

(اليَّهُ يُعْدَثِينِ فِلْ اللَّالِينَ مِن اللَّهِ المُعْدِثِينِ فِلْ اللَّهِ المُعْدِثِينِ فِلْ اللَّهِ المُعْدِثِينِ فِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِي اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِي اللَّهِ الللِي اللَّهِ الللِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّلِي الللِّلْمِي الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ اللللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِّلِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي اللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي اللللْمِلْمِي الللللِي الللِي الللِي الللِي الللِ

0 8 - 12 mil

STATE OF

الستيد محدرث بيدضا



ع نستن الدين



#### جَ مِيْعِ لَكُفُوفَ عَفُوظَةً اللهِ المُوسِّسة عِز الرِّينِ المؤسِّسة عِز الرِّينِ الطباعة والنشر

الطبعة الثالثة مصححة صدرت سنة ١٤٠٦ هـ الطبعة الثانية صدرت في يوم عرفة من سنة ١٣٥٦ هـ الذي نزل فيه على النبي (ص) في حجة الوداع (اليوم أكملتُ لكم دينكم، وأقمتُ عليكم نعمتي، ورضيتُ لكم الإسلام دينا (كما صدرت الطبعة الأولى في يوم ذكرى المولد النبوي منها)

#### مؤسسَة عسزالدَيْن الطبَاعة وَالنشرَ

# تصلير كتاب الوحي المحمدي (الطبعة الثانية)

# بسلم سيرار من الرحم

عمد الله جل ثناؤه أن جمل قبول هذا الكتاب وتأثيره فوق ما كنا نقدر ونحتسب، على ما نظن من دقة اختبارنا للعالم الاسلامي، فانه لم يكن إلا خلاصة عامة من تفسير المنار للقرآن الحكيم، وأكثر المسلمين قد هجروا القرآن هجراً غير جميل، إذ باتوا يجهلون أن فيه كل مايحتاجوز اليه من حياة روحية وأدبية، وقوة سياسية وحربية، وثروة وحضارة و تعمة معيشة، بله ما يلزم ذلك من الفوائد السلبية كدفع طغيان الاجانب عليهم، وصد عدوانهم عن بلاده، وإنقاذهم من استذلالهم لشعومهم

في القرآن كل مأذ كرت وما هو أكثر منه وأكبر، ولا يطلبونه منه، ومنهم من يطلبه من غيره \_حنى الحياة الروحية يعتقدون أنه هو ينبوعها الاعظم، ويوجد فيهم من يطلبها من غيره (كالأوراد والاحزاب) بناء على انها مستمدة منه ويقل فيهم من يزيد عليها تلاوة ألفاظه، وأنما يتلوها تأليها منهم ومن غيرهم لأن لقارئها على كل حرف منه عشر حسنات، لا للتدبر والادكار الذي أنزل لاجله القرآن (كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا آياته واليتذكر أولوا الألباب، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم مالميات آباءهم الأولين؟ \* أم لم يعرفوا رسوكهم فهم له منكرون؟ \* أفلا يتدبرون القر آن أم على قلوب أقفالها؟ \* إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم أقفالها؟ \* إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدي الهدي الشيطان سول لهم وأملى كلم)

إن أكثر المسلمين يجهلون أن للقرآن تأثيراً صالحا ما في حياتهم المعاشية والمدنية والسياسية وهي أكبر همومهم ولا مرشد لهم فيها ، ويجهلون البرهان العقلي المقترن بالشعور الوجداني ، على أنه وحي الله لنبيه ورسوله ، وان في اتباعه سعادتهم في دينهم ودنياهم ، ولا يجدون أحداً من الذين يتولون تربيتهم وتعليمهم في بيوتهم ولا في مدارسهم يقنعهم به ، ويربي فيهم ملكة الوازع النفسي لاتباعه ، لا يعرفون كتابا من كتب عقائدهم أو تفاسيره بهديم الى هذا ، والجهول المطلق لا تتوجه اليه النفس ، فلا عجب اذا هجروا القرآن وأعرضوا عن تدبره

إن تفسير المنار قد ألف لاستدراك هذا التقصير في كتب التفسير ، ولكنه لايدرس في المدارس ، ولا يعتمد عليه في التربية ، ولا يخطر في بال من لم يقرأه أنه يجد فيه بيان كل ماتحتاج اليه الامة لتجديد حياتها ومجدها، ولا لدفع الغوائل عنها ، ويوشك أن يكون أكثر من اطلعواعليه لا ينوون بقراءته ما ألف لأجله من الاصلاح والهدى ، وتجديد ثورته الاولى ، «وانما لكل المرى، مانوى »

كل مامحتاج اليه المسلمون من اصلاح وتجديد حضارة وملك متوقف فيهم على هداية القرآن وتنفيذ النبي والله وخاهائه الراشدين ( رض ) له، ولا يصلح آخر هذه الامة إلا ماصلح به أولها كما قال الامام مالك (رح) وكيف السبيل إلى اقناعهم بذلك ونحن ندعوهم إلى هذا منذ ثاث قرن، وقل منهم من سمع فاستجاب واستغفر ربه وخر راكها وأناب ، حتى أها بت بهم صيحة هذا الكتاب باسم الوحي المحمدي ، وإعجاز القرآن للبشر بما تقتضيه حضارة هذا المعصر وعلومه ومشكلاته السياسية والقومية ، وتحدي علماء الافرنج بعلومه وإصلاحه، ودعوتهم الى الاسلام به، لانقاذ العالم المدني من أخطاره وانتياشهم من تياره ، فكانت أول صيحة صخت الاسماع ، فأصغت الآذان ، وأشخصت الابصار ، وأهطعت الاعناق ، بالقرآن للقرآن ، ، فبادر أهل الغيرة إلى ترجمته بما اختلف من اللغات ،

وبث دعوته في الاقطار، فأسر ماسرني من تأثيره إنما هو توجيه القلوب إلى هداية القرآن، وروح القرآن، وأن اشترك فيه العربي والعجمي، والسني والشيعي والاباضي، ولا غرو فالقرآن فوق المذاهب والاجناس والاوطان، ومن آيانه المحكات (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجا هم البينات)، ومن خطابه للرسول عَيْنَا إِنَّ الذينَ فَرَّقوا دِينَهم و كانوا شيعًا لسنت منهم في شيء)

وأنما مزيةهذا الكتاب أنه بين إعجاز القرآن للبشر بالدلائل العلمية العصرية-التي يفهمها كل قارى. وأبرز لهم خلاصة إصلاحه للبشر مفصلة في عشرة مقاصد، مؤيدة بالشواهد ، وذكرهم بما كان من إحداثه أعظم ثورة عالمية وانقلاب ديني مدني في الارض ، وعرض على أبصارهم مالا مراء فيه من فساد حال شعوب الحضارة الغربية ،وعجز علومهموفنونهم عن تلافي شرها ،وتدارك خطرها بعبارة مختصرة، تعلوها عناوين كبيرة أو صغيرة، تشير الىما تحتها من كنوز ،وماورا.ها من ركلز اسلامىمركوز ، فلا تتعب القاري. الكسول، ولا تنفر السامع الملول ، من الدلائل على تقبل جميع المسلمين له بقبول حسن ما أثبتناه في التقاريظ المالحقة بهذه الطبعة، من كتب أئمة الفرق الثلاث الكبرى انتي تضم الملايين من أهل القبلة ، وما يرجى من مساعدتهم لنا على تعميم نشره . فأما إمام أهل السنة فانه أبدى لنا عزمه على ذلك و كانت نسخ الطبعة الاولى قد نفدت ، وآما امام العترة والشيعة الريدية فانه عند مارآه كتب الينا يستأذننا بطبعه في اليمن لتعميم نشره فيه ، فكتبنا اليه بأننا سنعيد طبعه منقحاً من يداً فيه ، فكتب ثانياً ما يراه القراء في أول التقاريظ

وقد كان بادر الى المساعدة على نشر ممن اول وهلة صاحب السعادة السري عزب عزت باشا المصري فتبرع بثلاثين جنيها وزعنا بها نسخا كثيرة في اور بة

وغيرها ، و تبرع صاحب السعادة محمد صادق المجددي وزير الافغان المفوض في مصر بمائة نسخة منه المؤتمر الاسلامى في القدس ليوزعها رئيسه على فروعه في الافطار و تبرع آخرون بعشرات من النسخ على من يظنون انتفاعهم بالكتاب . دع من انتدبوا الترغيب فيه ، و بيعه لمن يشتريه ، احتسابا لوجه الله عز وجل وأما التقاريظ فقد نشر نا طائعة مما حفظناه منها لبيان آراء المسلمين في الكتاب من الطبقات المختلفة ، وأحسنهم رأيا من بين أنه فيض من عين معين القرآن ، اشتدت حاجة الناس اليه في هذا الزمان ، وأنه خير مايدعى به إلى الاسلام ، وما يدحض شبهات المعطلين الماديين ، والملاحدة المتفرنجين ، وما يفند تضليل دعاة التنصير ، ويفضح ما يلبسون من شفوف الرياه والتزوير، وما يلبسون على غيرهم من إفك و تغرير . فقد اقيمت عليهم المجة في هذا الكتاب بأنه لا يمكن اثبات أصل دينهم ، ولا معجزات نبيهم (لاربهم) الا بثبوت هذا القرآن ، وانه وحي من الرحمن

وأما الذين استأذنونا بترجمته باللغات المختلفة فقد أذنا لهم كلهم لأولوهلة، ولم نلبث أن علمناان أحد مترجيه باللغة الاوردية (الهندية) قد أتم عله، وهو تلميذ ناالشيخ عبد الرزاق المليح آبادي مؤسس جريدة (هند الجديد) في كلكتة ، وهو ينتظر صدور الطبعة الثانية ليدخل في ترجمته ما يجده من تنقيح وزيادة ، وإن مترجماً آخر بها ينشر ترجمته في بعض الصحف تعجيلا للفائدة

وكذلك يترجمه آخران باللغة الصينية (أحدهما) الشيخ بدر الدين الصيني المدرس في دار العلوم الندوية في لكنؤ (الهند) وصاحب المقالات المشهورة في الصحف العربية. (وثانيها) صاحب مجلة ضياء الهلال ، وهو يدرس تفسير المنار في بلاه (قبودان) وقد كتب الينا يسألنا عن كلم في الكتابين ، وسنرسل الى كل منها هذه الطبعة الجديدة ليعتمد اعليها

وقد استأنيت من بدتر جمته بالفارسية ، لاجل وزارة المعارف الافغانية ، ولا أدري ما فعل من أذنت له بالترجمة التركية ، ولا مدير المجلة الاسلامية في لندن (رفيو اسلاميك) وقد أذنت له بترجمته باللغة الانكليزية و نشر دمها ، بيد انني سأرسل اليهم هذه الطبعة الثانية وأدع لهم الحيار في إيثارها على الاولى أو الاكتفاء بها كنت قبل العلم بخبرهؤلا ، المترجمين عازما على تغيير و تبديل في تنقيح مسائل الكتاب و ترتيبه وفصوله والزيادة فيه ، ثم خشيت أن يشق عليهم تغيير الترجمة بالتبع للتغيير في الاصل ، أو الاضطرار إلى استئناف العمل ، ولهذا وعدت عبا وعدت به في بيان امتياز اتهذه الطبعة من فاتحتها (ص٢١) ولكن رأيتني مضطرا إلى إخلاف هذا الموعد من ناحية الزيادة على الاصل في صلب الكتاب في كثير من المسائل المجملة والموجزة بتفصيلها وإيضاحها

وأما الزيادات الكبيرة التي وعدت بجملها علاوات ملحقة بالكتاب فظلات ثابتاً على وعدي بها ، ولما طال الكتاب بما زدته في هده الطبعة حتى كادير بو على ثلث الاصل ، اخترت أن أجعل الملحقات في جزء مستقل ، وقد ختمت الكتاب بدونها، فهوقائم بنفسه مستغن في اثبات الوحي المحمدي و اثبات النبوة به ، والتحدي عا جاء فيه ، وبناء الدعوة الى الاسلام عليه ، واعا تكون تلك الملحقات تعزيزا له ، وهذا بيان لما أشرت اليه ووعدت به منها . مع زيادة محمد أن تدعا غم ها علاوات كتاب الوحي

(١) أنباء الغيب في القرآن ، وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، مماظهر صدقه في عصره وللينتين ومن بعده ، ولا يزال يظهر منها مايدل على صدقه ، حتى يأتي أمر الله عز وجل

(٢)سنن الله في الحاق و نظام القضاء والقدر، وقد أتينا في هذه الطبعة بالاصل فيها (٣) سنن الله تعالى في نظام الاجتماع، وقد ألمنا بها بعض الالمام

- (٤) المسائل العلمية والفلكية التي كانت مجهولة في عصر التنزيل وعرفت بعده بقرون، وقد نوهنا مها مراراً أوضحها مافي خاتمة الكتاب
- (٥) الامور الصحية انتي كانت مجهولة في جملتها أو تفصيلها وكشفها الطب
- (٦) أسرار العبادات وحكم التشريع التي لايعرف قدرها إلا بالنبوغ في

علوم كثيرة منها علم النفس وعلم الحياة وعلم الاخلاق وعلم الطب وعلم الاجتماع

- (٧) خلاصة مجملة من سيرته عَيَّلِيَّةٍ وأخلاقه وآدابه وشمائله، الدالة على نبوته
- (٨) خلاصةمن سيرة الحلفاء الراشدين ،وأمراء الصحابة وقوادهم الفاتحين،

وهدي السلف الصالحين ، المجلية لاصلاح الدين وتفضيله على غيره

- ( ٩ ) الدلائل الثمانية التي حذفتها من خاتمة الطبعة الاولى المؤكدة لكون القرآن من عند الله تعالى مع زيادة عليها
- (١٠) الكلام في هذيان من عارض القرآن من المتأخرين الذين ادعوا النبوة والالوهية كالباب والبهاء الايرانيين وميرزا غلام أحمد القادياني الهندي وايراد الشواهد من وحيهم الشيطاني الذي يضحك الثكلي

لولا ان أكثر الناس يفهمون من التفصيل بالاسهاب، مالا يفهمون من الاجمال في الايجاز، لا كتفوا منا في إثبات الوحي المحمدى بما ذكرناه من المطالب الاربع الاولى، إذ الغرض من ذكرها الدلالة على أنها مما يعلو علم محمد علي المالك الكسبي، واستعداده العقلي، ويستحيل أن تكون من وحي إلهامه النفسي، ولكنهم طالبونا بها، وصرح بعضهم بأننا أغفلناها

ولولا أن هذا الكتاب وضع في قالب الاختصار لفصلنا فيه هذه المطالب ، و نظمناه في سلك ماسميناه المقاصد، ولمددنا تلك المقاصد مدا ، وأكثرناها عدا، فجعلنا الاول منها ثلاثا، والخامس بعدد جمله عشرا،

وحينئذ يمكن بسط علوم القرآن الدالة على انه من عند الله فيعدة أسفاركما صرحنا بذلك في الصفحة ١٢٨ منه

هذا وانني قد بينت في آخر مقدمة الطبعة الاولى (ص١٦) أنني كتبته في أوقات متفرقة ، وزمن هم وعسرة ، وأشرت إلى ما أراه يفتقر الى الاصلاح من عبارته، ككثرة الاحالة فيه على تفسير المنار لأنه كان في الاصل استطرادا فيه ، والى بعض التكرار فيه

وقضى الله أن أعيد طبعه في زمن قصير ، وعسير غيريسير ، وقد وفقني فيه بفضله لحذف كثير من الاحالات غير الضرورية منه. وجعل أكثر ما في حواشيه حتى لا تشغل قارئه ، وأما أكثر ما يراه في صلبه من الاحالات ، فهو على ما سبق فيه لا على ما في غيره

وأما مافي الطبعة الاولى من التكرار ، فقد أشرت في مقدمتها إلى أن منه ماهو مقصود لذا ته اقتداء بالقرآن ، وهذا الصنف منه قداً بقيته وزدت فيه ، وقد حذفت من خاعته مقدمات إثبات الوحي المحمدي الست، وما يتلوها من الدلائل الثمانية على كون هذا القرآن من كلام الله وحيه ، وخلاصة المقاصد العشر من علومه الاصلاحية ، لان أكثر ما أورد ته منها مختصر مما قبله ، وقد استغني في هذه الطبعة عن أكثره

هذا وانني أصدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في يوم ذكرى مولد النبي على الناس الناد كيرهم فيه بأظهر الدلائل على نبوته، ودحض أقوى الشبهات على دعوته ، فيكون خير ما يذكرون من نعمة الله تعالى به . وها أناذا أصدر الطبعة الثانية منه في يوم عرفة من هذه السنة نفسها تذكيرا بما نزل عليه فيه من قول الله عز وجل (٥: ٣ اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت على الم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا كان دين موضوع الكتاب بيان إكاله تعالى لهذا الدين ، والحد لله رب العالمين، واستمرار حاجة جميع البشر إلى هدايته أبد الا بدين ، والحد لله رب العالمين

١) هوالثاني عشرمن دبيع الإول، والارجح عند المحدثين انه التاسع أوالعاشر سنه

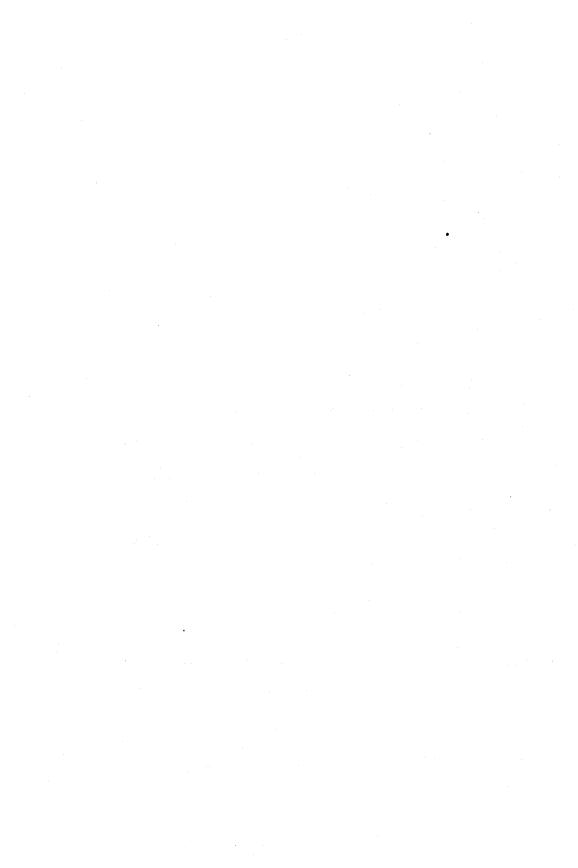





# تقاريظ كتاب الوحي المحمدي

قد حبد الفضلاء هذا إلكتاب أحسن النحبيذ، وقرظوه بالمتازمن التقريظ، وشكروا لنا ودعوا، فمن السكر لله تعالى وللمحسنين من الناس، والتعاون على إذاعة دعوة الاسلام، أن ننشر أهم ما حفظناه مما كتب إلينا، ومما نشر في الصحف التي اطلعنا عابها

ونبدأ بكتابين كريمين ، لملكي الاسلام الكبيرين ، الامامين الجليلين : إمام العترة الزيدية يحيى بن حميد الدين ملك اليمن الميمون ، وإمام أهل السنة والجماعة عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية ، وخادم الحرمين الشريفين ، أدام الله توفيقها ، وأعز العرب والاسلام باتفاقها وتعاونها، وإننا ننشرها بحسب تاريخ ورودهما

حق كتاب الامام يحيي المحمد ( بسم الله الرحمن الرحم ) الخسم .

( أمير المؤمنين ، المتوكل على الله رب العالمين، الامام يحيى حميد الدين ) إلى السيد العلامة محمد رشيد رضا صاحب المنار حفظه الله

لقد ظفرت العيون بما تشتهيه ، وحظيت من الاماني بما تبتغيه ، بعد ارسال رائد لحظها ، وتمتعها بالوموق على تلك الرياض الانيقة ، وينا بيعالتحقيق الغزيرة، اتي أودعتموها ذلكم المجموع ، النفيس الطبوع ، المسمى (بالوحي المحمدي) فانه والحق قال وحيد في بابه موضوعاو تنسيقا، واستدلالا وسياقا، مهدي إلى القلوب، ماير فع عنها الرين والكروب ، ويتحف المطالع ، بما تستلذه السامع ، ويستطيبه

القاري، والسامع، وتنلج له الصدور، وتنبعث من حقائقه أشعة النور، فجزاك الله خيراً على هذه الحدمة الدينية التي نراها من العمل الصالح، والمتجر الرابح، والقصد الناجح، وأنا لتعميم الانتفاع به، نظلب منكم أن ترسلوا لم لينا من نسخه المصححة أخيراً مائة نسخة على حسابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ۲۱ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٢

\*\*\*

# 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

إلى حضرة الاخ المكرم السيد محمد رشيد رضا حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله . أما بعد فقد تلقينا كتابكم الكريم ، المؤرخ في ١٣٥٨من رمضان سنة ١٣٥٧ و أحطناعلما بما ذكرتم بارك الله فيكم . لقد اطاعنا على كتابكم ( الوحي المحمدي ) فسرنا اهتمامكم باخراجه للناس ، وقيامكم بما فرض الله من الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، في زمن تكاثرت فيه الشبهات عمن ران الشيطان على قلوبهم فصدهم عن سبيل الله حتى ضلوا وأضلوا . فكان كتابكم من أبلغ القول في اظهار حجة الله القائمة على عباده ، يدعو من كان له قلب إلى دين الحق ، ويبين للجاحد الملحد بطلان حجته . فجزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خيراً . وأخذ بيدكم في تأبيد الدعوة الاسلامية . ونشر عقائد السلف والمسلمين خيراً . وأخذ بيدكم في تأبيد الدعوة الاسلامية . ونشر عقائد السلف قدير . ووفقنا وإياكم لما فيه نصر لدينه . وإعلاء لكلمته . أنه على كل شي قدير . والسلام .

## على الله من كتاب لامام طائفة الاباضية الهمام الم

كنا أهدينا نسخة من كتاب الوحي المحمدي إلى هـ ذا الامام الجليل مع كتاب خاص فجاءنا كتاب منه (من نزوي – عمان) بعـ د جمع ماتقـ دم وما بعده قبل طبعه قال في أوله بعد البسماة

من إمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي

إلى حضرة العلامة المحقق أخينا السيد محمد رشيد رضا المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بدد فان رأيتم في إبطائنا في الرد على كتابكم السكريم المرسل معه مؤلفكم فذاك لاعن إهمال وعدم تقدير ، وإن لكم ولا مثالكم من إخواننا علماءالدين الحنيف منزلة كبرى في القلب لا يحلما سواهم ... (ثم قال بعد بيان العذر )

« أما مؤلفكم العظيم فهو في غنى عن التقريظ والمدح ، واعجابنا به لايحد، ولاشك أنه الحجة الدامغة والقول المتين ، لمر لا يدين بهذا الدين القويم ، وفقكم الله لخدمة الاسلام والمسلمين ، وبارك الله فيما تنوون وتقصدون ، وسلام الله عايكم ك

كتاب صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي

شيخ الجامع الازهر بالامس ، ورئيس المحكمة الشرعية من قبل ورئيس جماعة الدفاع عن الاسلام اليوم

صديقي السيد الحليل الاستاذ محمد رشيد رضا

أستطيع بعد أن فرغت من فراءة كتابكم ( الوحي المحمدي ) أن أقول إنكم وفقتم لفتح جديد في الدعوة إلى الدين الاسلامي القوم ، فقد عرضتم خلاصته من ينابيعه الصافية عرضا قل أن يتيسر إلا لفرع من فروع الشجرة النبوية المباركة، وقد استطعم أن توفقوا بين الدين والعلم توفيقا لا يقوي عليه إلا العلماء المؤمنون، فجزاكم الله عن الاسلام أحسن ما يجازي به المجاهدون ، ولكم مني تحية الاخاء والسلام عليكم ورحمة الله

# سي تقريظ الاستاذ الفاضل صاحب المصنفات المفيدة كلي المستاذ الشيخ محمد أحمد المدوي الازهري )

كتاب جديد أخرجه الاستاذ السكبير صاحب المنار ، وآية كبرى من آياد الله في التأليف ، وحسنة من حسنات صاحب المنار ( وحسناته كثيرة ) تقرأ ها السفر فترى فيه حججا دامغة ، واحاطة بمقاصد الاسلام ، ودفعا لشبه يورد أعداء الحق ، ولقد يخيل اليك أثناء دراستك للسكتاب أن صاحبه لمس أمر اض النفوس فوضع لها علاجها ، كا تراه قد أقام الحجة من المقل والنقل على المحدير من رجال العلم ولاسما الماديين منهم ، وإنه لكتاب تحتاجه جميع الطبقات ، وحاج الذين يهمهم نشر الدين والدعوة اليه أشد ، أفاض في مباحث الوحي، وأقام الادا على أن ذلك الوحي لم يكن نابعا من نفس محمد على السماء المسيو درمنغا في كتابه «حياة محمد » وغيره . وانما هو نازل من السماء

ليس بالعجيب أن نرى لصاحب المنار هذه المعجزة العلمية فان البحوث الدينية والتحقيقات العلمية قد امترجت بلحمه ودمه ، حتى أصبحت الكتابة فيها هينة عليه لينة له ، ويأخذ منك العجب منتهاه حين تجلس اليه فيحاد ثك وتحادثه وقلمه يسيل بتحرير مسائل في الدين أقل ما يحتاج الكانب اليه فيها ان ينقطع عن العالم ليجمع شتات فكره رجاء أن يلم بأطراف مسألة منها

وهذه آثاره في تفسير كتاب الله تعالى ناطقة بنبوغه و تفوقه، و أنه بز علماء التفسير جميعهم في إبر از القرآن المكريم للناس معجزة دائمة، وهداية عامة شاملة، وسعادة لهم في دينهم و دنياهم، تقرأ طائفة من التفسير فتحس في خلال القراءة أن من وراثك سوطا من أسواط الحق يسوقك إلى الفضيلة و بردعك عن الرذيلة، و أن صلتك بكتاب الله تعالى و تعلقك به في هدايته و فقه معانيه هي أغلى شيء في هذه الحياة ، وأعظم رزق ساقه الله إليك، كا يحس في ذلك التفسير أنك في دائرة من دوائر المعارف الالهية المكبرى وجدير بأستاذ له هذا الاثر أن يطلع على الناس بأمثال الوحي المحمدي مما يغذي أرواحهم ، وينمى معارفه م ، دع ما وراء ذلك كله من قوة في البيان ،

ورواء في الاسلوب،وتنسيق الطرق الاستدلال، ودقة في المأخذ، كل ذلك تعجده في مؤلفات صاحب المنار ، وتراه أوضح وأجلى في [كتاب الوحى المحمدي ] وما سبقه من كتاب ( نداء لاجنس، اللطيف وحقوق المرأة في الاسلام ]

وكل ما نتمناه أن كيلهم الناس رشدهم ، ويعرفوا للعاملين قدرهم، فيكافئوهم على هذه الحبمودات بمطالعة كتبهم ، وان ينسأ الله في أجل صاحب المنارحيي يتم تفسيره الذي خدم فيه احد عشر جزءًا من أجزاء القرآن الكريم، وإن يمده بروح منه ويبعد عنه مشاغل الحياة حتى يعيش موفور الصحة هادىء البأل

وأن يستجيب فيه دعاء الاستاذ الامام وهو يقول في آخر حياته فيارب أن قدرت رُجمي قريبة الى عالم الارواح وانفض خاتم فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا رشيدا يضىء النهج والليل قاتم وبخرج وحي الله للناص عاريا من الرأى والتأويل يهدى ويلهم

## ( كلة من كتاب ، للاستاذ الكريم صاحب الامضاء )

لثن أجتمع علماؤنا الرسميون على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب لايأتون بمثله ولوكان بمضهم لبعض ظهبرا

أطال الله حياتك يامرشد الحيران . وياخليفة حكيم الاسلام . حتي تصير الامة الاسلامية (رشيدية) اسماولحا ودما إنشاءالله، رغم أنف الحاسدين امثال. صاحب سجود الشمس تحت المرش . وأعوذ بك ربي أن أكون منالجاهلين .. بإصاحب الفضله

قرأت كتابكم « الوحي المحمدى » إلى آخره فاذا به فيض من نور الله ، وقبس من ضيائه ، يجب على كل مسلم متدين أن يقرأه إذ أنه خير كتاب من نوعه ألف في هذا الموضوع ،بل بجب على كل مسلم غيور أن يعمل على ذيوعه وانتشاره بين طبقات الامة حتي يعم نفعه . وهذا ماعاهدت الله عليه خدمة للدين ( احمد احمد القصر ) وابتغاء وجهه الـكريم .

في كفر المندره

﴿ طَائِفَةَ مِنْ كَتِبِهِ المِنَاءَ فِي دِيْلِ الشَّامِ الْأَعْلَامِ ، أَنْدُ اللَّهِ بَهِمِ الْأَسْلَامِ ﴾

#### - 1 -

## للاستاذ العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار (١)

اذا أردت أن تمرف قيمة تفسير المنسار للقرآن الحكيم ، وأن تتحقق أنه أفضل تفسير للمسلمين في هذا المصر يقوم به أقدرهم عليه ، وأولاهم به ، وأنه لايسد مسده تفسير آخر ، لانه يستمد من قوى هذا المصر وحقائقه ، وبدفع ما تجدد من الشبهات والشكوك ، ويقيم الادلة القاطمة ، ويورد الشواهد الحسية والتاريخية على أن الحكومة الاسلامية هي أفضل حكومة في العالم كله .

اذا شاقك ذلك وأردت آن تمرفه يقينا ، فاقرآ كتاب (الوحيم المحمدي) للسيد الامام علامة العصر الاستاذ السيد محمد رشيد رضا منشيء المنار ومؤلف تفسيره ، فهو نموذج من ذلك التفسير المحبب الذي صدر منه عشرة مجلدات ضخمة إلى الآن ، فسر بها ثلث القرآن الحكيم ، وكتاب (الوحي الحمدي) منها هو تفسير لقوله تعالى (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجبل منهم ع) في أول يونس من الجزء الحادى عشر (٢)

ولعمر الحق إنه أتى في هذا الكتاب بالمجب المجاب، فقد أثبت نبوة محمد مسلطية بالبراهين المقلية والعلمية القاهرة، وأورد الشواهد التاريخية والحسية الكثيرة وردجيع ضلالات بني آدم عنها، لاسيا شبهات فلاسفة الافرنج، ومطاعن الملحدين وخرافات المشعوذين.

وقدكان بمض فلاسفة الفرب كتوماس ودينيه ودرمنغام وأمثالهم كتبوا

<sup>(</sup>١)هذا الأستاذ جامع بين العلم الصحيح والعمل به والدعوة اليه قولا وكتا بة وخطا بة ومناظرة و بذلا مما يملك من مال قليل فقد علمنا انه اشترى من كتاب الوحي المحمدي نسخا كثيرة من دمشق ووزعها على من يظن بهمالفهم والانتفاع، حتى من ملاحدة الأغنياء ، فنسأل الله أن يحلفه عليه ويجزيه خير الجزاء (٢) سيصدر الجزء الحادي عشر في المحرم من سنة ١٣٥٣ ان شاء الله تعالى

في السيرة النبوية شيئا حسنا، وبسطوا لأنمهم حقائق منها، لولاهم لطمسها الجهل والتعصب غير أن هؤلاء قد عرضت لهم شبهات وأوهام، فحسبوا الوحي الالهي النبوي عوما والمحمدي منه خصوصا ، ضربا من الاستعداد النفسي . والفيض الذاتي . أي انه نابع من قلب الرسول عصلية غير نازل من عند الله .

وقد بسط السيد الامام شبهتهم هـذه . وأبرزها بأوسم معانيها . وصورها بأجلى صورها . ثم كر عليهـا بالنقض والابطال . وبين فسادها واستحالتها من عشرة وجوه لا محتمل الرد ولا الراء .

ثم عقد فصولا في إعجاز القرآن بأسلوبه وبلاغته.وقوة تأثيره وهدايته . بما لم يؤثر مثله أي كتاب آخر . ثم أفرد مقاصد القرآن الدينية والمدنية لرفع مستوى الانسانية . فشرح أصول السعادة الخالدة .ومطالب الحياة الراقية .ودل على مقاصد الاسلام العالمية .التي لا يطمح العقل البشري ولا الارتقاء المدني إلى أسمى منها أبداً

ولقد شرح السيد الامام معجز ات الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام شرحا بليغا يوقف من تدبره على سر اصطفائهم و اجتبائهم ، وكونهم صفوة البشر وأكملهم و أفضلهم وأولاهم بحمل أمانة التشريع ، والقيام بعهدة التبليغ «الله أعلم حيث يجمل رسالته »

مم ان من أمعن النظر فيا كتبه عن المعجزات نفسها ، وما أقامه من ميزان العدل والنصفة بينها ، أدرك ان ليس فيا ظهر على يد المسيح عيسى بن مرجمنها مايعلو به عن مقام النبوة والرسالة أبداً (ما المسيح بن مرجم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام) ثم أدرك ان القرآن هو الآية الالهية الكبرى ، والمعجزة الدينية العظمى ، بل هو معجزة المعجزات، وآية الآيات ، ولولاه لا بمحى رسم تلك الخوارق من الاذهان .

ألا ليت دعاة النصرانية المبشرين الذين يسعون لتنصير مسلمي الارضوهم مثات الملايين، ويبغون زوال القرآن ( وقد تولى الله حفظه) من الوجود، ليتهم يعلمون ان أمة القرآن التي دانت بهو أذعنت لحكمه، ولم تلتفت إلى شيءغيره، قد شهدت ببراءة العدراء البتول، وابنها المسيح الرسول، من مفتريات أعدائهم

اليهود، وآمنت عن طريق القرآن وحده بكل ماورد من معجزات الرسل وآياتهم، وان القرآن لو زال لاقدر الله تعالى من الارض فان أمة القرآن لا تؤمن لا حد بعد (الوحي المحمدي) بنبوة ولا رسالة. ولا تعتقد بنزول وحي من السماء على أحدمن الانبياء، فاعانهم بالقرآن إعان بسائر كتب الله، وتصديقهم بخاتم النبيين تصديق بسائر رسل الله، وكفرهم بالقرآن كفر بجميع الكتب والرسل، فأي الفريقين من المؤمنين والمكافرين أحق بالامن إن كنتم تعلمون ? (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لئك لهم الامن وهم مهتدون)

وإنك اتبد هذه الحقائق كاما وأضعافها واضحة في كتاب (الوحي المحمدي) واني لمعترف باني عاجز عن وصفه ، وبأني لم أحط علما بكنهه، ولكني أخم كلتي بما قاله أحد خطباء الشرق الاستاذ بوسف اصطفان الشهير في المؤاف نفسه على إثر محاضرة كان ألقاها السيد الامام بدمشق الشام في عهد الحكومة المربية قال لافض فوه: إن كان لهذا الرجل (يعني السيد الامام) نظير في رجال الدين في الغرب، فنحن لانستحق الحياة أو قال الاستقلال في الشرق

ثم ختم الكتاب بدعوة الشموب المتمدنة إلى ما ينجيهم من غوائل المدنية الفاسدة . ويمتعهم في ظلال الاسلام والسلام

والكتاب قد ترجم إلى لغات كثيرة شرقية وغربية وتقرر تدريسه في بعض المالك الاسلامية . أفليس العرب وفيهم أنزل القرآن ، ومنهم أرسل الرسول ويالليه أولى بذلك أبلى، وان قلمي ليعجز عن الاحاطة بوصف كتاب (الوحي المحمدي) وحسبي أن أوجه نظر كل من يهمه أمر دينه ولاسيا شبابنا المثقف وطلاب المدارس العالية أن يجعلوه عمدتهم في دراستهم ودروس قراءتهم ، فهو يغني عن كل كتاب في موضوعه ، ولا يغني عنه غيره .

محمد بهجت البيطار

#### - 7 -

# (للملامة الاستاذ الشيخ محمد ظبيان المكيلاني)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مستوجب الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي الى الخير الهادي الى الرشد، وآله وصحبه وتابعيه وحزبه. أما بعد فقد من الله تعالى على بالاطلاع على كتاب الوحي المحمدى الذي أخرجه للناس العلامة المكبر والاستاذ الشهبر السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الاغر فأدهشني مارأيت من بدائع ذلك البناء الشامخ، والطود الراسخ، وما حواه من الآيات البينات، ومعجز ات العلم الباهرات، واني لا أريد أن أتوسع في تقريظ هذا الكتاب، وان أبالغ في مدحه كا يفعله كثير من العلماء والكتاب، ولكتاب، ولكتاب، عما حواه من الحقائق التي أنى بها المؤلف حفظه الله على ضوء العلم فأقول:

انه لما أخبرني أخي وصديق العلامة الاستاذ الشبخ محمد بهجة البيطار أحد علماء دمشق بصدور هذا الكتاب، وأخذ يصف لي مااشتمل عليه من الحقائق العلمية والاسلوب الجذاب، داخلي الريب فيا قال، وعددت ذلك غلوا في الدعاية أو ضربا من الخيال ، ولكنى ماكدت أتناوله وأتصفح عباراته، وأنذوق طلاوة أسلوبه الحكم، حتى انقلب ذلك الريب يقينا ، وأصبح عندي ذلك الخيال حقيقة أسلوبه الحكم، حتى انقلب ذلك الريب يقينا ، وأصبح عندي ذلك الخيال حقيقة ملموسة، وإذا بهذا السفر يتدفق حججا استمدها المؤلف [أدام الله ارشاده] من نورالقرآن ، واقتبسها من مشكاة المرفان ، فكأ نه وحي من الوحي، فقلت (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)

جاء هذا الكتاب في وقت اشتدت الحاجة إلى مثله ، وتطاولت الاعناق الى وجود مؤلف جامع على شكله ، إذ نشأ اليوم الجهل وكثر الفساد ، وهجمت على المؤمنين جيوش الزيغ والالحاد ، فكادت مجتاح الفضيلة، وتقضي على البشرية بسموم الرذيلة ، وتجتث الاعتقاد بوجود الحالق، وتقذفه من حالق

فياء الاستاذ المؤلف يدءو الامم أجمع إلى هداية القرآن بالحكمة والموعظة الحسنة، يخاطبكل أمة على قدر عقولها ، وينوع الاساليب الحكيمة بتقريب الحق إلى افهامها، ليمحو ظلمة شكوكها وأوهامها ، وليكون ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في تأثير الحجة

إننا اليوم في عصر كثر فيه طلاب العلوم الكونية ، فلا يذعنون إلا لما كان مؤسسا على الحقائق العلمية ، فهاهم اليوم قد وجدوا ضالتهم المنشودة ، وبغيتهم المقصودة ، فهو كترجمان حكم يخاطب كل واحد منهم بلغته، ويناجي كل فريق على قدر عقله و درجة استعداده ومعرفته، فما أجدر طلاب العلوم الكونية، وعشاق الحقائق في كل أمة ان يعكفوا على اقتنائه ، ودراسته و تدبر آياته ، ليستضيئوا بنور مشكانه ، فينالو السعادتين ، ويفوزوا بالنعمتين

أما علماء الاسلام فانهم إذا ولوا وجوههم شطره، وقرءوه لاخوانهم، ازدادوا ايمانا مع إيمانهم، وكان لهم منه سلاح جديد يدفعون به هجات أعداء الاسلام من المبشرين والملحدين، ويدحضون به دعاويهم الباطلة، وكان لهم منه أيضا مادة غزيرة يستعينون بها على الدعوة الى الله

وانا أرجو من الاستاذ [ أدام الله نفعه ] أن يسمى في ترجة هذا الكتاب القيم الى اللغات الاجنبية ، من شرقية وغربية ، وفي مقدمتها اللغة الانجليزية ، لانها أكثر انتشارا في الارض ، وليطلع عليه الايم التي لم تقف على حقيقة الاسلام حتى اليوم كالامتين اليابانية والاميركية ، وليكون عو نالجمعية الدعوة والارشاد الاسلامية في طوكيو عاصمة اليابان ، لتفهيم القوم حقيقة الاسلام ، وانه لم يكن دينا تعبديا في طوكيو عاصمة اليابان ، لتفهيم القوم حقيقة الاسلام ، وانه لم يكن دينا تعبديا في طوكيو عاصمة اليابان ، لتفهيم القوم حقيقة الاسلام ، وانه لم يكن دينا تعبديا في طوكيو عاصمة اليابان ، لتفهيم القوم حقيقة الاسلام ، وانه لم يكن دينا تعبديا في طوكيو عاصمة اليابان ، للفيارالا خرة في مستقيم والله على من يشا ، إلى الحق وإلى طويق مستقيم

محمد علي ظبيان الكيلاني

#### - ٣ -

## ( للملامة الاستاذ الشبخ محمد مسلم الغنيمي الميداني )

نور سطع في سماء جزيرة المرب منذ ثلاثة عشر قرناً فأضاء أرجاء الكون لجدير بأن يكون موضع الاعجاب وتوجه الانظار ، وإن جزيرة العرب في ذلك الزمن كانت مجدبة من كل علم وفن لايرى في سمائها بارقة نور

أخذ هذا النور يتلألاً في سماء الجزيرة وما تزيده الايام إلا ضياء وامتداداً، والمعلوم أن مصدر هذا النور العظيم هو ذاك القرآن الحكيم، والنبي المكريم، العربي الصميم، محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

ولقد شهد عظاء الافرنجة وفلاسفتهم كدروي وابرفنج وسديو واسحاق طيلر وغوستاف وتولستوي وتومس كارليل وهنري كاستري وغيرهم أنالمدنية الغربية مقتبسة من الحضارة الاسلامية ، ولو أخذنا نبسط أقوالهم لطال بنا المقام وخرجنا عن الموضوع

وممن كتب في السيرة النبوية من مفكري الغرب درمنغام ومونتيه وغيرهما فوصفوا النبي عَلَيْتِ بأنه كان محباً للخلاء والهزلة يفكر في طريق النجاة من هذه الحاذي والصلالات التي عم ظلامها البشر ، ولكنهم حسبوا الكتاب الذي أنزل عليه عَلَيْتُ من الوحي النفسي والالهام الذاتي: أي أنه عليه الصلاة والسلام صفت سريرته على رءوس الهضاب وبين الشماب في غار حراء، فأوحت اليه نفسه كتابا أرشد الامم وجميع الشعوب بتعاليمه كما ذكر مونتيه في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم بعد ذكره لا نبياء بني اسرائيل فقال : فتحدث فيه (أي الفكرة الدينية) كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي

فهذا أقصى ماوصلت اليه أفكار فلاسنة الغرب في الوحي الالهي ، لذلك قام علامة الاسلام السيد الامام محمد رشيد رضا صاحب المنار الاغر ، فكشف اللثام عن حقيقة الوحي وماهيته وكيفيته ،وأبطل مزاعمهم وردشبها تهم بأدلة عقلية

وبراهين حسية مفسراً قوله تعالى (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم)

كتاب لم ينسج على منواله، ولم يسبق المؤلف لمثله، فهو كتاب لايستفى عنه
المسلم ولا غير المسلم، فالمسلم يعلم كيف يقيم الحجة على صحة دينه، ونبوة نبيه
وكتاب ربه، وغير المسلمين برون الفرق واضحاً بين الوحي السماوي والالهام
النفسي، فجزى الله السيد المؤلف خيراً، وأدامه للمسلمين ذخراً آمين
حمد مسلم الغنيمي الميداني

-- { --

### ( للطبيب النطاسي ، والعالم العصري ، الدكتور سعد عيد عرابي )

لقد تقهقر البشر في هذا المصر في الاخلاق والآداب، ومحقت الفضيلة ، وحلت مكانها الرذيلة ، التي المحطت به الى أقصى درجات المهيمية ، وما ذلك الا لان تقدم الحضارة والعلوم الكونية كان ماديا ، وكان البشر آليا ، متجردا عن الروح في كل حركاته وسكناته ، ومتى سلب الشيء روحه كان باهتا لالذة فيه ولا طعم ، وهذا مادعاهم أن يسرفوا في ألوان الرذئل وأشكالها علهم مجدون بهامتمة جديدة تنسيهم آلام هذه الحياة المادية ، وهذه الحضارة الزائفة ، وما كان ذلك الالنزيدهم شقاء وبلاء!

لأدواء هذه الحضارة ، وتمنوا لو يبعث في اللجوء الى الدين ، وبأنه العلاج الوحيد لأدواء هذه الحضارة ، وتمنوا لو يبعث في الشرق أو في الغرب نبي جديد يصلح بهدايته فسادها ، فقد نادى منادى (الوحي المحمدي) بأن حي على الفلاح ها إن محمدا عليلية خاتم النبيين ، وها إن الاسلام دين البشرية والسلام كفيل إن اتبعتموه أن يهديكم صراطا مستقيا ، وأبان فضائل الدين الاسلامي ومزاياه على ما جاء في الاديان الاخرى ، وما حواه من التشريع الديني والمدني ، وأماط اللئام عن الحجب التي بين الافرنج وحقيقة الاسلام وعددها : فمن عدا وة الكنيسة ودعايتها المشوهة الباطلة ، الى كذب رجال السياسة وطمعهم في استعباد الشعوب \_ شعوب الاسلام الى سوء حال هؤلاء في القرون الاخيرة وجهلهم حقيقة دينهم وأمور دنياهم الى سوء حال هؤلاء في القرون الاخيرة وجهلهم حقيقة دينهم وأمور دنياهم

مع أن الغاية الاساسية لهدا الكتاب دحض مزاعم درمنغام وغيره من الافرنج الذين يدعون أن الوحي المحمدي وحي نفسي لا إلهي ، ومع أنه أقاض في الموضوع، وأيد بالبر اهين العقلية والادلة القطعية وبمعجزة القرآن المجيد فساد مزعهم هذا ، وأن الوحي المحمدي أثبت وأكل وأعم من كل وحي جاء قبله فقد جاء هذا الكتاب من مقدمته الى خاتمته جامعا شاملا لم يعرك شاردة أو واردة تعلي كلة الله تعالى و تنصر الحق البين الا وذكرها ، كا وان هذا السفر النفيس يروي غليل من كان للحقيقة من المستطلعين ، فقد عرق النبوة وأبان الفوارق بين المهجزات والكرامات ، وشرح مقاصد القرآن المجيد شرحا دقيقا : من دينية واجماعية وسياسية ومالية [ وأستأذن أن أُذكره بالقواعد الصحية وهي كثيرة]

و الخلاصة أن هذا الكتاب قد جمع وشمل ما في الاسلام من حكم، وقد وفى الموضوع حقه، بأن قدمه للجمعيات الاسلامية في العالم داعيا رجلاتها الى ترجمته الى لغاتهم لتكون فائدته أعم. وقد دعا في خاتمته شعوب المدنية الى الاسلام ، دين الانسانية والسلام ، لانقاذ البشر من هذا الشقاء العام

ومنجميل ماقاله لهم في دعوته هذه «قد بينا لكم أيها العلماء الاحرار بطلان مااخترعته عقول المنكرين لنبوة محمد على المناسي والحكة الادبية المثلى ، نابعا من العلم الالهي الأعلى ، والتشريع المدني الأسمى ، والحكة الادبية المثلى ، نابعا من استعداده الشخصي، وما اقتبسه من بيئته ومن أسفاره، مع تصغيرهم لهذه المعارف جهلا أو تجاهلا، وعلمتم أن بعض ما قالوه اقتراء على التاريخ وان مايصح منه عقيم لاينتج ما ادعوه ، وعلمتم أنه في جملته مخالف للعلم والفلسفة وطباع البشر ، وسنن الاجتماع ووقائع التاريخ . ونحن نتحداكم الآن بالاتيان بعلل أخرى لما عرضناه على أنظاركم من وحي الله تعالى وكتابه لمحمد ويتليق مع القطعي من تاريخه : على على أنظاركم من وحي الله تعالى وكتابه لمحمد ويتليق مع القطعي من تاريخه : علل عرفناه يقبلها ميزان العقل المسمى بعلم المنطق ، فان لم تستطيعوا — ولن تستطيعوا — أن يقبلها ميزان العقل المعول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلل تقبلها العقول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلل تقبلها العقول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلل تقبلها العقول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلل تقبلها العقول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلل تقبلها العقول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلل تقبلها العقول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد تأثونا بعلى التفول ، وتؤيدها النقول، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد التحديد المناسق الفلسة المناسق المنسون المناسق المن

عَلَيْكَ ورسالته، وبكتا بهالمنزل عليه من عند الله تعالى لاصلاح البشر ، وأن تتولو الدعوة إلى هذا الايمان ومعالجة أدواء الاجتماع الحاضرة به »

ويما قاله حفظه الله هأماأنم أيها العلماء المستقلو العقول والافكار فالمرجو منكم أن تسمعوا وتبصروا، وأن تعلموا فتعملوا، فان كانت دعوة القرآن لم تبلغتكم حقيقتها المكافلة لاصلاح البشر على الوجه الصحيح الذي يحرك إلى النظر لانكم لم تبحثوا عنها بالاخلاص معالتجرد من التقاليد المسلمة عندكم والاهواء، ولان الاسلام ليسله زعامة ولا جماعات تبث دعوته، ولا دولة تقيم أحكامه وتنفذ حضارته، بل صار المسلمون في جملتهم حجة على الاسلام وحجابا دون نوره ، فأرجو أن يكون هذا البحث كافياً في إبلاغ الدعوة اليكم بشرطها المناسب لحال هذا المصر، فان ظهر لكم الحق فذلك ما نبغي و نرجو لخير الانسانية كاما، وإن عرضت لكم شبهة فيها فالمرجو من حبكم للعلم، وحرصكم على استبانة الحق أن تشرحوها لنعرض عليكم جوابنا عنها، والحقيقة بنت البحث كا تعلمون»

حقا قليلون وقليلون جداً (كذا) العلماء الذين يحذون حذو صاحب الفضيلة العالم العلامة حجة الاسلام الاستاذ السيد رشيد رضا في إظهار الاسلام في صورته الحقيقية العلمية العقلية ، وقد أظهر في دعوته شعوب المدنية الى الاسلام ، كما أثبت في مقاصد القرآن الحجيد ، أن الاسلام دين البشرية والسلام ، دين العقل والفكر عدين العلم والحكمة ، دين الحجة والبرهان

انظهور السفرالنفيس(الوحي المحمدي) خدمة جلى أسداها المدين وللبشرية وللحقيقة وللتاريخ ، جديرة بأن تسطر له بأحرف من نور على صفحات الفخار وليتفضل المؤلف الامام بقبول شكري

الدكتور سعد عيد عرابي خريج جامعتي باريز وبرابن

دمشق

#### **- 0** -

## ( للملامة الاستاذ الشيخ سمدي يس الدمشقي )

تكرم علامة دمشق الشام الشيخ محمد بهجة البيطار فأهداني كتاب (الوحي المحمدي ) كما هو شأنه مع أصحابه ومعارفه في كلكتاب نفيس يصدر ، وذلك خلق طبعه الله عليه

وما ان اطلعت على هذا الكتاب العظيم العديم المثال حتى علمت علم اليقين ان كتاب الوحي المحمدي هو خير كتاب أخرج للناس في هذا العصر ، بل لم يؤلف قبله في بابه نظيره ، ولقد ارتفع عن كل مؤلف كما ارتفع مؤلفه عالم الاسلام الامام الهمام السيد الشيخ محمد رشيد رضا عن كل عالم ومؤلف في هذا العصر . ولقد سما به وايم الله لمكان لا تطيف به السباع ولا تنحط عليه العقبان

تأمات شبه درمنغام التي بسطها المؤلف الامام قبل الرد عليها فاذا هي جبال تتصاغر أمامها دوامغ الحجج ،وبحار زاخرة تكاد تغرق الحق في اللجج، وتمتليء منها قلوب المؤمنين رعبا ، وما إن كر عليها ذلك الفضنفر الضرغام، بسيف الحق الصمصام، حتى ذلت بعد جبرونها ،وصفرت بعد كبريائها، كا ذل وصغر الثعلب، بين يدي القسورة الأغلب،وإذا بها ريش وهباء ، أمام زعزع نكباء ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق)

وكتاب الوحي المحمدي ليس رد مفتريات وإبطال أخطاء فحسب ، بل هو كتاب جمع فأوعى، فيه إثبات ان القرآن وحي الله الذي أوحى به لرسوله محمد وَاللّه النبي العربي الامي الهاشمي، وانه آية الله الكبرى التي أيد بها دينه و نبيه ، وانه معجزة باقية ما بقي النبر ان ، وتعاقب الملوان، وانه أنى بجميع ما يحتاجه البشر لمعادم ومعاشهم وفيه إثبات نبوة محمد وَاللّه وجه خاص ونبوة جميع الانبياء بوجه عام، وفيه إثبات نبوة محمد وَاللّه وجه خاص ونبوة جميع الانبياء بوجه عام، أثبت ذلك بأدلة أنصع وأمتع وأرفع من أدلة كتب دلائل النبوة ، اثبانا اعتمد على الادلة العلمية المقلية التي يذعن لها المحالف المناف والحصم الماند. وفيه أصول المقائد الاسلامية بل فيه ملخص الشريعة الاسلامية : أحكامها وحكمها المقائد الاسلامية بل فيه ملخص الشريعة الاسلامية : أحكامها وحكمها

وانك لتجد انالسيدالامام،أمتمالله بطول حياته المسلمين و نصر به الاسلام، عبد أنه قدقسم الاصلاح الالهي للبشر في القرآن الى عشرة مقاصد، لا أحسب أن مخالفا منصفا يقرؤها متدبراً لها ويبقى عنده أدبى ريب أو أقل شبهة في أن القرآن أعظم كتاب منزل، على أشرف نبي مرسل . دعم المؤلف الامام هذه المقاصد بشواهد حية، وآيات ناطقة، وحجج ليست براهين ساطعة ولكنها شموس طالعة، ولن سمي كتاب فتح الباري قاموس السنة فكتاب الوحي المحمدي ترجمان القرآن وليس هذا بكثير على سليل بيت النبوة ومن عت لرسول الله علي القرآن البنوة . ولقد خطر لي وأنا أقرأ كتابه كلة ذلك الاعرابي الذي سأل أبا جعفر عمد بن علي بن سيدنا الحسين اذ سأله فقال: هل رأيت الله حين عبدته ياأبا جعفر فقال : لم أكن لا عبد من لم أره . قال فكف رأيته ? قال لم تره الابصار بمشاهدة فقال : لم أكن لا عبد من لم أره . قال فكف رأيته ؟ قال لم تره الابصار بمشاهدة بالا يات، منعوت بالعلامات، لا يجوز في القضيات، ذلك الله الله الا هو . وإن أقول الا ما قاله ذلك الاعرابي

سعدي يس الدمشقي

يروت

-7-

## ( للادب الفاضل الشيخ محمد نعيم البيطار)

ماهذه الاشعة التي انبعثت من غار حراء فأشرقت بنورها الجزيرة العربية ثم مالبثت أن ملأت الدنيا بهجة وضياء?

منذلك الرجل الذي ظهر للوجود فأنقذ العالم مما كانوا فيهمن البؤس والشقاء وقادهم جميعا إلى طرق السعادة والهناء ؟

ماهذه الدعوة التي لم يمض على ظهورها ربع قرن حتى احتلت قلوب العائم فكانوا لايخالفون مبادئها قيد شبر ترددت هـذه الاسئلة في خواطر المطلمين على أحوال الامم والمنقبين عن تواريخ الشعوب لما شاهدوا من آثار تلك المدنية الباهرة التي مازالت آثارها موضع الاعجاب رغم مضي مئات السنين على أصحابها

فشرع كل منهم يضمها بقالب موافق لما يريد، ويملي على قلمه ما يوحيه اليه فكره من آرائه التي اكتسبها من البحث والتنقيب، فكان بينهم المخطيء والمصيب، غير أن الخطيء يحتاج الى تنبيه لان خطأه اذا شاع بين العوام، كان مدعاة لدفن الحقائق والتمسك بالاوهام

لذلك الامر الخطير قام صاحب كتاب الوحي المحمدي السيد الامام ، علامة الاسلام ، الاستاذ محمد رشيد رضا منشي المنار الاغر . فأبان أغلاطهم التي تطرأ على كل من لم يكن ضليعاً بالامر الذي يقدم عليه . فكان من أكبر أغلاطهم أن حسبوا الوحي الاا-هي إلهاما فطرياً من نفس الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بمساعدة البيئة والذكاء والانفراد ، إلى غير ذلك من الاسباب التي أيدوها بآ رائهم الفاسدة فأغرت كثيراً من المتعلمين الذين لم يطلعوا على حقائق السيرة النبوية فذكر السيد الامام مصدر تلك الشبهات ودحضها بالحجة والبرهان ، وأقام الشواهد الكثيرة على أن الوحي الكافل لاصلاح جميع البشر لا يمكن إلا أن يكون وحياً إلا مياً

وقد أفاض في ذكر إعجاز القرآن في بلاغته وبيانه وتأثير هدايته ومقاصده العليا من تنظيم شئون الحياة الاجتماعية ، تنظيما يتفق وحاجة بني الانسان ، على اختلاف الازمان والبلدان

ثم احتج بجميع ما ذكر على أن الدين الذي يكفل ذلك كله هو أحق أن يتبع فدعا جميع شموب الارض الى الممسك بهدايته والعمل بتعالميه الربانية ، ليعرفوا كيف يستفيدون من حضارتهم التي أصبحت مهددة بخطر الزوال ، فكان كتابه كتابا قيا ، جدير بكل طالب علم أن يطلع عليه ويجعله من مقتنياته النفيسة التي يرجم اليها وينقل عنها

#### - V -

## لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذالشيخ محمد رشيد ميقاتي مفتي طرا بلسالشام

أخي المزيز السيد ءاصم آل رضا حفظك الله

سلاما واحتراما [ و بعد ] قرأت [ كتاب الوحي المحمدي ] الذي أهديتنيه فلا تسل ياأخي عما حصل في من المسرة ، في الحظوى عاهو لعيون المؤمنين قرة و وقفت موقف الحائر ، فيما أقول عن هذا السفر الباهر ،المزري بالدرو والجواهر ، والسهل الممتنع ، الجامع المانع ، في بيان حقيقة دين الاسلام، له كافة الا نام، فلم يسعني الا أن أجهر بكلمة : الله أكر ، فتح و فصر ، وشعرت كأن مناديا ينادي من علو : ياأمة محمد ، أمة الاجابة والدعوة ، وياطلاب الحقيقة والخلاص والاخلاص في الاسلامي بأنه دين الحضارة والمقل ، والمرقي والمدل ، والتسامح والفضل ، والمو المنه بأنه دين الحضارة والمقل ، والمرقي والمدل ، والتسامح والفضل ، والمعز و المحدى والنبيادة لكل فير في معاشكم ، والسعادة في معادكم ، وانكم إن علمتم به وعملتم فزتم بسعادة الدارين ، وان لم تعملوا ، وعملتم عاهراً من الحياة الدنيا فزتم بها وحدها ، وان لم تعلموا ولم تعملوا ، وعملتم والآخرة كحال بعضكم ، وذلك هو الخسران المبين ، وتعلموا حقيقة الوحي الخمدي انه من الله رب العالمين ، نزل به روح القدس جبريل الامين ، على قلب النبي الامي محمد ختام المرسلين ، صلوات الله وصلامه عليهم أجعين .

فن هذا السرور ، ومن هذا الشعور ، رأي ياأخي داعيا الى الله أن يكافي ، مؤلف هذا السكتاب الجليل، العلامة النبيل ، الفهامة لدين الاسلام ، ابن عمك الرشيد الامام ، بخير ما كوفي محسن باحسانه من الخير والانعام آمين ، راجيا ابلاغ أزكى سلامي وفائق احبرامي لحضرة المشار اليه ، أدام الله فضله عليسه ، والسلام عليكم، ورحمة الله تهدى اليكم مفتي طرابلس عمد رشيد ميقاني عمد رشيد ميقاني

حَجَيْ طَانْفَة مِن التقاريظ التي رأيناها في المجلات والجرائد ﷺ

( تقريظ الاستاذ الملامة الشيخ محمد تقي الدين المملالي )

( محرر مجلة الضياء الهندية في لـكنمؤ ، ونشر فيها )

هدية ثمينة وتحفة نغيسة وثمرة علمية بإنمة،أنتجها قلم امامهذا العصروحكيمه الأكبر ،مولانا السيد محمد رشيد رضا . لازال بحر بره زاخراً يقــذف بالدرر ، ووابل علومه يحيي القلوب الميتة ، وظله الوارف حماية للاسلام والمسلمين

هذه الدرة اليتيمة فكرة خطرت لحضرة السيد حين اشتفاله بتفسير كتاب الله القرآن ، واستخراج نفائس كنوزه وأين منها الياقوت والمرجان ، وهي بلا شك من التحديث الرباني، والالهام الرحماني . قدمها حضرته للمالم الانساني ، في شهر ربيع الاول الذي كان فيه مولد المنقذ الاكبر للنوع الانساني محمد صلوات الله عليه ، فكانت خدمة جليلة وتكريما لذلك الجناب المقدس. ولعمري أن بمثل هذا العمل المبرور يكون التكريم والتعزيز ، وهو الآية المحكمة على المحبة العلمية الايمانية، لاالتمسح على الاحجار أو تعليق الحرق المزوقة، وإيقاد الانوار الكهربائية الملونة ، والفقراء ذات اليمين وذات الشمال يتضورون جوءا ويموتون بأمراضهم ولا ممالج لهم ولا آس ، وراية الاسلام منكوسة ، وأحواله معكوسة ، وشرع النبي الاكرم منبوذ ظهريا ، وسنته الشريفة متخذة سخريا، ولا غرو (وما يستوي الاحياء والبصير ، ولا الظامات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوي الاحياء ولا الاموات ، إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من في القبور )

افتتح الامام الكتاب بمقدمة بين فيها بحكمة عالية واضحة نيرة على ذلك ارتقاء البشر في الامور المادية في خدمة هذا الغلاف الجسمي وبلوغهم في ذلك الغاية التي انعكست وصارت شراً على الاجساد التي اخترعت انتعمها و تسعدها ، و بين انحطاطهم الروحي ، وإفلاسهم الادبي وما سبب الم من الشقاء والعذاب الجسمي الذي منه

يحذرون ويفرون، وبرهن على أن السعادة البدنية يستحيل الوصول اليها بدون الحكال الروحي، والرقي النفسي ببراهين لاتبقي للشك مجالا، وراش سهام التأنيب للدول الاخذة بأزمة الايم في هـذا الزمان، وحمل عليها تبعة الخزي والشقاوة الذبن تجلبهما على العالم بتكاليها على المادة، وتنافسها في التطاول وحب العلو والفساد في الارض باهلاك الحرث والنسل في حروبها المتنوعة من سياسية واقتصادية وغيرها.

ثم ذكر اعتراف حكماء الغرب بهذا الفساد وتمنيهم أن يبعث نبي بحدث انقلابه روحياً ينقذ الانسانية من نصبها وشرورها ، واطباقهم على أن أديانهم لاتنجم في علاج هذا الداء ، بل ربما كانت إحدى عوامله فأراد هذا الامام الحجة أن بريهم أن الذي يطلبون بين أيديهم ، وأن الدواء الناجع على طرف الثمام ، ويرفع عنهم حجب الجهل والتعصب التي حرمتهم من اقتباس أنوار الدين الاصلي الخالد، دين الفطرة ، ويضع أيديهم على محاسنه وفضائله ليتفقهوا فيه بالخاذه هالوحي المحمدي الفطرة ، وليضع أيديهم على محاسنه وفضائله ليتفقهوا فيه بالخاذم هالوحي المحمدي دليلا وهاديا ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعامم يحذرون .

ولاجرم أن السيد أيده الله جمع ماكتبه الحكماء والاطباء النطاسيون لامراض النفوس في هذا المصر وفيا قبله وزاد عليه بأوجز عبارة وأوضحها ، وفتح باله جديداً للدخول إلى خزانة كنوز القرآن استعصى فتحه على من حاوله قبله من

المسلحين بالنسبة إلى طب أدواء عصر نا هذا ، وأتى في هذا السفر الصغير الحجم بالادلة القاطعة عقلا ونقلا من الكتب المنزلة والسنن النبوية التي يتضاءل أمامها كل معاند بما يشفي الغليل ، ويبرى العليل في أمهات المسائل التي تشغل أذهان علماء العصر وعامته . فمنها نبوة محمد والتي المائية واثباتها بالحجج التي تحجر مثبتي الوحي ونفاته على الاذعان والبحث الوافي الشافي في الوحي والمعجزات عند النصارى وعند المسلمين والفلاسفة بما لاتجده في غيره ، ومن خواصه أنه أورد فيه جميم

الشبهات القديمة والجديدة التي وجهت للوحيالهام والخاص وأجاب عنها بأحسن. جواب مثم خرج إلى المقصود بالذات وهو القرآن مبينا أسلوبه ، وحكمة تكرار الآيات فيه ، وما أحدثه هذا الكتاب العظيم من تأثير وانقلاب في العالم، ثم حصر مقاصده الاصول نذكر ها آسفين اجمالا لضيق المقام

(وهنا لخص الاستاذ مقاصد القرآن العشرة وخاتمة الكتاب فجزاه اللهعن. نفسه ودينه وأخيه المؤلف أفضل الجزاء)

## ( تقريظ مجلة الشبان المسلمين لـكتاب الوحي المحمدى )

( لرئيس تحريرها الاستاذ النحرير الدكتور بحبي الدرديري )

الاستاذ العلامة السيد محمد رشيد رضا ايس بنريب على القاري، حتى نقدمه اليه عقدمة تشرح تاريخه وماضيه في الجهاد القلمي للاسلام . وبحسب القارىء أنه يعلم أنه منشي، مجلة المنار ، وأنه وارث علم الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، ومذيعه على الناس إذاعة لولاها ما كتب له هذا الذكر الخالد العريض

وقد أخرج للمكتبة الاسلامية المربية في هذا العام كتابا قيما في إثبات الوحي. المحمدى بالقرآن، ودعوة شموب المدنية الى الاسلام دين الاخوة الانسانية والسلام وقد تعرض فيه للشبهات التي تحوم حول نبوة سيدنا محمد عليه التي وردها وبين رأى السكنيسة المسيحية في النبوة وتعرض لبيان المعجزة والكرامة والحوارق. وتأثيرها في الافراد والام ، وبين أن الوحي المحمدى أيس وحيا نفسيا كما يعتقد بعض علماء الفرنجة وبين قيمة القرآن في إثبات معجزات الانبياء وتفرد الاسلام بنوع من الاعجاز ليس في غيره من الاديان الى غير ذلك من المباحث والقضايا الدينية التي قد لايعثر على حل لها إلا في منتوج قلم الاستاذ الشيخ رشيد

ويقع الكتاب في مائتي صفحةوهو مطبوع طبعا جيداً فيمطبعة المنارفنحث القراء على اقتنائه

#### (تقريظ)

﴿ بقلم الاديب الكبير الـكاتب النحرير الاستاذ الشيخ عبد العزيز البشرى ﴾ نشر في جريدة البلاغ الغراء

شغلتي أشغال عن مطالعة هـذا الكتاب أول مظهره . حتى اذا تفرغت وتهيأت لي الاسباب بجردت في قراءته وتدبره . ولقد تناولته والظن معقود بأنه من جنس ماخرج من الكتب في بابه ، على أنني ماكدت أسترسل فيه حتى جعل يتعاظمني شأنه ، ويتكاثرني خطبه ، وكلا أمعنت فيه زادني إهجابا به ، واجلالا لموضعه ، حتى خرجت منه ولا يكاد كتاب في بابه يبلغ مداه ، أو ينتهي منتهاه ، ولقد يتداخلك العجب من أن أطلق أنا مثل هذه الشهادة في كتاب بخرجه السيد رشيد رضا ، وبيننا ما أعلم ويعلم ، وما الله تعالى به أعلم ، فان للدين والعلم حقا يجب أن تكبح له الشكائم ، وتسل دونه السخائم . وللحساب الغليظ مقام آخر إن شاه الله (١)

كتاب الوحي المحمدي برجع موضوعه أو موضوعاته في الجملة إلى إثبات رسالة عمد علي الله عليه السلام . وان شريعته عمد علي الله عليه السلام . وان شريعته هي الشريعة الجامعة لكل مافيه صلاح العالم وحضارته ويسره وأمنه وسعادته في كل مكان ، وإلى غاية الزمان، وان شأنه عليه السلام ، مع شأن من تقدمه من الرسل الكرام لعلى حد قول المتنبي :

نسقوًا لنا نسق الحسَّاب مقدما وأتى فذلك إذ أنيت مؤخراً ولقد أنكأ المؤلف في تدليله أكثر ما اتكأ على القرآن الكريم ،وفي إحسان

<sup>(</sup>١) ذنبي عند الكاتب أنني هضمت حق والده الاستاذ الاكبر الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الازهر رحمه الله في ناريخ الاستاذ الامام ، بلغه هذا من كاشح فصد قه وأحفظه، وهومنكر من القول وزور ، فالكتاب لم يغمط حق والده في شي مما اشتهر به من سعة العلم، وقوة الفهم ، وحسن الالقاء وانما بين ما بجب بيا نه من وقوفه موقف المعارض لما سعى اليه الاستاذ الامام من الاصلاح، والشيخ عبد العزيز يعرف هذا كما نعرفه ، فان استطاع اقنا عنا بخطأ في شي منه رجعنا عنه شاكرين

وابداع أثبت السيد أنه لولا القرآن ما انتهضت حجة قاطعة على نبوة من تقدم من الانبياء .

ولفد جمل الؤلف كلما تحول إلى بابأو انحرف إلى مطلب في أسباب الموضوع يتقرى فرى عدو الاسلام من الداعين الى حربه، ومن الملحدين عامة، وشبه الشاكين من أهله، ومن المتطرفين منهم بالتشكيك في بمض قضاياه، فيفريها بالحجة فريا، ويضغمها بالدليل الحاسم ضفا ! فما يدع لأصحابها متنفساً ، ولا يجيز لمتنزي الالحاد مضطربا.

ولقد قال المكتاب في محمد عَيَّظِيَّتُهُ وفي الوحي . وفي القرآن . وفي أثره في العالم . وفي معجزات الانبياء . وفي حاجة العلم إلى الدبن . وفي كثير غير ذلك ما ينسق للغرض ، وبتجلى به وجه الحجة ، فكنى وشنى ، وبلغ من الاحسان والاجمال غاية المدى .

وليس من شأن هذا المقال أن يدل على مواضع الاجادة في أبواب الكتاب، بله كل فصل من كل باب. فذلك مما يخرج عن طوق سابغ المقالات، على ان في الكتاب مقامات صلصل فيها البيان الديني أي مصلصل ولقد يكاد يتحول حسك وأنت تطالعها من البصر إلى السمع ،حتى يخيل إليك أنك تسمع صربر القلم. ويحضرك في هذا المنى قول المتنى أيضاً:

#### \* كالحظ علا مسمعي من أبصر ا \*

ولا شك في أن من هذه المقامات الرآئمة قول الكتاب في أسلوب القرآن الخاص اعجازه به، وحكمة التكرار فيه . ولقد وقع في هذا الغرض على حكم لم أقع عليها في كتب من تقدمه . على ان المؤلف على عادته . لقد أسرع فكاثر بهذا في الفهرس إذ قال عند الاشارة الى هذا الفصل ( وهو مالم يسبق لا حد بيانه)

ومن المقامات البارعة في الكتاب القول في معجزات الانبياء ، والفرق بينهما وبين كرامات الاولياء ، والحد بينها وبين شعوذة المشعوذين ، وآثار رياضة المرتاضين ، فلقد جمع في هذا الباب بين ما أثر في الشرع وما يجري به سنن الكون، في لباقة وحسن تعليل ، وجودة تفسير وبراعة تأويل .

الشعر والتخييل.

ومن هذه المقامات التي تخلب وتروع ما أقام هذا الكتاب من ناصع الحجة على إيفاء الشرع المحمدي على الغاية في تقرير أعلى القواعد وأضبطها اللاصلاح الاجماعي والمالي والسياسي، ويدخل في هذا الباب الفلاقات الدولية ، و نظم الحروب وغير ذلك مما يكفل صلاح البشر كافة ، ويتضمن رقي المجتمع الانساني وبلوغه في أسباب الحضارة تلك المنزلة التي تخيلها أثمة الحكاء ودعاة الاصلاح من قديم الزمان.

ولقد عرض الدكتاب غير هذا لمزايا الاسلام وحكم أحكامه سواء في العبادات أو في الاسباب الدائرة بين الناس، وبين جهة ارتفاعها على أن تمكون من شرع البشر، وإنها أجمع وأكنى، وأكل وأوفى من كل ماسن الخلق من النظم. بل من كل ما تنزل من الشرائع على جميع الرسل السابقين، عليهم صلوات الله أجمين وكل ذلك أجراه المؤلف على أسلوب منطقي سليم خال من الاسراف ومن

ويما بزيد من قدر هذا الكتاب أن كثيراً بما جلا واستظهر من القضايا مبتكر لم يسبق . على أنه لم يكن أقل براعة فيما نقل أو اقتبس فلقد كان حق لبق في إلحاق كل شيء ببابه ، وإقرار كل أمر في نصابه ، الى حضور الشاهد من كتاب الله تعالى وماصح من حديث رسوله علي الله وما أثر عن الثقات من أثمة الاسلام ومن شهادات علماء الافرنج أيضاً . ومها يكن من شيء فالكتاب في الجلة بما لا يطاول في بابه . بل لا أحسبني مسرفا اذا زعمت انه يمكن أن يعد بحق من إحدى حجج الاسلام اه

\*\*

هذا ماوصف بهالبشري كتاب الوحي، ويسرنا منه ان كتبهوهو ساخط على مؤلفه، يبتني مرضاة الله دون مراعاته، ولولا ذلك لرأى الناس فوق ما رأوا من آياته. ويليه كلتان فيما سماه تحفظا احداهما في مسألة الاجتهاد والثانية في علماء الرسوم أو الرسميات وقد أرجأتهما الى مجلة المنار

#### (تقريظ)

(الكانب الكبير الاستاذ عباس محود العقاد ، ونشر في جريدة الجهاد)

أكثر من قرأت لهم من كتاب المباحث الدينيـة الاحياء اثنان: هما السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار والاستاذ محمد فريد وجـدي صاحب التواليف والتصانيف الكثيرة المعروفة باسمه

فأما السيد رشيد فهو أوفر نصيباً من الفقه والشريعة والدراسات الموروثة ومزيته على الكتاب الدينيين في العصر الحاضر أنه خلا من الجمود الذي يصرفهم عن لباب الفقه إلى قشوره ، وسلم من تلك العفونات النفسية التي تميب أخلاقهم وتشوه مقاصدهم ، فهو أدنى إلى الصواب وأنأى عن العوج وسوء النية

وأما الاستاذ وجدي فهو أوفر نصيباً من الحرية والعلم العصري والاذواق المدنية ، والتماسه للتأويلات في الدين مستمد من شعوره باللياقة أو بما يخالفها كما يشعر الرجل الذي يعيش في بيئة الحضارة من المصريين المثقفين

قرأت المنار ومباحث السيد رشيد لانني كنت أقرأ كل ما كتب الاستاذ الامام محمد عبده وكل ما أوصى بقراءته مما تتناوله طاقتي في سنى الدراسة

وقرأت الاستاذ وجدي لأنني أنجهت إلى هذه الوجهة فأحببت المزيد فيها وكن أول ماوصل إلى من كتبه « الاسلام في عصر العلم »فكانت أدلته عندي كافية للاقناع في سن النشأة الاولى

ولا أزال كلا احتجت الى بحث مستنير في الفقه والشريعة رجعت الى كتب السيد رشيد ، وكلا احتجت الى تفسير مثقف لعقدة من العقد الدينية رجعت إلى رأي الاستاذ وجدي فيها ، وقد أجد في كليهما ما ينفعني مماً في كلا الامرين وكتاب « الوحي المحمدي » الذى أظهره صاحب المنار في الاشهر الاخيرة حو من أفضل ما كتب في مباحثه الدينية : توخى فيه كا قال « أن يكون أمضى مدية لقطع ألسنة الطاعنين في الاسلام من دعاة الاديان الاخرى » وأراد به أن يكون كتابا « يصلح لدعوة شعوب المدنية الحاضرة الى الاسلام ببيان البراهين يكون كتابا « يصلح لدعوة شعوب المدنية الحاضرة الى الاسلام ببيان البراهين

المقلية والتاريخية على كون القرآن وحياً من الله تعمالي لا وحياً نفسياً نابعا من استعداد محمد وتشالله كا يزعم بعض المتأولين لاعجازه منهم ، وبيانما فيه من الاصول والقواعد الدينية والاجتماعية والسياسية والمالية والدفاعية السلمية التي يتوقف على اتباعها صلاح البشر وعلاج المفاسد المادية وفوضى الاباحة وخطر الحرب العامة التي استهدفت لها جميع الدول والشعوب في هذا العهد

وعندنا ان الاستاذ يستجمع الكثير من أسباب الكفاءة الضرورية بتأليف كتاب في هذا الموضوع الفرض الذي أبانه ، فهو يعلم من أسرار الاصول الاسلامية مالم يتيسر في العصر الحاضر إلا القليلين بين علماء المسلمين ، وهو مسموع الرأي في العالم الشرقي ، كثير القراء والمريدين في بلاد الاسلام ، وهو أسلم فطرة من جميع من سمونا بهم من المتصدين لهذه المباحث بين الشيوخ والفقهاء

وقد درست بعض فصول الكتاب وتصفحت بعضها فبدا لي أنه ينهج في الاستدلال المقلي منهجا كفيلا باقناع العدد الاكبر من قراء هذه المباحث ولاسيا المسلمين ، ولا أشك في سعة انتشاره وفلاحه في تفنيد المزاعم والريب التي قد تساور الاذهان بين أو لئك القراء ، فان لم يبلغ الكتاب كل غرضه المفصل في فاتحته فهو بالغ من ذلك الفرض مايستحق تأليف كتب شتى لا تأليف كتاب واحد ، وحسب المؤلف أن يظفر بهذا ليظفر بشيء كثير »

## (يقول محمد رشيد مؤلف كتاب الوحي)

هذا مابين عباس أفندي محمود المقاد رأيه في الكتاب من المناحي التي يشترك فيها مع جهور الكتاب، وقد زاد عليه نقدا بل نقصا سوله له ما يسميه هو وأمثاله « النقد التحليلي » أتاه من باب بعيد عن أبواب علم الوحي سماه (المنطق

النفسي ) الذي احتكره لأ مثاله المقلدين أو المتبعين لـكتاب الافرنج فيا يعرفون وفيا لا يعرفون ، وذكر من مسائل هذا المنطق «ضيق ملكة الاحتمال والفرض» وذكر من فروعه التفرقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، وانه كان يجب علي بحكم هذا المنطق أن أضع الحد الفاصل بين علم الانبياء وعلم غيرهم بالغيب ، بما يوصد باب الاحتمال والفرض بدلا من تركه مفتوحا بمصراعيه ، وقد نشرت كلامه هذا في المنار ، وبينت خطأه فيه من ناحيته بيمينه وشماله وان سببه أنه لم يقرأ ما كتبته في هذا الباب

(كلمة للاستاذ محمد لطنى جمعة المحامي) الكاتب الخطيب المصنف الشهير

نشرت فيجر يدةالبلاغ في ٢٣ من جمادى الاولى سنة ١٣٥٧ الموافق ١٣ من سبتمبر سنة ٩٣٣ ١

الوحى المحمدي كتاب من تأليف العالم العلامة السيد محمد رشيد رضامنشيء المنار الاغر وغاية المؤلف ثبوت النبوة بالقرآن ، ودعوة شعوب المدنية إلى الاسلام . دين الاخوة الانسانية والسلام .

وقد صدرت الطبعة الاولى منه في يوم المولد النبوى الشريف سنة ١٣٥٧ الموافق يوليو (تموز) سنة ١٩٣٣ م وهو في مثني صفحة من القطع الـكبير .

وفي الحق أنه كتاب جليل يلفت الانظار عما أورده الاستاذ مؤلفه من الادلة المقلية والحجج النقلية بوضوح وجلاء على طريقة حديثة لم تسبق للمؤلفين في المسائل الدينية الا الاستاذ الملامة محمد فريد وجدى مما دلنا على تطور مبارك في أسلوب السيد رشيد الذي كان يجارى المؤلفين القدماء كنقله قول أحد علماء النصارى للمؤلف:

« أنت تمجب بمحمد وتعتقد أنه نبي مرسل وأنا أعجب به واعتقد انه رجل مظليم فتقديرى 4 أعظم من تقديرك »

وقد حاول الاستاذ الفاضل اثبات الوحى بالمهجزات بأدلة منطقية فجاء موفقا في كثير من بحوثه وتكلم في درس علماء الافريج للسيرة المحمدية وشهادتهم بصدقه ونني شبهة منكري عالم الغيب على الوحى وأظهر أن نبوة محمد ورسالته قائمتان على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وموضوعها لان البشر في عهد النبي قد بدءوا يدخلون في سن الرشد والاستقلال النوعي الذى لا يخضع عقل صاحبه فيه لا تباع من تصدر عنهم أمور عجبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الكون، بل لا يكل ارتقاؤهم واستعدادهم بذلك بل هو من موافعه، فجمل حجة نبوة خاتم الانبياء عين موضوع نبوته وهو كتابه المهجز للبشر بهدايته وعلومه واعجازه اللفظي والمعنوى، ليربي البشر على الترقى في هذا الاستقلال الى ماهم مستعدون الكال

ثم خلص الاستاذ الى الكلام على القرآن فتكلم عن اصلاح اركان المدين التي افسدها الغير وهي الايمان بالله وعقيدة البعث والجزاء والعمل الصالح. ثم جعل لبحوث القرآن عشرة مقاصد كلها منطبقة على المنطق والعقل وحسن التعليل وسلامة التدليل بما يجعل الكتاب مقبو لالدى الشبان المنورين والميالين لحوية الفكر

ويقول الاستاذ إن الكتاب يشمل دعوة شعوب المدنية الي الاسلام ولم يقل لنا أية مدنية بريد ففهمنا انه يقصد الى أوروبا وأمريكا وليسمح لى أن اقول إنه جاء متأخر اجداً وكان بجب عليه أن يؤاف هذا الكتاب من عشرات السنين وأن ينقله الى لغات أوروبا ، وأن يطبعه بالملايين ويوزعه مجانا . لانه لا ينتظر ان أهل لندن ونيويورك وبرلين يشترون الكتاب من مطبعة المنار . ونحن نعلم أن هذا العمل يتطلب مالا كثيراً ووقتا أكثر فينبغى للسيد رشيد أن يدعو الى هذا لأن يكتني بالتأليف العربي وحده ، يدعو الى نقل الكتاب الى اللغات و رجمته وإلا فان مجرد الكتابة على الفلاف أنه دعوة شعوب المدنية الي الاسلام لاتكنى وإلا فان مجرد الكتابة على الفلاف أنه دعوة شعوب المدنية الي الاسلام لاتكنى

## ( تقريظ الاستاذ الفاضل الشيخ محمود أبو رية ) ( نشره بالمقطم )

كنت أحسب يوم ان قرأت في الصحف نبأ كتاب « الوحي المحمدي» انه رسالة صغيرة وضعها الاستاذ الكبير السيد محمد رشيد رضا ليمحص فيها أمرا لوحي وحقيقته بعد ما كثرت فيه اقوال بعض علماء الوحي وأنكروا امكانه بمما يعرف المسلمون كما يفعل في مسائل كثيرة مما يثور حولها الجدل فيضع فيها رسائل خاصة تطلع من قلمه منيرة كفلق الصبح فتكون الحكمة وفصل الحطاب

كنت أحسب الامر كذلك حتى اتبح لي الاطلاع على هذا الكتاب فاذا بي أجد الامر اكبر مما حسبت وأعظم مما توهمت واذا أنا بازاء كتاب متعدد النواحي متسع الارجاء لايقف عند الكلام على الوحي وإنما يمتد فيحيط بكل ماأوحي به إلى النبي مَلِيَّا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ مَلْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

و يحن لا يحاول هذا ان نظهر للقارىء الكريم كل مابين دفتي هذا الكتاب من بحوث لان ذلك بحتاج الى مقالات طويلة وانما نشير إلى بعضها وحسبنا ذلك تكلم الاستاذ النكبير عن الوحي وفند بأدلة قوية مسددة ما يزعمه الذين يقولون أن الوحي المحمدي أنما كان وحيا نفسيا ولم يكن وحيا ألهيا

وعقد فصلا رائما عن آية الله الكبرى (القرآن الكريم) وعن اسلوبه واعجازه جااء ولا ريب آية في البلاغة والتحقيق العلمي وقد كشف فيه عن معنى دقيق في حكمة التكرار في الكتاب العزيز فأبان أنه لميأت عبثا وانماهو أسلوب عجيب من أساليب القرآن العجيبة المعجزة في تربية الشعوب بحيث لوخلا كتاب الله في نفوس العرب ما بلغ من غرس تعالميه القويمة وحكمه العالية وأغراضه النبيلة في نفوسهم واجتثاث ما في هذه النفوس من عقائد باطلة وعادات فاسدة

وقنى على ذلك ببحث قيم عن الثورة والانقلاب الذى أحدثه القرآن المكريم في العالم وكيف فعل في نفوس العرب مشركين ومؤمنين

وأنشأ بعد ذلك يتحدث عن مقاصد القرآن الكرم فجعلها عشرة مقاصد وجعل نحت كل مقصد مسائل كثيرة وقدشاء له حبه للتحميص أن بمسك بطرفيد التحقيق في كلامه عن هذه المقاصد فلم يقف عند اثبامها بالادلة النقلية بل ظاهرها بالبراهين العقلية

وخم هذه المقاصد بخلاصة وافية في مسألة الوحي وجمل خاتمة الكتاب في دعوة شعوب المدينة الى الاسلام لانقاذ البشر واصلاح فسادهم

هذا بعض ماجاء في كتاب الوحي المحمدى) ولا غرو فان مؤلفه هو الاستاذ الكبير السيد محمد رشيد رضا الذى قال فيه بحق زعم الاسلام الكبير ومجاهده المظيم شيخ البيان الامير شكيب ارسلان في معلمته الاسلامية الكبرى (حاضر العالم الاسلامى)

«قد انتهت اليه الرياسة في الجمع بين المعقول والمنقول والفتيا الصحيحة والتطبيق بين الشرع والاوضاع المحدثة مع الرسوخ العظيم فياللغة . . . الى أن قال : وهو الرجل الذي اذا دعاكل مسلم باطالة حياته لكان بذلك جديراً»

واذا كان لنا من كامة عامة في هذا الكتاب نختم بها هذه الكلمة الصغيرة فانا نقول انه كتاب لايستغني عنه مسلم وبجب على كل من يريد من أهل الاديان الاخرى معرفة أمور الاسلام على حقيقتها ان يقرأه ويتدبره

محمود أبوريه

تقريظ الاستاذ عبد السميد عالبطل المدرس بمدرسة رقي المعارف الثانوية استهدف الاسلام منذ فحر التاريخ ، لكثير من الشبهات التي كان يصوبها محوه خصومه من الملاحدة ، وأعداؤه من السياسيين ، وكان العلماء في كل عصر يتصدون الرد على هذه الشبهات ويجدعون أنوفها ، فيظل واضح الطريق ، نير الدليل ، ثم يسير الزمن بالناس، وتتلقح أفكارهم بعلوم ومعارف جديدة، فتتجدد لهم شبهات ، وتعصف بهم أعاصير ، فاذا بالعلماء الستقلين يكرون على المهاجمين ، فعم شبهات ، وتعصف بهم أعاصير ، فاذا بالعلماء الستقلين يكرون على المهاجمين ، فعم شبهات ، وتعصف بهم أعاصير ، فواطع حجمهم ، فعما هو إلا أن نرى الباطل منكسرا ، والحق منتصرا

وقد تجددت في العصر الحاضر شبهات على الاسلام كثيرة ، وهو جم من أعدائه في إحكام وقوة ، ولم يدعوا منفذاً يأتي على بنيانه من القواعد إلاسلكوه، ولا سلاحاً يجهز عليه إلا صوبوه ، ولولا حصانة الاسلام الطبيعية، ومنعته الذاتية ، لخر مضرً جا بدمائه ، ولا صبح أثراً بعدعين

ذلك أن علماء الاسلام وهم ورثة النبوة ، والقوامون على حراسة الدين ، قد شغلتهم المناصب الدنيوية فأعطوها كل أنفسهم ، ومكنوا لها من قلوبهم ، وانصرفوا عن النظر في القرآن وعلومه ، مخلدين إلى أرض التقليد ، عاكفين عليه ، فلم يسايروا الزمن ، ولم يتمشوا مع الرقي الفكري ، وأصبحوا يعيشون في عالم وحده ، لا يدرون ماذا يقال عن الاسلام ، ولا بم يهاجم وكيف يهاجم ، ولئن سألتهم نيقولن « إن الاسلام بخير ، وله رب يحميه » وهو جواب العجزة ومن لا حيلة لهم

ولكن الله لا يذر الاسلام بغير سيف يحميه ، ولم تخل الارضمن قائم لله بحجة ، فهذا معقل الدين وسنده عالم الاسلام السيد محمد رشيد رضا قد أخر جلنا في هذا العام كتابه ( الوحي المحمدى ) يثبت فيه النبوة بالقرآن ، ويدعو شعوب

المدنية إلى الاسلام ـ دين الاخوة الانسانية والسلام ـ فكان خير كتاب أخرج للناس في بابه

أفتتحه المؤلف الكبير بمقدمة فياضة في بيان موضوع الكتاب، وحاجة البشر إلى الاسلام، وبيان الحجب التي تحول بين الاسلام والافرنج. ثم أفاض في الموضوع بما أفاء الله عليه من علم غزير ' وعقل منير

والسيد رشيد دائرة معارف إسلامية واسعة ، وهو حين يكتبفي الاسلام، لا يدع قولا لقائل ، ولا يترك استدراكا لمستدرك ، وأشهد لقد كنت أقرأ مقالات ( الوحي ) وهي لا نزال تنشر تباعا في ( المنار ) فيأخذ مني الاعجاب م اكل مأخذ ، ويسبق لساني بالدعاء لصاحبها بطول العمر والسلامة كفاء خدمته للاسلام بل أشهد ويشهد معي جميع الذين اطلعوا على كتاب ( الوحي المحمدي ) أنه لم يكتب مثله كاتب في الاسلام ، وأنه خير كتاب في الدعوة إلى الاسلام وبيان مزاياه، لا يستغنى عنه مسلم، ولا يسد غيره مسده في هذا العصر، ولا أستثني رسالة التوحيد للاستاذ الامام، فانها على طرافتها، وقوة حجبها، و بلاغة عبارتها ، قد يقال فيها ، إنها رأي لصاحبها وصل إليه بعد دراسة للاسلام عميقة ، بل قيل « إن رسالة التوحيد فلسفة لا دين » ذلك أن الآيات التي استشهد بها المؤلف رحمه الله كانت قليلة جدا ، اكتفاء بالاحالة على الحجم العقلية ، ووقائع التاريخ الصادق ، أما ( الوحي الحمدي ) فانه يثبت كل شيء بالقرآن، ويضع يد القارى، على موضعه من السور، في سيل أتى ، و نورممدي، وجملة ما يقال في الكتاب، إنه أحسن ما ألف في العقيدة الاسلامية في هذا العصر ، وأنفع كتاب في الدعوة إلى الاسلام وصد غارات البشرين ، وأفرب إلى عقول المتعلمين المدنيين ، وإني لارجو أن يترجم الى اللغات الحية ، وحينتُهُ أرتقب أن تقوم ثورة فكرية في العالم الغربي تتكشف عنفوز الاسلامورجحان كفته . حزى الله المؤلف خير الجزاء عبد السميع البطل

#### ( تقريظ )

#### بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الحميد السائح النابلسي (\*

منذ مدة وأنا أفكر في كناب يصلح أن يكون هاديا وبشيراً للايم غيير الاسلامية باسلوب مألوف لدبهم وعلى نمط يكون في متناول جهرتهم حتي ينادى في الاوساط الاوروبية والاميركية بالدعوة الى دين الاسلام بالحجة والبرهان وامتلاء النفس قناعة وطمأنينة ، ومع هذا يتيسر لنشئنا الثنف ونابتتنا الزاهية، ان تتصفحه وقطا لعه ، وبزيل ما يترددها من شبهات ، ويزيح مايعتورها من اعتراطلت فلم اعترعى ذلك الكتاب الى ان اهتديت الى كتاب (الوحي الحمدى) المقلامة الحقق السيد محدرشيد رضاصا حب المنار، في الاراء الاسلامية المناضجة ، والإبحاث الدينية الموفقة ، فوجدت فيه الضالة وتحققت فيه الرغبة .

ابي قائع كل القناعة ان القرآن كفيل بحاجة مطالعه قمين بان علا نفس قارئه ابما ناوحكمة وعلماً وادبا وسياسة وخبرة ولنكن هذا يتوقف على أن يكون القاري، خبيراً باللغة العربية ملماً بعلومها متضاها من بلاغتها وفصاحتها ولا ربب ان هذا غير متيسر لكثير من ابندا، العربية وعلماء المسلمين فكيف بغير العرب وغير المسلمين فحصوصاً وان المسلمين اعرضوا عن الاستفادة من هذا المكتلب المقدم الاستفادة اللائقة به واصبحو الايعتنون الا بمظاهر ختمه فقط ومر اسمه الشكلية من اجل هذا كانت حاجة المسلمين الى كتاب يبشر بدينهم على الوجه لذى بينا ماسة وشديدة

وليس من شك في ان هذا العمل يتطلب تفكيراً عميقاً وخبرة واسعة ووقتاً \*)من جريدة الجامعة الاسلامية \_ ٥٠جمادى الآخرة سنة ١٣٥٧ م ١ كتوبر غير قصير، حتى يخرج الى الملا مستكمل النواقص وافياً بالحاجة، وان الاستاذالسيد محمد رشيد هو اجدر من يقوم بهذا العمل واحق من يتحمل هذا العب، وان مبادرته الى اخراج هذا المؤلف مسارعة الى ادا، فرض محتم عليه، وقيام بواجب لامناص منه، لكفاء ته النادرة ، وشهر ته في العالم الاسلامي شهرة فائفة، والاعتماد على آرائه ، والاستفادة من نتائج قريحته والوثوق من خبرته وسعة اطلاعه.

بدأ المؤلف كنابه في البحث بموضوع الوحى والاستفاضه فيه ومناقشة القائلين باثباته من الهلاديان السهاوية ، وبحث آراء تفاته من الماديين وافاض في نفيها واقامة الحجة على ابطالها ثرقيق على ماذكر بمقاصد القرآن، في ترقية نوع الانسان، شارحاً اركان الدين وانواع الاصلاح التي يحتاج اليها الانسان في حياته، وتخلل ذلك بحث مسئلة المعجزات وخوارق العادات التي هي مدار اشتباه الكشير من المثقفين والمتعلمين وقد صور الدين بصورته الحقيقية فاطلع القارى على كثير من قواعد الدين الاصلاحية الاجتماعية والمالية والسياسية مستندا في ذلك كله على ومنعه وازاح ما يخفى على كثير من المتعلمين من الشبهات في بحث تحرير الرقاب ومنعه وازاح ما يخفى على كثير من المتعلمين من الشبهات في هذا الموضع وغيره وبالجلة فان الدكتاب بالنسبة لا بحاثه الاجتماعية والمالية والسياسية لا ريب انه وافى بالمقصود من هذه النواحي على شكل يسر كل مسلم، و يحفز كل غيور على دينه أن يقبل على مطالعته وتصفحه .

وليس من شبهة في أن المقصود الاول من هـذا الكتاب جمله في متناول العلماء غير الاسلاميين وخصوصاً غير العرب كا ذكر المؤلف نفسه (النتيجة المقصودة بالذات دعوة شعوب المدنية: أوروبة وامريكة واليابان بلسان علمائها الى الاسلام لاصلاح فساد البشر المادى وتمتيعه بالسلام والاخاء الانساني العالم) ولا يتيسر هذا الا اذا ترجم لأغات الاجنبية من قبل متضلمين بتلكم اللفات عارفين باسرارها فينبغي والحالة هذه على الهيئات الاسلامية ان تقوم بهذا الواجب وترجو ان يسارع مكتب المؤتمر الاسلامي العام بالقدس وغيره من الهيئات الاسلامية الى هذا فانه عمل منتج وبرجى ان يكون له اثر خطير في العالم وان هذا

المصر عصر طفت فيه المادية واعتر المبشرون فيه بتشكيلاتهم وامو الهم، فهلي الاقل يجب على علما المسلمين وهيئاتهم ان يقوموا بنشر مبادئهم الدينية الحقة واذاعتها في الملأ لتكون سلاحا يوجه الى كل من أراد هذا الدن بسوء وقصد تشويه تما لمه ومبادئه وان هذا الكتاب رغاعا يؤخذ عليه يفيد مطالعه فائد ة جليلة جداً ، ويعود على قارئيه بنتائج لايتيسر الوقوف عليها من غيره ، ويعطي صورة عظيمة القدر لتماليم الاسلام خالية من تلك الاغشية التي وضعها عليها بعض العاماء ، ويوصل المعالم الاسلام خالية من تلك الاغشية التي وضعها عليها بعض العاماء ، ويوصل الى معرفة حقائق اسلامية بشكل ينثلج له الصدر ، وعلى وجه تطمئن له النفس واني ادعو بني قومي و اخواني الى المسادة المؤلف قد شعر هو به فيا قال : على انني لم اكتب هدذا البحث أول وهلة لهدذا الفرض ( وضع مصنف في اثبات الوحي الحمدي ) وانما بدأت منه بفصل استطراهي لتفسير آية : « أكان للناس عجبا الكتابة لوضعت له ترتيباً آخر يغنيني عن بعض مافيه من الاستطراد والتكراد بالكتابة لوضعت له ترتيباً آخر يغنيني عن بعض مافيه من الاستطراد والتكراد والتكراد وخصوصاً في فصل اقامة الحجة على مثبتي الوحي ونفاته (١)

وقد ابدى معذرته في قوله . ولكني كتبته في اوقات متفرقة وحالات بؤس وعسرة لااراجع عندموضوع منهاماقبله الخ . وبيان المأخذ وذكر المعذرة لايعنى التقليل من اهمية هذا الكتاب وشخصية مؤلفه بل على العكس يجعلنا نرجوهان يوالى تصنيفا ته في تذكر المواضيع باذلا الجمد في مجانبة مالاحظه على نفسه جزاء الله عن الامة الاسلامية خير الجزاء وضاء ف له الاجر على مجموداته التي لاتذكر والله ولى التوفيق نابلس .

<sup>(</sup>١) من الغريب أنى عنيت بالاستطراد بحث الحوارق كما قال هذا الاستاذ الذكي حتى اننى استشرت بعض كبار العلماء أولي الرأي في اختصاره في الطبعة الثانية فلم يوافقني أحد بل قال الاستاذ العلامة الشيخ المراغي انه من أهم المباحث فلا ينبغى حذف كلمة منه

## (تقريظ أمير البيان، شكيب ارسلان)

ان المسلمين على بينة من أمرهم لا يحتاجون إلى دعاية ولا إلى المماس الادلة حتى يعتقدوا بوجود واجب الوجود الذي لايمكن العقل البشري أن يتصور هذا الكون بدونه ، وكذلك لا يفتقرون إلى الادلة على صحة نبوة محمد عَيَاليَّةِ بعد أن تلقوا خلفاءنسلف النورالذي أنزلعليه والذي مازال ينيرهم مناامهدالمصطفوي إلى الآن. فكتاب الوحي المحمدي للاستاذ العلامة حجة الاسلام في هذا العصر السيدمحد رشيد رضا لم يكتب في الحقيقة للمسلمين لأنه كتاب يقيم الادلة على صحة أمر يحيا السلمون ويمو تون عليه ، ويرون جميع براهينه من قبيلُ البديهيات التي لاتحتاج عندهم إلى برهان كما لامحتاج النهار إلى دليل. وإنما وضع الاستاذ هذا الكتاب للاوربيين الذين يريدون أن يعلموا ماعند الاسلام من الادلة على صحة الوحي المحمدي ،والذين مهممن إذا أنار لهمالدليل لميكابروا فيه تعصباً وعدوانا وصدوا عن رؤيته . وقد كتبه أيضا لكل من نشأ نشأة أوربية أى خالية من التربية الاسلامية التي يكون الناشيء قد ارتضع فيها مباديء الاسلاممع لبن أمه فيقال أنها رسخت فيه من الصفر ، ولما كان جميع من يقر ون العلوم العصرية اليومويتعلمون بحسب ترامج الحكومات الاسلامية الحاضرة همفي الحقيقة أشبه بناشئة الاوربيين ولو كانوا مسلمين نسبًا كان هذاالكتاب موجها أيضا اليهم، لانهم في حكم الاوربيين منجة فقد التربية الاسلامية أو على مايقرب من ذلك

فلهذا كنا ندعو لقراءةهذا المؤلف ليسالاوربيين فحسب بل ناشئة المسلمين أيضا ولا سيا الناشئة التي أبت الحكومات الاسلامية إلا أن تطبعها بالطابع الاوربي لاننا في هذا العصر مغلوبون وأوربة هي الغالبة ، والمغلوب مولع بتقليد الغالب حتى في الخطأ كما قال ابن خلدون، فالاستاذ الحجة يسرد نامر تابين الاسباب التي تحمل المسلم على أن لابر تاب بصحة الوحي النازل على محمد عليه السلام يقول:

ان محمداً كان أميالم يقرأ سفرا ولم يكتب سطراً، وهذا القرآن العظيم بفصاحته وبلاغته وإشارته إلى جميع مناحي الاجتماع بأرشق إشارة وأوجز عبارة ، لولم يكن

من عند الله لا يعقل أن يقوم به رجل أمي لم يقر أ ولم يكتب ولم يحصل علما من قبل، بل قضى طفو لته في البادية عند بني سعد بن بكر يرعى الغنم مع إخوته في الرضاع .ثم أنه نشأ بِتَمَا وَكَانَ مَعَ يَتُمُهُ المُثُلِّ الْأَعْلَى فِي حَدَنَ النَّرَبِيةُ وَاسْتَقَامَةُ الْأَخْلَاقُ حَتَى لقب بالامين ،ولم يكن أحد يماري في استقامته وكانوا لنزاهته يختارونه ليقوم بما يختلفون فيه فيما بينهم ، فيستحيل أن يكون رجلا موصوفا بالصدق والامانة إلى هذا الحد من أول نشأنه إلى أن يبلغ سن الاربمين ثم يتحول دفعة واحدة فيصير كاذبا مفتريا، ويضع من عنده أشياء يدءو الناس اليها ويقول انهسمع صوتا ولو لم يسمع صوتًا ،وشاهد ملكا ولولم يشاهد ملكا .انهذا من الامور المستحيلة عرفا ثم انه لم يكن طالبا شيئا من ورا. ماقام به من الدعوة لنقول انه كذب على الناس لينال حظا من حظوظ هذه الدنيا ، فكل أحد يعلم انه لم يكن ينشد ملكا ولا مالا وِلا بُرُوةَ وَلا جَاهَا .فلاً ي شيء يقوم بدعاية غير صحيحة ويضع أشياء من عند نفسه ويتحمل عايها الهزؤ والسخرية ثم البغضاء والشنآن ثم الاضطهاد والانتقام ويتعرض لخطر القتل وهو لايريد رياسة ولا نفاسةولا نعمة دنيوية منجيع هذه النيم، بل كل مابريده أن يترك قومه عبادة هذه الاصنام التي ما أنزل الله بهامن سلطان والرجو عالى عادة الواحد الأحد مبدع هذا الكون لاإله الاهو

قد كان محمد عايه السلام مؤثراً العزلة لا يخالط أبناء عصره في مجامعهم، ولا يشاركهم في عباداتهم الوثنية ،و نشأ من صغره لايمبد إلا الله تعالى ، و كان من منها الله الله لا يقول الشعر ولا يخطب في الاندية ولا يتصدى لشيء من مظاهر الرياسة ولا الشهرة ، فكيف يمكن أن ينقلب دفعة واحدة فيخالط الناس و يدعوهم إلى التوحيد وإلى مكارم الاخلاق ، و يقوم فيهم بشيراً و نذيراً ، و يتجشم من العذاب ما يتجشم ، و يتعرض لا لام أمر من العلقم لولم يكن هناك باعث فوق المادة حافر له على الحروج من عزلته انتي بلغ الاربعين وهوعا كف عليها

ويقول السيد رشيد أنه من المقرر عند عاماً. النفس وعاماً. الاجتماع أن من

بلغ سن الخامسة والثلاثين ولم ينبغ في علم أو عمل عالمي عظيم لا يمكنه بعد ذلك أن يقوم بشيء منها أُنفا (بضمتين) أي جديداً لم يسبق اليه فضلا عن الجمع بينها . والحال ان محمداً ظهر بهذا الامر العظيم وبهذا البيان الالهي الذي لم يعهد العرب مثله وذلك بمد الاربعين فلم يكن قبل هذا التاريخ استعدله بشيء ولا وجد ما يدل عليه من قول ولا فعل ولا علم ولا عمل

قلت وقد يقول بعض الناس ان محمداً كان يظن في نفسه أنه يوحى اليه فهو لم يتعمد الكذب تعمداً ، وإيما بلغ به التأمل انه كان يسمع تلك الاصوات ، ويرى تلك الخيالات فيظن ما سمعه وحيا ، وما رآه ملكا . والجواب على ذلك ان هذا الوحي كان قولا ثقيلا خارقا للعادة وكان يؤخذ به أخذا شديداً حتى كان يخاف على نفسه وطالما خاف أن يكون به جنون . وهذا من جملة الادلة على صدقه وكونه لم يتعمد النبوة تعمدا ولا استشرف لها بشيء من الاشياء وانه قد فاجأه الوحي مفاجأة لم يتقدمه عنده سوى الرؤيا الصادقة وانه جاء وحيافيه من اللهوم العالية كايقول السيدر شيد والاعمال العظيمة ماكان قلبا للاحوال والاوضاع الدينية والمدنية والاجتماعية بل انقلابا لايماثله انقلاب معروف في التاريخ

ثم انهذا الكلام الذي نفث في روع محمد ليس من نسق كلامه الذي يعرفه الناس له فقد تكام محمد عليه السلام قبل البعثة وتكلم بعد البعثة ولا شك انه كان من أفصح البشر وأ بلغهم و قد نطق بجو امع من الكلم محار لها العقول ولكنه لايزال بين كلامه الحاص و بين القرآن الموحي اليه بون بعيد فلا كلامه الحاص ولا كلام أحد من الانبياء يسامت درجة القرآن في كثير ولا قليل . وكل من تأمل في القرآن المعظيم وكان بصيرا بالبلاغة وقابله بكلام البشر يدرك هذا الفرق الكبير المحلم أن القرآن يعلو في بلاغته وفصاحته وأسلوبه وشدة تأثيره علوا كبيرا عن جميع كلام العالمين وكيف يكون ذلك إن لم يكن القرآن وحيا إلهيا ? فقول بعض الناس ان محمدا عليه السلام كانت تعروه نوبة عصبية فيظن نفسه يوحى اليه ليس عالم هذا العلو الذي يعلوه القرآن الذي أوحي اليه على الكلام الذي كان يقوله عما يعلل هذا العلو الذي يعلوه القرآن الذي أوحي اليه على الكلام الذي كان يقوله

م اننا لانفهم لماذا يأبون أن يعتقدوا بكون تلك الحالةالتي كانت تعرو محمداً عند نزول الوحي عليه هي منشدة وطأة الوحي وكونه قولا ثقيلا ? ولماذا يأبون إلا أن يسموا هذه الحالةالتي كانت تمروه نوبة عصبية ناشئة عن مرض من أمراض الجسم ولولم يقم على وجودهذا المرض دليل ? فأي استحالة في كون بارىء الوجود يوحي إلى أحد عباده الذين اصطفى قولا يحدث نزوله عليه نوبة عصبية يضطرب لها ويتفصد جسده عرقا كما كان يعتري محمداً عايمه السلام. وأيضا فالنوبة العصبية الناشئة عنعلة بدنية تقتضي أنكونصاحبها مصابا بداء الصرع أوبمرض عصبي آخر تحدثمنه هذه النوبات ، والحال ان النبي عليهالسلام كان سليم الجسم ولم يكن مريضا، ولم يقل أحد من أهل عصره : لامن أعداثه ولا من أصحابها نه كان يصيبه شيء من أعراض الصرع أومن أعراض مرض آخر من من عوالذين ذهبوا إلىذلك لم يستندوا على أدنى دليل، وانما هي افتراضات مبنية على غير أساس، وتخرصات بغير الواقع ،وبمجرد التخيل كما هو شأن كثير من الاوربيين ،أو هي فرار من التسليم ان تلك الحالة التي كانت تعرو محمداً عند مزول الوحي عليه هي حالة خاصة بمزول الوحي لم تكن لتحدث لولا ذلك . ولكن محاولة هذا الفرار لاتغني هؤلاء الفارين من الحقيقة شيئا إذ قد ثبت ان النبي عَلَيْنَيْنُو كان من اجه عقلا وبدنا بغاية الاعتـدال حتى ان الستشرق الافرنسي ماسينيون نفسه برغم صبغته الكائوليكية الشديدة يمترف بأنمزاج محمد كان موزونا لاشائبة فيه . إذاً فافتراض النوبة العصبية بغير تأثير الوحي لم ببق له مجال إلا التعنت

وقد أشارالسيد رشيد إلى هذا الموضوع فقال : إن أعداء الرسول من الافرئج و تلاميذهم تأولوا هذه الحالة التي كانت تحدث له بأنه كان يعرض له نوبات عصبية، و تشنجات هيستيرية ، وما أ بمدالفرق بين حالته تلك و حالة أولي الامراض العصبية في المراج عصلية معتدلا ، ولعله إلى الدموي العضلي أقرب فذو

النوبة العصبية يعرض له في اثرها من الضعف والاعياء البدني والعقلي ما يرثي له العدو الشامت، وأما صاحب تلك الحالة الروحانية العليا فكان يتلو عقب فصمها وتسريها عنه آيات أوسورة كاملة من القرآن الذي بينا في هذا البحث بعض وجوه إعجازه اللفظي والعنوي الخ

قد اهتممنا بهذه النقطة دونسواها منهذا المعترك لانه لايكاد يوجد أحد اليوم فيأوربة من العلماء المحققين إلا وهو معترف بأن محمدًا لم يتعمد ادعاء النبوة تعمدا لينال مها رياسة أومجدا أومالا أو حظا من حظوظ الدنيا ، وانه أنما أراد إصلاح عقائد بني عصره من نقابِم عن عبادة الوثن الى عبادة الحق ، فهذا أمر قد اتفقوا عليه تقريبا ولكنه لا يزال يصمب عليهم التسليم انه كاننبيًا يوحىاليه ، ولما كانوا لايقدرون أن ينكروا الحالة التي كانت تصيبه قبل ان ينطق بالقرآن وأنها حالة لم يكن يتعمدها ولم يكن يمكنه لو اراد أن يتعمدها ويتظاهر بهالجأ بعضهم لتعليل هذه الحالة إلىقضية النوبةالعصبية وذهب آخرون انهمن قبيل الوله بالله تعالى الذي يخرج الانسان عن الطور المعتاد . وعلى كل حال قد اجتاز الاوربيون المرحلة الاولى من مراحل الاعتقاد بصحة دعوة محمد فقد لبثوا طوال القرون الوسطى يزعمون بتأثير كلام رهبانهم انمحمدا كان كاذبا فرجموا الآن عن هذا القول إلى القول بأنه كان صادقا ممتقدا ما يقوله حقا وان هذا القرآن كان ينزل عليه وكان يعتقد هو انه منعند الله وكان يرى الملك ماثلا أمامه ولكن هذا كان نتيجة المرض بقول بعضهم أو التخيل بقول الآخرين، فادعاء الكذب على محمد قد سقط اليوم في أكثر بلاد النصرانية ،وقد اجتبرت المرحلة الاولى فبقيت المرحلة الثانية وهي تصديق كون محمد عليه السلام أنما كانت تحدث له هذه الحالة من نفسه بدون أن يوحى اليه، فإن النوبة العصبية التي يزعمونها ليس من شأنها أن تأتي بهذا الاعجاز كله وأن تجعل هذا الفرق البعيد في كلام انسان واحد

غير المعتادة لسبب وحي كان يأتيه من قبل الله تعالى لا بحجرد انتخيل ولا من قبل مرض وليس بعجيب أن يتأول هذا التأول أهل عصر مادي كردا العصر يصعب عليهم الاعتقاد بالغيب وتعليل الامور بغير ما يقع تحت الحس ولكنهم لو تأملوا لوجدوا أنفسهم عاجزين عجزا تاما بازاء الاسرار الكونية لا يحلون منها مشكلا إلا وصلوا الى سد واقف في وجههم لا يقدرون ان مجتازوه الا بعد التسلم ان هذاك قوة خارفة العادة وان القول بوجوده اقرب الى انعقل والى العلم من هذه التحدات الواهية التي يحاولون بها تعليل الحوادث كلها بالاسباب المادية وبلجتهم الامر في اكثر الاحيان الى تلمس الافتراضات المبنية على غير اساس

ان كتاب الوحى المحمدي الذي جاء به الاستاذ انسيد رشيد رضا في هذه الايام قد أنى عصره على قدر ، لانه زمن صار يجبفيه التعليل حتى في الامور التي هيمعدودةالي اليوم من البديهيات . ومادمنا نقفو االاوربيين صاغدا و نازلاولا مناصلنا من هذا الاقتداء، كان لا بدلها السلمين من إعداد الاسلحة العقلية اللازمة لمكافحة الشبهات التي هي من أصل أوربي ، فكتاب الاستاذ واف بهذاالغرض لا يخطر في البال معنى من المعاني التي يقتنعها القارىء بعلو من ايا الاسلام إلا وقد أشار اليه نعم قدفات هذاالكتاب موضوع جليل رعاكان أدل على إعجاز القرآن وعلى صحة الوحيبة وكونه من عند الله حقا من سائر الموضوعات . وهذا هو ما في القرآن من الآيات المطابقة للقواعدالعلملية التي انتهى اليها تحقيق الاوربيين في هذا العصر من جهة التحولات الكونية . فمن المعلوم أن محمداً عليه السلام فضلا عن أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، قد نشأ في مكة حيث لم.تكن علوم ولا معارف ولا جامعات ولا مدارس وكذلك لم يكن في المدينة . وان فلتا أنه كائت علوم ومعارف ومدارس تقرأ فيها العلوم الكونية وذلك في غير جزيرة العرب

كالشام أوكالاسكندرية أوكأثينة أوكرومية مثلا فان محمداً كان بعيداً عن ذلك المحيط العلمي كله لا صلة له به . ثم ان العلوم الكونية التي كانت في ذلك العصر لم تكن فيها هذه النظريات الحديثة كالرأي السدمي مثلا الذي يقتضي أن تكون الاجرام السماوية كلها في الاصل دخانا ثم تتجمد كتلة واحدة ثم ينفصل بعضها عن بعض أجراما متفرقة . وأنك لتجد هذا في القرآن صريحا ( أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماءكلشيءحي) فلو لم يكن القرآن وحيا ماكان ءكن محمداً أن ينطق بحقيقة علمية لم تتعرر فعلاً إلا في هذا العصر . وكذلك كون مدأ الحياة في الماء قيل إنه قال به بعض فلاسفة اليونان ولكنه لم يكن قاعدة علمية كما هي اليوم . وكذلك كون الزوجية منبثة في في المالك الثلاث الكونية الحيوان والنبات والجماد لم يكن ذلك معروفا في عصر محمد عليه السلام وأنما كانوا يعرفونه في المملكة الحيوانية وشيء من المملكة النباتية المشابهة للحيوانية ، والحال أن القرآن جعل هذا المبدأ عاما ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها مثل ( من كلزوج هييج) و (من كل زوج كريم ) . وكذلك حركة الاجرام الفلكية ، فقد كان الفلكيون في القديم يعتقدون بوجودسيارات وثوابت ولم يتغير هذا الاعتقاد إلا بحسب علم الهيئة الجديد. والحال أن في القرآن مايدل على أنه ليسمن جرم غير متحرك (وكلُّ في فلك يسبحون ) وغير ذلك مما أحصاه المرحوم الغازي أحمد مختار باشا تحوا من تسعين آية فيما أتذكر ، وفسره تفسيراً علمياً أثبت مافيه من المطابقة للنظريات العلمية الحديثة . وكان مختار باشا من أفذاذ الدهر في علم الهيئة والرياضيات والطبيعيات فلا يقدر أحد أن ينكر ضلاعته في هذه العلوم . ولقد أشوت على الاستاذ الحجة السيد رشيد بأن يلحق بكتابه هذا ليكون مستوفياً جميم شروط الافادة خلاصة كتاب مختار باشا الغازى المسمى « سرائر القرآن » لان الذى يؤثر في عقول الاوربيبن وعقول النشء الجديد في الشرق من مطابقة القرآن للنظريات العلمية الحديثة هو أعظم مما تؤثره البراهين العقلية والادبية والاجتماعية شكيب أرسلان

المنار] كتب أمير البيان هذا التقريظ بعدقراءته لكتاب الوحي المحمدي ببضعة أشهر وكان قد ندي على مايظهر أن الموضوع الذى قال هنا انه قدفاتنا للم يفتنا، فاننا قد أشرنا اليه في مواضع كان آخرها مايراه القارى، في آخر صفحة من خامة الكتاب، وفيهاذ كر هذه المسائل التي مثل بها لما في القرآن من المسائل العلمية التي في القرآن وزيادة عليها، وقد وعدنا في هذه الحاتمة كما وعدنا في تصدير هذه الطبعة بأننا سنعقد لها فصولا في ملحقات الكتاب التي ستكون في الجزء الثاني منه مع أمثال لها من سنن الكون الاجماعية والاخبار الغيبية والوصايا الصحية

وفات الامير حفظه الله تعالى ما كنا اقترحناه عليه عند ما كتب الينا انه سيكتب تقريظا للكتاب بأن يجعله استدراكا على كلام له في كتاب (حاضر العالم الاسلامي) النفيس مضمونه أنه لم يوجد في هذا العصر كتاب يصلح لدعوة الافرنج إلى الاسلام

وأما ماذكره فيأول التقريظ من استغناء المسلمين الصادقين عن هذا الكتاب أوكونه غير موجه اليهم فغرضه خاص بصحة عقيدتهم في أصل الاسلام ،ولكن السواد الاعظم منهم عرضة للتشكيك بالشبهات العلمية العصرية أو دعاة التنصير لأنهم أسرى التقليد، وأشرنا الى حاجتهم الى براهينه على إعجاز القرآن والنبوة في مقدمة التصدير

وقد وصل هذا التقريظ بعد طبيع ما اخترناه من التقاريظ فجعلناه مسك الحتام

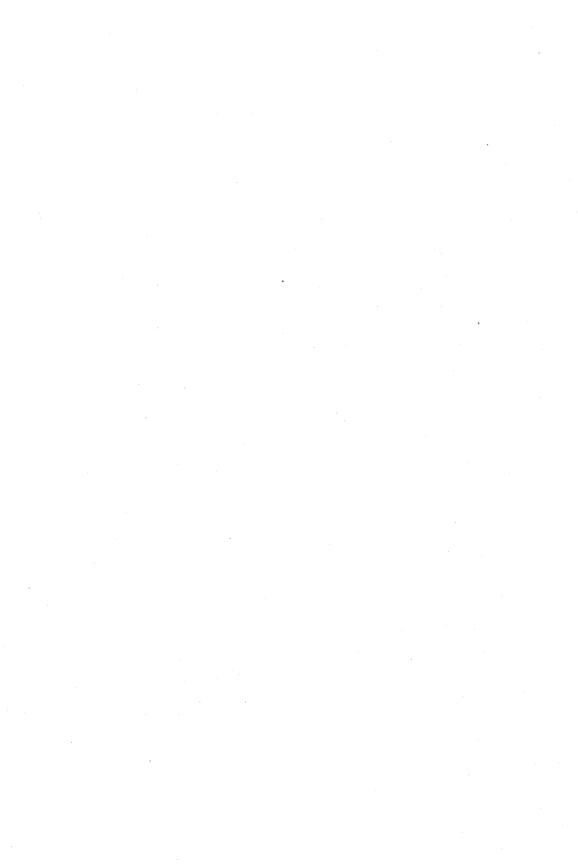

## مقدمة الطبعة الاولى بمسلم سرارم الرحم المسلم المارم الرحم

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم \* إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ماجاء م العلم بغياً بينه م ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل السلت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أو توا الكتاب والامين أأسلم والامين السلم المناه عن السلم المناه الله الله بين المناه الله بين المناه المناه المناه الله بين المناه ا

杂杂杂

ارتقاء البشر المادي، وهبوطهم الأدبي، وحاجتهم إلى الدين

إن من المعلوم اليقيني الثابت بالحواس أن علوم الكون المادية تثب في هذا العصر وثويا يشبه الطفور، وتؤتي من الممار اليانعة بتسخير قوى الطبيعة للانسان ما صارت به الدنيا كلها كأنها مدينة واحدة ، وكأن أقطارها بيوت لهذه المدينة، وكأن شعوبها عشائر وفصائل لأمة واحدة في هذه البيوت ( الأقطار ) مكنهم أن يعيشوا فيها إخوانا متعاونين ، سعدا، متحابين ، لو اهتدوا بالدين

وإن من المعلوم اليقيني أيضا أن البشر يرجعون القهقرى في الآداب والفضائل على نسبة عكسية مطردة لارتقائهم في العلوم المادية واستمتاعهم بشراتها، فهم عزدادون إسرافا في الرذائل، وجرأة على اقتراف الجرائم، وافتنانا في الشهوات

البهيمية ، ونقض ميثاق الزوجية ، وقطيعة وشائج الأرحام ، وعقوق الوالدين ، ونبذ هداية الأديان ، حتى كادوا يفضلون الاباحة المطلقة على كل ما يقيد الشهوات من دين وأدب وعرف وعقل ، بل رجع بعضهم إلى عيشة العري في أرقى ممالك أوربة علما وحضارة ، كما يعيش بعض بقايا الهمج السذج في غابات أفريقية وبعض جزائر البحار النائية عن العمران

وإن من المعلوم اليقيني أيضا أن الدول الكبرى لشعوب هذه الحضارة أشد جناية عليهم وعلى الانسانية من جنايتهم على أنفسهم \_ باغرائها أضغان اللنافس بينهم ، وباستعالها جميع عمرات العلوم ومنافع الفنون في الاستعداد للحرب العامة التي تدمر في أشهر أو أيام معدودة ، صروح العمران التي شيدتها العصورالكثيرة وتفني الملايين فيها من غير المحاربين كالنساء والأطفال والشيوخ ، وبصرفها معظم ثروات شعوبها في هذه السبيل وفي سبيل ظلمها للشعوب الضعيفة التي ابتليت بسلطانها، وسلبها لثروتهم وحريتهم في دينهم ودنياهم. فالعالم البشري كله في شقاء من سياسة هذه الدول الباغية الحبيثة الطوية . وكل ماعقد من المؤتمرات لدره أخطارها لم يزد نارها إلا استعارا. ولوحسنت نياتها وأنفقت هذه الملايين التي تسلبها من مكاسب نارها إلا استعارا. ولوحسنت نياتها وأنفقت هذه الملايين التي تسلبها من مكاسب شعوبها وغيرهم في سبيل الاصلاح الانساني العام ، لبلغ البشر بها أعلى درجات الثراء والرخاه .

كل ما ذكر معلوم باليقين، فهو حق واقع، مأله من دافع وإنّ من المعلوم من استقراء تاريخ هذه الحضارة المادية أنهذه الشروركانت

وإن من المعلوم من استقراء مازيخ هذه الحصارة المادية ان هذه الشرور كانت لازمة لها، وتمت بما ثهاء فكان هذا برهانا على أن العلوم والفنون البشرية المحض غير كافية لجعل البشر سعدا، في حياتهم الدنيا، فضلا عن سعادتهم في الحياة الآخرة، وأما تتم السعاد تان لهم بهداية الدين، فالانسان مدني بالطبع، ومتدين بالطبع، أو بالفطرة كما يقول الاسلام

من أجل ذلك فكر بعض عقلاء أوربة وغيرهم في اللجو. إلى هداية الدين ،

وأنه هو العلاج لأدواء هذه الحضارة المادية والترياق لسمومها ، وتمنوا لو يبعث في الغرب أوفي الشرق نبي جديد بدين جديد يصلح الله بهدايته فسادها، ويقوم مها منا دها، لأن الأديان المعروفة لهم لا تصلح لهذا العصروقد فسد حال جميع أهلها(۱) وكان من يسمون دينهم دين المحبة ، مصداقا لقول الله تعالى (٥: ١٤ مَنْ أَغْرَ يُنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَ قوالَبَغْضاء إلى يَوم القيامة)

بيد أن هؤلاء المفكرين لا يعرفون حقيقة دين القرآن، وهو الدين الالهي العام، والمانع لهم من معرفته ثلاثة حجب بحول دون النظر الصحيح فيه، وعدم فهمهم للقرآن كما يجب أن يفهم . فأما الحجب دونه فهذا بيانها بالايجاز:

## الحجب بين الافرنج وحقيقة الاسلام

(الحجاب الأول) الكنيسة أو الكنائس التي عادته منذ بلغتها دعوته ، وطفقت تصوره بصور مشوهة باطلة، بدعاية عامة فيها من افتراء الكذب وأقوال الزور والبهتان، مالم يعهد مثله في أهل ملة من البشر في زمن من الأزمان، وألفت في ذلك من الكتب والرسائل، والأغاني والأناشيد والقصائد، ما يعرف بطلانه كلمؤرخ مطلع على الحقائق ، ثم إنها جعلت تشويهه ووجوب معاداته ركنامن أركان التربية والتعليم في جميع مدارسها، والمدارس التي يتولى خر مجوها تعليم الناس فيها، فما من أحد يتعلم فيها من أتباعها إلا وهو يعتقد أن جميع المسلمين أعداء المسيح وللمسيحيين من أحد يتعلم فيها من أتباعها إلا وهو يعتقد أن جميع المسلمين أعداء المسيح وللمسيحين المسيحية المتم لهدايتها، وان محداً علي الناس فيها، والمسيحية المسيح عليه السلام (وت الحق الذي بشر المسيح عليه السلام (٢)

<sup>(</sup>۱) اول من نقل لنا هذا الرأي جريدة السياسة منذ سنين ثم تـكرر نقله (۲) راجع آخر الفصل ۱۵ من انجيل يوحنا وأوائل (۱۲ :۱۲ ـ ۱۶ )

( الحجاب الثاني ) رجال السياسة الأوربية، فانهم ورثوا عداوة الاسلام من الكنيسة ، وتلقوا مفترياتها في الطعن عليه بالقبول ، وضاعف هـذه العداوة له والضراوة بحربه ، طمعهم في استعباد شعوبه واستعار ممالكهم

وإذا كان رجال الدين قد ملا وا الدنيا كذبا وافتراء على الاسلام \_ ومن أسس الدين الصدق وقول الحق والحب والرحمة والعدل والايثار ـ فأي شيء يكثر فعله على رجال السياسة وأساس بنائها الكذب، وأقوى أركانها الجور والظلم والعدوان، والقسوة والأثرة والخداع، وهو مانراه بأعيننا ونسمع أخباره بآذاننا كل يوم في المستعمر ات الأوربية ? بل عن نعلم أن سبب افتراء رجال الدين على الاسلام هوالسياسةلا الدين نفسه، وأنقاعدتهم المشهورة «الغاية تِبررالواسطة» سياسية لا إنجيلية، فما كانلدين أن يبيح الجرائم والرذائل بانخاذها وسيلة لمنفعة أهله وإن دينية. ( الحجاب الثالث )سوءحال المسلمين فيهذه القرون الأخيرة، فقد فسدت حكومانهم وشعو بهم، واستحوذ عليهم الجهل بحقيقة دينهم ومصالح دنياهم ، حتى صاروا حجة لأعدائهم فيها على أنه لا خير فيهم ولا في دينهم ، وأمكن هؤلاء الأعداء أن يفتنوا بهذه الحجة الداحضة أكثر من يتخرج في مدارسهم السياسية الالحادية، والدينية التنصيرية ، من أبناء ملتهم أو جلدتهم ومن غيرهم، حتى نابتة المسلمين أنفسهم أيضاً . وهم مختارون من هذه النابتة الأفراد التي تتولى أعمال الحكومة والتعليم في مدارسها في كل قطر خاضع لنفوذ دولهم الفعلي، بأي اسم من أسمائه، من فتح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب، أو لنفوذهم السياسي والتعليمي كما فعلوا في بلاد الترك وإبران ، لتساعدهم على هدم كلشيء إسلامي فيها من اعتقاد وأدب وتشريع

وقد كان السيد جمال الدين الأفغاني حكيم الاسلام وموقظ الشرق يرى أن هذا الحجاب أكثف الحجب الحائلة بين شعوب أوربة الحرة والاسلام،

و نقل لى الثقة عنه أنه قال: إذا أردنا أن ندعو أحرار أوربة إلى ديننا فيجب علينا أن نقنعهم أولا أننا لسنامسلمين،فانهم ينظرون إلينا منخلال القرآن هكذا ــ ورفع كفيه وفرج بين أصابعها – فيرون وراءه أقواما فشا فيهم الجهل والتخاذل والتواكل ... فيقولون لوكان هذا الكتاب حقا مصلحا لما كان أتباعه كما نرى لانشكر أن بعض أحرار الافرنج قدعرفوا من ناريخ الاسلام مالم يعرفه أكثر المسلمين، فأنصفوه فيما كتبو اعنه من بواريخ خاصة، ومن مباحث عامة في العلم والحضارة والدين ،وأن منهم من اهتدى به عن بصيرة وبينة ،ولكن ماكتبه هؤلاء كالهم لم يكن مبينًا لحقيقته كابا ، ولم يطام عليه إلا القليل من شعوبهم ، وكان جل تأثيره في أنفس من اطلعوا عليه أن بعض الناس أخطئوا في بيان تاريخ المسلمين فانتقد عليهم آخرون ، فهولم يهتك الحجب الثلاثة المضروبة بيمهم وبين حقيقة الاسلام وأما عدم فهمهم للقرآن كما مجب — وأعني به الفهم الذي تعرف به حقيقة إعجازه و تشريعه وإصلاحه ، وكونه هو دين الله الأخير الكامل الذي لا يحتاج البشرمعه إلى كتاب آخر ولا إلى نبي آخر \_ فله أربعة أسباب خاصة ، وراء تلك الحجب العامة ، وهي : –

# الاسباب المائقة عن فريم الاجانب للقرآب المعرآب المعنفة القرآن المعنفة القرآن

(أولها) جهل بلاغة اللغة العربية التي بلغ القرآن فيها ذروة الاعجاز في أسلوبه و نظمه و تأثيره في أفس المؤمنين والكافرين به جيعا، فأحدث بذلك ما أحدث من الثورة الفكرية و الاجماعية في العرب، والانقلاب العام في البشر، كما شرحناه في هذا الكتاب. وقد كان من إكبار الناس لهذه البلاغة أن جعلها اكثر علماه المسلمين موضوع تحدي البشر بالقرآن دون غيرها من وجوه إعجازه، وجعلوا

عجز العرب الخلص عن معارضته بها ، ثم عجز المولدين الذين جمعوا بين ملكة العربية العملية وملكة فلسفتها من فنون النحو والبيان ، هو الحجة الكبرى على نبوة محمد عليه وقد فقد العرب الملكتين منذ قرون كثيرة إلا أفراداً متفرقين منهم — فما القول في غيرهم ؟ فعلماء المسلمين في هدده القرون يحتجون بعجز أولئك ولا يدعون أنهم يدركون سر هذا الاعجاز أو يذوقون طعمه ، بل قال بعض علماء النظر المتقدمين منهم إن الاعجاز واقع غير معقول السبب ، فما هو إلا أن الله تعالى صرف الناس عن معارضته بقدرته . والصواب أن منهم من حاول المعارضة فعجزوا ، إذ ظنوا أن إعجازه بفواصل الآيات التي تشبه السجم فقلدوها فافتضحوا ، ومن متأخري هؤلاء من ادعى النبوة كمسيح الهند القادياني الدجال ، ومن ادعى الألوهية (كالبهاء) وقد أخفى أتباع هذا كتابه الملقب بالأقدس لئلا يفتضحوا به بين الناس، وأضعف منه وأسخف بيان أستاذه الباب،

## قصورترجماتالقرآن وضعفها

(ثانيها) أنترجمات القرآن التي يعتمد عليها علماء الافرنج في قهم القرآن كلها قاصرة عن أداء معانيه التي تؤديها عباراته العليا وأسلوبه المعجز للبشر ، وهي إنما تؤدي بعض مايفهمه المترجم له منهم إن كان يريد بيان مايفهمه، وإنه لمن الثابت عندنا أن بعضهم تعمدوا تحريف كله عن مواضعه ، على أنه قلما يكون فهمهم تاما صحيحا، ويكثر هذا فيمن لم يكن به مؤمنا ، بل يجتمع لكل منهم القصور ان كلاهما: قصور فهمه وقصور لغته ، وقد اعترف لي ولغيري بهذا مستر (محمد) مارماديوك بكتل الذي ترجمه بالانكليزية وجاء مصر منذ ثلاث سنوات فعرض على بعض علماء العربية ، المتقنين للغة الانكليزية ما رأى أنه عجز عن أداء معناه منه ، وصحح بمساعدتهم ماذا كرهم فيه (۱)

<sup>(</sup>١)ولا يزال تصنحيح ترجمته ناقصا وبالغنيانه سيصححها مرة أخرى

واعترف بذلك قبله الدكتورماردريس المستشرق الفرنسي الذي كلفته وزارتا الخارجية والمعارف الفرنسية لدولته ترجمة ٢٢ سورة من السور الطول والمئين والمفصل التي لا تكرار فيها ففعل ، فقد قال في مقدمة ترجمته التي صدرت سنة ١٩٢٦ ما معناه بالعربية :

« أما أسلوب القرآن فانه أسلوب الخالق جل وعلا، فان الاسلوب الذي ينطوي على كنه الكائن الذي صدر عنه هذا الاسلوب لا يكون إلا إلهيا . والحق الواقع أن أكثر الكتّاب ارتيابا وشكا قد خضعوا لسلطان تأثيره (في الأصل: لتأثير سحره - يعني تأثيره الذي يشبه السحر في كونه لا يعرف له سبب عادي) وأن سلطانه على الثلاثمائة الملايين من المسلمين المنتشرين على سطح المعمور لبالغ الحد الذي جعل أجانب «المبشرين» يعترفون بالاجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن (1)

« ذلك أن هذا الأسلوب الذي طرق في أول عهده آذان البدو (٢) كان نثرا جد طريف ، يفيض جزالة في انساق نسق ،متجا نسامسجها، لفعله أثر عميق في نفس كل سامع يفقه العربية . لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الانسان أداء تأثير هذا النبر البديع «الذي لم يسمع عثله» بلغة أخرى، وخاصة اللغة الفرنسية الضيقة (التي لاسعة فيها للتعبير عن الشعور) المرثة ٢ (التي لانتنازل عن حقوقها) والقاسية. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية ، وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية » اه

<sup>(</sup>١) ما يسمع من تنصر بعض المسلمين ماهو إلا إكراء لبعض العوام الجاهلين أو اسمالة لبعض الفقراء منهم بالمال، أو تربية لبعض الأطفال

 <sup>(</sup>۲) يعني العرب الذين كانت تغلب عليهم البداوة حتى في حواضرهم كمكة ويثرب
 (۳) مؤنث المرث كتعب: الصبور على الخصام ، الذي لا يتنازل عن حقه

أُم تكلم عن عنايته هو مدة تسع سنوات متواليات بمحاولة نقل شيء من القرآن إلى اللغةالفرنسية على شرط المحافظة على بلاغةالا صل، وتساءل هل أمكنه التغلب على هذه الصعوبة أملا؟ يعني أنه يشك في ذلك

## أسلوب القرآن الخالف لجميع أساليب الكلام

(ثالثها) أن أسلوب القرآن الغريب المخالف لجميع أساليب الكلام العربي وغيره، وطريقته في مزج العقائد والمواعظ والحكم والأحكام والآداب بعضا ببعض في الآياتِ المتفرقة في السور — وهو مابينا سببهوحكمته فيهذا الكتاب – قد كإن حائلا دون جم كبارعام المسامين من المفسرين وغيرهم لكل نوع من أنواع عُلومه ومقاصده في باب خاص به، كما فعلوا في آيات الأحكام العملية من العبادات والمعاملات، دون القواعد والأصول الاجماعية والسياسية والمالية التي يرى القارىء نموذجهافي هذا الكتاب، اذلم يكونوا يشعرون بالحاجة إليها كما نشعرف هذا العصر وقد عني بعض الافرنج(١) بوضع كتاب باللغة الفرنسية جمع فيه آيات القرآن بحسب معانبها، ووضع كلَّا منهافي باب أو أبواب خاصة بقدر فهمه،ولَكنه أخطأ في كثير منهذه المعاني وقصر في بمض مما علمه ،وما جهله منها عظيم ، ذلك بأن أخذالقواعد والأصولالعامة (٢).نهذهالاً يات يتوقف على العلم بسيرة النبي عَيْشِيَّاتُهُ وسنته في بيان القرآن وتنفيذه لشرعه، وآثار خلفائه وعلماء أصحابه من بعده ، كما يعلم من يراجع في ذلك الكتاب الآيات الدالة على ما بيناه في كتابنا هـذا من مقاصد القرآن بالاختصار ، وما فصلناه منها في تفسير المنار

<sup>(</sup>١) هو المستشرق العلامة المسيو جول لابوم

<sup>«</sup>٢» اي لايكني في فهمها العلم بمتناللغة العربية وقواعدها و بلاغتها وفقهها

## الاسلام ليس له دولة ولاجماعات

(رابعها) أن الاسلام ليس له دولة تقيم القرآن وسنة الرسول عليه بالحجة الحكم وتتولى نشره بالعلم، ولاجماعات دينية تتولى بحمايتها الدعوة إليه بالحجة، وليس لأهله مجمع ديني علمي برجع إليه في بيان معاني القرآن وهدايته في سياسة البشر ومصالحهم العامة، التي تتجدد لهم بتجدد الحوادث ومخترعات العلوم والفنون، وفيما يتعارض بين العلوم و نصوص الدين ، فيرجع إليها علما، الافرنج في استبانة ما خني عليهم من نصوصهما

وأعجب من هذا وأغرب أن المسلمين أنفسهم قد تركوا من بعد خير القرون الأولى أخذ دينهم من القرآن المنزل ومن بيان الرسول علي الله أمره الله تعالى فيه بقوله ( ١٦ : ٤٤ و أُنز لَنَا إليْكَ الذّ كُر لَتُبيّنَ لِلنّاسِ مَا ثُوّ لَ إليهم و لعلّهم يَتفَكّرونَ) وما زالوا بهجرون الاهتداء بها حتى استغنوا عنها استغنوا عنها استغنوا عنها استغنوا عنها المخدعة الله تعالى على البشر، ولاسما أهل هذا العصر الذي ارتقت فيه جميع العلوم عنا على البشر، ولاسما أهل هذا العصر الذي ارتقت فيه جميع العلوم عنا على فيها من آراء المتكلمين والفقهاء ، وروايات الكذا بين والضعفاء ، ماقد يعد حجة على الاسلام وأهله ، كما أن سوء حال المسلمين في فشو الجهل في شعو بهم والفساد و الانحلال في حكوماتهم ، قد انخذ حجة على دينهم ، فصاروا فتنة للذين والفساد والانعلال في حكوماتهم ، قد انخذ حجة على دينهم ، فصاروا فتنة للذين

<sup>(</sup>١) أي صاروا منفر بن للـكافر بن عن الاسلام وصادين لهم عنه لئــلا يكونوا مثلهم ، واقرأ قوله تعالى ( ٦٠ ، ٥ ر بنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا )

وإذا كان هذا حال المسلمين في فهم القرآن وهدايته، فكيف يكون حال الشعوب التي نشأت على أديان أخرى ألفتها ، ولهارؤسا، يربونهم عليها ويصدونهم عن غيرها ، ودول حربية قدعادت الاسلام منذ بضع قرون، بما لو وجهوه إلى الجبال لاندكت وزالت من الوجود ، وليكنه دين الله الحي القيوم ، فهو باق ما دام البشر في الأرض لا يزول أو يزولوا أجعون

هذه أظهر الأسباب لخفاء حقيقة الاسلام الكاملة على علماء الحضارة العصرية من الأجانب ومن المسلمين أيضًا وتمنيهم لو يبعث نبي جديد بهداية إلهية عامة كافية لاصلاحهم

ولما كان الاسلام هودين الانسانية العام الدائم الجامع الحكل ما يحتاج إليه جميع الشعوب من الهداية الدينية والدنيوية، وجب على العقلاء الاحرار والعلماء المستقلين الذين يتألمون من المفاسد المادية التي تفاقم شرها في هذا العهد، أن يعنوا بهتك تلك الحجب التي تحجبهم عن النظر فيه ، وإزالة الموانع التي تعوقهم عن فهم حقيقته، وأن يدعواجميع الشعوب الى اخو ته، وتكميل الحضارة الانسانية مهدايته

## نتيج تعذه المقدمات

﴿بيان هذا الكتاب لحقيقة الاسلام، ما تقوم به الحجة على جميع الأنام،

أما بعد فانني أقدم لهم هذا الكتاب الذي صنفته في إثبات (الوحي المحمدي) وكون القرآن كلام الله عز وجل، وكونه مشتملا على جميع ما يحتاج إليه البشر من الاصلاح الديني والاجماعي والسياسي والمالي والحربي . وقد أطلت في بيان هذه المقاصد الأساسية بعض الاطالة لأنها مثار جميع الفتن والمفاسد التي يشكو منها عقلاء هذا العصر ، وأما توفية هذا الموضوع حقه فلا يكون إلا في سسفر كبير أو أسفار مجمع فيها مقاصد القرآن كاما مع بيان حاجة البشر إليها في أمور معاشهم ومعادهم، وهو ما أبينه في تفسير المنار باجمال قواعد كل سورة وأصولها في آخر تفسيرها، بعد بيانها بالتفصيل في شرح آياتها

على أنني لم أكتب هذا البحث أول وهلة لهذا الغرض، وإنما بدأت منه بفصل استطرادي لتفسير آية (أكان للنّاس عَجَبًا أنْ أو حَيْنَا إلى رَجُلُ مِنْهُمْ ) الخ من أول سورة يونس (١٠: ٧) بينت به الدلاثل القطعية على أن لقرآن وحي من الله تعالى كان محمد عِيَنِاللهُ يعجز كغيره عن مثله بعلمه ولغته وتأثيره، وأنه ليسوحيا نفسيا نابعا من نفسه كما يزعم بعض الباحثين من الافرنج وغيره، وأنه أعم وأكل وأثبت من كلوحي كان قبله، وأن حجته قائمة على المؤمنين بالوحي التشريعي وعلى غيرهم

ثم بدا لي في أثناء كتابته أن أجرده في كتاب خاص أدعو به سعوب الحضارة المادية من الافرنج واليابان إلى الاسلام، بتوجيهه أولا إلى علمائهم الأحرار، حتى إذا ما اهتدوا به نولوا دعوة شعوبهم ودولهم إليسه بلغاتهم، ولهذا زدت فيه على ما كتبته في التفسير، ووضعت له الحاتمة التي صرحت فيها بالدعوة وجعلتها هي المقصودة بالذات منه

ولو أنني قصدت هذا منذ بدأت بالكتابة لوضعت له ترتيباً آخريفنيني عن بعض ما فيه من الاستطراد والتكرار بتحقيق كل مسألة في موضعها ، على أن بعض التكرار متعمد فيها . ولكنني كتبته في أوقات متفرقة ، وحالات بؤس وعسرة ، لا أراجع عند موضوع منه ما قبله ، ولا أعتمد إلا على ما أنذكره من القرآن نفسه ، على صعوبة استحضار المعاني المتفرقة في سوره ، وإلا بعض من القرآن نفسه ، على صعوبة استحضار المعاني المتفرقة في سوره ، وإلا بعض الأحاديث في مواضعها من كتبها لتخريجها والثقة بصحبها ، وإني أحيل القارى الله في كل إجمال على مراجعة تفسير المنار في تفصيله ، وفي كل إشكال على مراجعة عمره م

منشىء مجلة المنار

وحررت هذه المقدمة في ليلة ذكرى المولد المحمدي من شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٧ (وهي على الارجح عند المحدثين التاسعة من هذا الشهر و نشر الكتاب في اليوم ١٢ منه وهو يوم المولد المشور)



## فاتحت الطبعت الثانيت

## السائر حمن الرحمي

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيُّنَا إِلَى نُوح وَالنَّبيِّينَ مِنْ بَعدِهِ، وأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعْيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيْوَبُ وَيُونُسُ وَكُمْ وُنَ وَسُلُمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُ دَزَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مَنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلَيمًا (١٦٤) رُسُلًا مُبْشَر يرِ. وَمُنْذِرِينَ لِيُلاَّ يَكُونَ للنِّأْسَ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ ۚ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا تَحكيمًا (١٦٥) لَكن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلْيَكَ أَنْزَلَهُ بعليهِ وَالْمَلْنُكُهُ يُشْهَدُونَ وَكُنِّي باللهِ شَهْيِدًا (١٦٦) إِنَّ الذِّينَ كَفَرُ وَا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا صَلَالًا بَعَيْدًا (١٦٧) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلْمُوا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغْفَرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيِّهُمْ َطَرِيقاً (١٦٨) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدًا وكان ذَلكِ َ على الله يَسيرًا (١٦٩) يَاءَيُها النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحُقِّ. مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمْنُوا خَيْراً لَكُمْ ، وإِنْ تَكَفُّرُوا فَانَّ لِلهِمافِي السَّمَواتِ، والأرْض وكانَ اللهُ علما حكيمًا ( ١٧٠) يا أَهْلَ الكُتَابِلا تَغْلُو اُفِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ، إِنَّمَا المسيحُ عِيسَى.

ا أَنْ مَنْ مَمْ رَسُولُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهِمَا إِلَى مَنْ يَمْ وَرُوحُ مُنْهُ ، فَآ مِنُو ابالله وَرُسُلُهِ ولا تَقُولُوا ثَلاَتَهُ ، انْتَهُوا خيرًا لكم، إِنَّا اللهُ إله واحدُّ سُبَحَانَهُ أَنْ يَكُونَ له وَلدُّ عِلهُ مَافِي السَّمَوات ومَا في الأرْضِ وكنَّى بالله وَكيلًا (١٧١) لنْ يَسْتَنَكَفَ المسيحُ أَنْ يكُونَ عَدًا لله وَ لا المَلاَئكةُ المُقُرَّ بُونَ، وَمَنْ يَستَنكَفْ عَنْ عَبَادَتُه و يَستَكُمرُ فَسيَحْشُرُ هُمُ إِليه جَميعاً (١٧٢)فأمَّا الذين امنوا وعَملُوا الصَّالِحَـَاتِ فَيُو َّقْيَهُمْ أُجُورَهُمُ وَيزيدُهُمُ مِّنْ فَضْلُه ؛ وَأَمَّاالَذِينَ استَنكفُوا وَاسْتكبَرُوا فيعُذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِما، ولا يَعدون لمُم مِن دُون الله وَ لِيًّا وَلا تَصيراً (١٧٣) يَاءَ ثُهَا النَّاسُ قَد جا. كُم بُرُهان مِّنْ رَبِّكُمُ وَأَنْزَلْنَا إِلِيكُم نُورًا مُبِينًا (١٧٤) فأمَّا الذينَ آمَنُوا بالله و اعتَصمُوا به فسيدُ خلَّهُمْ في رَحْمَةً مِنهُ وفضلٍ وَيَهديهم إليه صراطاً مُستقيا (١٧٥)

فَرَكُ (الوحي المحمدي) في آيات متفرقة من السور المكية التي كانت تتلى على منكري وحي النبوة من العرب الذين كانوا أقوى البشر استعدادا لهداية هذا الوحي إذا عقلوه وآمنوا به ، لانه لم يكن عندهم من التقاليد الدينية المسيطرة على القلوب والارادات ، ولا من أمشاج الفلسفة البشرية الشاغلة للعقول والافكار ، ولا من الاستبداد السياسي والاستعباد الروحاني السالمين لاستقلال الافراد والجماعات ، ما يصرفهم عن فقه و تدبره والاهتداء به ، أو يأفكهم عن الدعوة اليه وحمايته ، والجهاد بالاموال والانفس في سبيل إقامته

### دعوة الوحي المحمدي في هـذه الآيات

ثم ذكر في هذه الآيات من هذه المدنية (النساء) بما لم يذكر عثاما في تفصيله ، وعوم الحطاب وخصوصه ، فخاطب في أولها محداً رسول الله وخام النبيين مؤسطة ، وحوم الحطاب في بعضها إلى الناس كافة ، وفي بعض آخر الى أهل الكتاب خاصة ، فبدأ خطاب الناس كافة بأنه قد جاه هم (الرسول) الكامل الذي بشر به الانبياء والرسل، والنبي الأعظم الذي كانت تنتظره الاقوام والايم ، ولذلك ذكر معر فا بأداة التعريف (۱) وأنه جاه هم بالحق من رجم، وهو الحق الحض الذي جهله الشركون، واختلف فيه الكتابيون، فضلوا في هداية أنبيائهم ورسلهم ، وكفر بعضهم بعضا، ولعن بعضهم بعضا ، وكتب الفريقين واحدة ، وقد بين لهم ذلك في الآيات التي قبل هذه الآيات مباشرة، وأهما الحلاف في رسولهم النبي الروحاني الصلح، المسيح قبل هذه الآيات مباشرة، وأهما الحلاف في رسولهم النبي الروحاني المصلح، المسيح عليه السلام ، ثم أعاد ذكره ونهاهم عن الغلو فيه في هذه الآيات .

(الأولى) ان الله تعالى أوحى إلى محمد عليه المحمد عليه أوحى إلى نوح أولرسول أرسله إلى الامم وقص عليه خبره في السور المكية وإلى النبيين من بعده، فوحيه اليه كوحيه اليهم، أي مثله في جنسه وموضوعه والغرض منه ، فهو ليس بدعا من الرسل ولا

<sup>(</sup>١) كان اليهود ينتظرون ثلاثة من الانبياء المصلحين: المسيح وايلياء والنبي المطلق الذي بشر به موسى ومن بعده. ومن ادلة ذلك ماجاء في الفصل الأول من انجيل يوحنا وملخصه أنه لماظهر يوحنا المعمدان (هو يحي بن زكر يا عليهما السلام) وصار يعمد الناس في نهر الاردن ارسلوا اليه وفدا ليعرفوا اي الثلاثة هو فسألوه: أأنت المسيح ? قال لاء قالوا: أأنت البيا ؟ قال لاء قالوا: أأنت النبي ? قال لا. «٣٥ فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد الناس إذا كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي ؟ الخف فذكروا النبي معرفا، ولو قالوا له أأنت نبي بالتنكير ؟ لما قال لا٠

أولهم، ولكنه خاتم الرسل المكل لهدايتهم، وخص بالذكر منهم أشهر أنبياء بني اسر اثيل المعروفين عند أهل الكتاب الحجاورين له في الحجاز وما حوله، وقد كانت دعوته علي الحت اليهودوالنصارى جميعا فيها. والمراد بالاسباط الانبياء من سلالة أبناء يعقوب، عم ثم خصص

(الثانية) ان له تعالى رسلا آخرين منهم من قص عليه خبرهم في السور المسكية إجالا كقوله في سورة الانعام بعد قصة ابراهيم مع أبيه وقومه ( ٢:٥ ٨ و و هبنا له الم إسخاق و يع قوب كلاً هد ينا و نوحاً هد ينا من قبل له الى قوله في الآية ١ ه إن هو إلا ذكر كي للعالمين) و تفصيلا في سور الأعراف وهود ويوسف وطه والطواسين «الشعراء والنمل والقصص» وما دونهن ومنهم من من عليه خبرهم من أنبياء سائر الايم لعدم العبرة لقومه ولجيرانهم بقصصهم ولاظهور إقامة الحجة بهاعليهم وريما كان ذكر بعص افتنة لبعضهم: يدعون انها أسماء مخترعة ، وقد جاء في بعض السور انه تعالى أرسل في كل أمة رسولا . وترى هذا في موضع آخر من هذا الكتاب بشواهده ، وهو حجة على أهل الكتاب الذين محصرون فضل الله على البشر بالنبوة فيهم .

(الثالثة)ان وظيفة جميع الرسل تعليم الناس مابه يصلح حالهم ، ويستعدون لما لهم ، بطريق التبشير لمن آمن و أصلح عملا بحسن الثواب ، وإنذار من كفر و أفسد عملا بالعقاب ، وحكمة ذلك أن لا يكون للناس على الله حجة بجبلهم مايجب عليهم من أصول الايمان، وما تصلح به الأنفس و تمزكي من صالح الأعمال، فتستعد لسعادة الدنيا بقدرها، وسعادة الآخرة من بعدها. وقد فصلنا في هذا الكتاب وجه الحاجة إلى هدايتهم، وعجز البشر عن الاستقلال بمعرفتها بعة ولهم

(الرابعة) شهادة الله تعالى وشهادة ملائكته بصحة هذا الوحيله عِلْمُسَلِّدُ ، وأورد

هذه الشهادة مفتتحة بقوله (لكن الله يشهد) وهو استدر اك على إنكار معاوم من قرينة حال الكفار به ﷺ من المشركين وأهل الكتاب . ومماحكاه من قبل عن المشركين من الانكارو المطالبة بالآية او إلا يات، كم تراه في سورة الأنعام ويونس وغيرها، -وما حكاه قريبا في هذه السورة(النساء)عناليهود بةوله (٣٠٤ · يَسْأَلُكَ أَهْلُ<sup>م</sup>ُ الكِتابِ أَنْ نُنَزِّلَ عَلَمُهُمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أ كبرَ منْ ذَلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ حَبُّرَةً ﴾ الخ فهو تعالى بقول له إن أو لئك المشركين ينكرون وحي الله اليك والى غيرك ، وان هؤلاء الجاحدين يكتمون الشهادة بنبوتك وبشارة أنبيائهم مها (لكن اللهُ أَيْشَهَدبمَا أَنْزَلَ اليك) الخ فأما شهادته تعالىفقد بينها بيانا مستأنفا لوقوعها جوابا لسؤال مقدر، وهو -قوله ( أنزله معلمه ) أي أنزل هذا القرآن الذي أو حاه اليك متلبسا بعلمه الخاص الذيلاتعلمه أنت ولاقومك، من تشريع وحكم وآداب وعبر وأخبار غيب سابقة وحاضرة وآتية عبأ سلوب معجز للبشر. وهو ما يفصله هذا الكتاب بالشو اهدمن السور العديدة—وأما شهادة الملائكة لهفما أخبر به تعالى من نزول الروح الأمين جبريل عليه السلامعليه بهذا القرآن ، وما أيده له يوم الفرقان يوم التتي الجمعان في غزوة بدر، وكذا غزوتا الأحزاب وحنين، وفي أحوال أخرى

هذه الشهادة من الله ، بهذا القرآن الذي لا يمكن أن يكون إلا من الله ، حق لا ريب فيه ، وهي أظهر من شهادة يوحنا المسيح (عليها السلام) إذ روى يوحنا أنه قال (٥: ٣١ إن كنت أشهد لننسي فليست شهادي حقا ٣٣ الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق ٣٣ أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق ) وكذلك هي أظهر وأقوى من شهادة المسيح لنفسه فها رواه يوحنا أيضا إذ دعا اليهود الى اتباع النور الذي جاء به (٨: ١٣ فقال له

الفر يسيون: انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقاً ( ١٤ فأجاب يسوع وقال لهم : وإن كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق ) وقد صدق عليه السلام في انشهادته لنفسه حق ، ولسكن لانقوم بها الحجة على الحصم ، وأما شهادة الله تعالى لنبيه في القرآن فهي حجة على كل أحد يعجز عن الاتيان بمثله، فهي إذن حجة على كل أحد ( الحامسة ) الاحبار في الآيات ١٦٧ ـ ١٦٩ بحال الكفار الذين يتعدى ضررهم الى غيرهم من الناس ، بصدهم الناس عن سبيل الله وهي الاسلام، وبظامهم لا نفسهم وللناس، وكون جزائهم بحسب سنة الله في أنفس البشر ونظام الاجماع، أن يظلوا سائرين على طريق الباطل والشر الموصلة إلى عذاب جهنم ، إذ لا يغفر الله تعالى لهم إلا بتزكية أنفسهم بالايمان والعمل الصالح الذي يهدي اليه الوحي، وقد صاروا بضلالهم في أشد البعد عنه خلافا لما يقوله الكفار من نيل المغفرة بجاه الشفعاء الشخصي مع بقاء الأنفس على فسادها ، وظلمات ظلمها وجهلها، وهو ماسرى الى أهل الكتاب من المشركين ، إلا أن بعض النصارى خصوه بالمسيح ، و بعضهم جعلوه عاما لجميع القديسين

(السادسة) مخاطبة جميع الناس (في الآية ١٧٠) بأن هذا الرسول محمدا على السادسة) مخاطبة جميع الناس (في الآية ١٧٠) بأن هذا الرسواء البشرية، ولا بالتقاليد الكهنوتية (١) التي زادها رؤساء الاديان على ما جاءهم به الرسل الاولون فلم يعد أحد يعرف ما هو من الله تعالى وما هو منهم، قان يؤمنوا بما جاءهم به هذا الرسول يكن خيراً لهم، وإن يكفروا قالله غني عنهم

<sup>(</sup>۱) الكهنوتية نسبة الى الكهنوت ، وهى كامة دخيلة من اصطلاح النصارى واليهود والوثنيين معناها وظيفة الكاهن وهو الذى يتولى بعض التقاليد الدينية المختلفة عندكل منهم

(السابعة) نداؤه أهل الكتاب في الآية ١٧١ بالنهي عن الغلوفي الدين، وعن قول غير الحق على الله تعالى ، وبيانه لهم حقيقة المسيح الذي غلا اليهود منهم في الكفر به وتكذيبه ، والطعن في صيانة أمه الطاهرة \_ وغلا النصارى فيه فجعلوه ربا وإلها ، وأنه قد جاءهم بالحق فيه ، وهو انه بشر روحاني خلق بكلمة الله التكوينية وهي (إنما قوله وإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) وبنفخ روح القدس في أمه الطاهرة ، وبتأييد هذا الروحله في سائر أحوال نبوته ، وان روحه عليه السلام قدسية من الله تعالى لاحظ للشيطان فيها ، والنصارى قرون ان الارواح قسمان :طاهرة فدسية ، ونجسة شيطانية ، والمييز بينهما مزية عدث بها زعيمهم بولص في رسالته الاولى الى أهل كورنثيوس

(الثامنة) أمره تعالى أهل الكتاب بعد ما ذكر من حقيقة أمر المسيح أن يؤمنوا بما جاء به خاتم النبيين من الايمان الصحيح بالله وتوحيده والايمان برسله ، ونهيهم عن التثليث الوثني الهندي ، وعن اتخاذ الولدلله عز وجل، وعله بأنه المالك ما في السموات والارض ، أي كل العالم ، ولو كان له ولد لكان ولده مثله لاملكه ، ولكان محتاجا كاحتياج الانسان الى ولده ، سبحانه هو الغني عن كل ماسواه ، كما هو مبين في الآيات الكثيرة الواردة في هذا المعنى (۱)

(التاسعة) إنباؤهم في الآية ١٧٧ بأن المسيح نفسه لن يستنكف أي لن يأبي أنفة واستكبار اعن أن يكون عبداً لله، ولا الملائكة القربون وهم أفضل الملائكة و أعلاهم منزلة عنده تعالى أن يكون عبداً له ، فأنهما ثم في الوجود الاربواحد كلمن عداه عبيد له ، فالمؤمنون الذين يؤمنون بربوبيته ويعملون الصالحات تعبداً له يوفيهم أجورهم، ويزيدهم عليها ثواباو نعيا، فضلامنه وإحسانا، والذين يستنكفون ويستكبرون عنها يعذبهم عذا با ألماً ، ولا مجدون لهم من دونه أي غيره ولياً يتولى أمورهم

<sup>(</sup>۱) راجع سورة يونس «۱۰:۸۰» وآخر سورة مريم وغيرهما

ويغفر لهم ، ولا نصيراً ينصرهم بشفاعة ولافدية ولاغيرها ، فلا يغربهم ما يدعيه الرؤساء الذين استعبدوهم من أن خلاصهم وسعادتهم ، يكونان من غير أنفسهم (العاشرة) نداؤه للناس كافة في الآيتين ١٧٤ و ١٧٥ مبشراً لهم بأنه قد جاءهم البرهان العلمي العقلي من ربهم ، وأنزل عليهم النور الساطع ، وهو القرآن المبين لجميع الحقائق ، فلا ينبغي لأحد منهم أن يصغى بعدها الى تقليد الرؤساء والكهنة الذين استعبدوهم ارياسهم وأهوائهم، وأثبت لهم ان الاعان به ، والاعتصام عجبله المدين، والدخول في نوره المبين ، هوالذي يخرجهم من شقاء الدنياو يدخلهم في رحمة خاصة ، وفضل عظم ، عتازون بهما على غيرهم من البشر ، ومهديهم بارشاده وفيض نوره صراطا مستقيا من العلم والعمل ، والحق والعدل والفضل ، يكونون به سعداء الدنيا والآخرة

\*\*

هذا مضمون الوحي الالهي المنزل على محمد رسول الله وخاتم النبين المبين في هذه الآيات، ظهر نوره فاهتدت به العرب، وحملته إلى شعوب العجم، بالتبليغ له بالعلم والعمل، فاهتدى به السواد الاعظم ممن بلغمهم دعوته من المليين المكتابيين، والحجوس والوثنيين، والهمج المعطلين، لأنه دين البشر أجمعين. وقاومته الدول الدينية من نصر انية ومجوسية ووثنية، فنصره الله عليهم كلهم كاوعدهم، حتى أظهره على الدين كله، ولا يزال ينصره وينشره بعد ترك دوله لدعوته، وإعراضهم عن هدايته، وما نزل بهم من عقوبته لهم كما أوعدهم، ولو ثبتوا على إقامته لعم نوره العالم، ولاستراح البشر من هذه العداوات الجنسية والوطنية والسياسية، ولو لقي غيره من الادبان، مثل ما لقي من البغي والعدوان، لا صبح في خبر كان.

ثم انحاجة الابم قد اشتدت في عصر نا هذا الى هدايته، حتى أشدها إمعانا في عداوته، ولجاجا في نكايته، وجهلا بحقيقته، فأخرجت هذا الكتاب من هداية القرآن، لتجديد دعوته بما يناسب ضرورة هذا الزمان، ولو انني حين شرعت

في كتابة مباحثه في المرة الاولى، أردتأن يكون كتابا مستقلا في تجديد الدعوة إلى الاسلام، لافتتحته بهذه الآيات، وإن سبق لي تفسيرها المفصل في آخر سورة النساء، ثم لنشرت بعض ما طويت من وجود إعجازه، ولفصلت ما أجملت من مقاصد إصلاحه، ولبسطت ما قبضت من دلائله. ولاجتنبت فيه الاحالة في بسط ما طوي و تفصيل ما أجمل، على أجزاء تفسير المنار المطول، التي اختصرت جل المقاصد وشواهدها منها، لانها مما يشغل القارئين للكتاب وربما كان أكثرهم لا يقتنون تلك الاجزاء، ولذلك انتقدهذه الاحالة و بعض الاختصار فيه بعض من قرأه قولا و كتابة محق، وكنت أسبقهم إلى ذلك

#### رواج الكتاب، وترجمته ببضع لغات

لقد راج هذا الكتاب أضعاف ما رجونا ، ونال من ثنا، رجال العلوم الدينية ، ورجال المعارف الدنية العصرية فوق ما قدرنا ، حتى قال كاتب مدي شهير أنه لم يركتابا عربيا نشر في هذا العصر وكان له من حسن القبول عند جميع أصناف القراء حتى الذين لا يعنون بأمر الدين مثل ما كان لهذا لكتاب الوحي، وقد صدق قوله فانه لم يمر على بدء نشره ثلاثة أشهر إلا وقد كادت تنفذ نسخه، حتى قلانا من بيعه لتجار الكتب بالجلة ، لئلا تنفذ قبل التمكن من إعادة طبعه منقحاً ، مبسوطا مفصلا،

وقد استأذنني بعض المستنيرين ومحبي الاصلاح الاسلامي من الشعوب الاسلامية بترجمته باللغات الغربية والشرقية المختلفة، فأذنت لامام جامع وكنج ومحرر مجلة الاسلام (ريفيو اسلاميك) في لندن وداعية الاسلام فيها بترجمته باللغات الانكليزية ونشره في اوربة واميركة مترجما، وأذنت أيضا بترجمته باللغات الاوردية والتركية والفارسية والصينية، وسأذكر ما يكون من أمر هذه الترجمات في المقال الذي أجعله تصديراً لهذه الطبعة

ولقد كنت على ما أسمع وما أقرأ من تقريظه وإطرائه ، أحرص على العلم بما يراه أولو العلم والرأيمن انتقاده، وسألت كثيراً عنهذا ولم أسألهم عنذاك، و بعد هذا كله شرعت في اعداده لهذه الطبعة الثانية له

## (مزية هذه الطبعة على الأولى)

كان أول ما زدته لهذه الطبعة ما تراه بعد هذه الفاتحة ، فصل خاص في تعريف الوحي والنبوة والرسالة ، وعصمة الانبياء عند المسلمين ووجه الحاجة إلى الرسالة وهداية الوحي، جعلته في أوله، وهو مكانه اللائق به، وأردت أن أكتب فصولا أخرى في بسط المسائل المطوية أو المجملة المختصرة في أثنائه ، كأ نباء الغيب في القرآن ، وبعض ما فيه من سن الاجتماع والعمر أن ، ومن المسائل العلمية التي كانت مجهولة للبشر أو للعرب في ذلك الزمان، ومن مسائل صحة الأبدان، وأن أجعل كل فصل منها في موضعه اللائق به من الكتاب ، وأعززها بفصل آخر في شهادات علماء الافرنج الاحرار للاسلام ، ولانبي عليه الصلاة والسلام

ثم بدا لي أن الزيادات الكثيرة في أثنائه تفسد على الذين يترجمونه عملهم، وقد علمت قبل البدء بهذه الطبعة أن الترجمة الاوردية قد تمت أو كادت، فعزمت على أن أجعل هذه الزيادات علاوات ملحقة بالـكتاب. وأما الفصل الاول فقد كنت أرسلته الى بعض المشتغلين بالترجمة ، ولكنني نقحته بعد ذلك وزدت فيه ، وإعادة ترجمته وحده أمر سهل، وزيادة هذه الفاتحة قبله أسهل.

وبدا ليأيضا في اكثر ما أزيده من إيضاح وتفصيل لبعض المسائل، أو تفسير لبعض الغريب والمبهم أن أجعلها كالاحالات التي في أثنائه أو التي تتجدد كلها حواشي له لا في صلبه، ليسهل إلحاقها بترجمتها قبل طبعها، وأن أرسل نسخة من هذه الفاتحة والفصل الاول الذي يليها الى كل من أذنت له بترجمته قبل اتمام طبع الاصل العربي كله، لكي يتسنى لمن أتموا الترجمة أن يطبعوها بعيد طبع أصلها وما عسى أن يعرض لي في أثنا، هذه الطبعة مما لم أذكره في هذه الفاتحة فسأ بينه في مقدمة التصدير إن شاء الله تعالى م

# الفضيلة

في تحقيق معنى الوحي والنبوة والرسالة وحاجة البشر إليها وأصولها وعدم إغناء العقل والعـــــــلم الكسبي عنها "\*

### تعريف الوحى لغة وشبرعا

قال في الأساس: أوحى إليه وأومى إليه بمعنى، ووحيت إليه وأوحيت إذا علمته عالحفيه عن عيره. وأوحي الله إلى النبيائه (١٩٠١ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النّحلِ) وقال الراغب أصل الوحي الاشارة السريعة، ولتضمن السرعة قبل «أمن وحي » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمن والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة. وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا (١٩: ١١ تَخْرَجَ على قَوْمه منَ المحراب فأوْحَى إليهم أنْ سبّحوا بُكُرَة وَعَشيتًا) الخ أي أشار اليهم ولم يسكلم. والوحي بتشديد الياء السريع، ومن وحي الايماء بالجوارح قول الشاعر: نظرت إليها الطرف أيي أحبها فأثر ذاك الوحي في بديع صفاتها فأوحى إليها الطرف أي أحبها فأثر ذاك الوحي في بديع صفاتها فالوحى المجامع في معنى الوحي أنه الاعلام الخبي السريع الحاص بمن يوجه فالقول الجامع في معنى الوحي أنه الاعلام الخبي السريم الحاص بمن يوجه إليه يعيث يخنى غيره. ومنه الالهام الغريزي كالوحي إلى النحل، وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الانسان السليم الفطرة الطاهر الروح كالوحي إلى النحل، وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الانسان السليم الفطرة الطاهر الروح كالوحي إلى النحل، وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الانسان السليم الفطرة الطاهر الروح كالوحي إلى المنوي إلى النحل، وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الانسان السليم الفطرة الطاهر الروح كالوحي إلى

أم موسى ، ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان قال تعالى (٦: ١٢١ وَ إِلْ

الشَّيَا طينَ ليُوحونَ إِلَى أَوْ ليائهمْ ليُجَادِلُو لمَ ) وقال(١١٢:٦ وَكَذَلكَ

 <sup>\*)</sup> هذا الهصل من زيادات الطبعة الثانية فيأولها

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الانْسِ وَالْجِنَّ يُوجِي بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورًا)

ووحى الله تعالى إلىأ نبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة وهما الحفاء والسرعة . فهذا معنى المصدر ، ويطلق على متعلقه وهو ما وقع به الوحى أي اسم المفعول ، وهو ما أنزله تعالى على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم ، ومنهم من أعطاه كتاباأي تشريعا يكتبومنهم من لم يعطه . والله تقالى يوحى إلى ملائـكته ما يأمرهم بفغله كقوله (١٧:٨ إذْ يُو حي رَ بُّكَ إِلَى المَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتُبِّتُوا الذينَ آمَنُوا) ويوحى الى ملك الوحي ما يوحيه الملك إلى الرسول كقوله (٥٣: ١٠ قَأُو ْ حَى إِلَى عَبْدُه مَا أُو َحَى ) أي أوحى إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى جبريل إلى محمد عَيْكُيْنَةٍ وقال شيخنا الأستاذ الامام فيرسالة التوحيد بمدتعريف الوحيلفة ﴿ وَقِدَا عرفوه شرعا أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه محكم شرعي ونحوه . أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت. ويفرق بينه وبين الالهام بأن الالهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين أنى . وهو أشبه بوجد ان الجوع والعطش والحزن والسرور» هــذا التعريف يشمل أنواع الوحي الثلاثة الواردة في قول الله عز وجلُ (٤٢): ٥١ وَمَا كَانَ لَبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحَيًّا ، أَوْ مَنْ وَرَاءٍ حجَّاب، أَوْ يُرْسلَ رَسولاً فَيوحِيَ با إِذْنِهِ مَا يَشَادِإِنَّهُ عَلَيُّ حَكَيم) قالوحي هنا إلقاء المعنى في القلب، وقد يعبرعنه بالنفث في الروع – وهو بالضم القلب والخلد والحاطر – والكلام من وراء حجاب هو أن يسمع كلام

الله من حيث لا يراه كما سمع موسى عليه السلام النداء من وراء الشجرة ، وأما الثالث فهوما يلقيه ملك الوحي المرسل من الله إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة رجل أو غير متمثل ويسمعه منه أو يعيه بقلبه

وتعبيره يشمل (قبل التفرقة بينه وبين الالهام) ما يسميه بعضهم بالوحي النفسي وهو الالهام الفائض من استعداد النفس العالية ، وقد أثبته بعض علماء الافرنج لنبينا عَيَّكِاللَّهُ كغيره ، فقالوا إن محداً يستحيل أن يكوز كاذبا فيادعا إليه من الدين القويم والشرع العادل والأدب السامي ، وصوره من لا يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عالم الشهادة به ، بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولدت له إلهاما فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية العالية ، على مخيلته السامية ، وانعكس من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية العالية ، على مخيلته السامية ، وانعكس اعتقاده على بصره فرأى الملك مائلاله ، وعلى سمعه فوعى ما حدث به .

فصار الخلاف بيننا وبين هؤلاء في كون الوحي الشرعي من خارج نفس النبي نازلاعلمها مناسماء كما نعتقد، لامن داخلها فائضامها كما يظنون، وفي وجود و النبي نازلاعلمها من عند الله عليه عَيَّلِيَّةً كما قال عز وجل (٢٦: ٢٦ و وَإِنَّه لَتَنزيلُ رَبِّ العَالمينَ ١٩٣ نَزلَ بِهِ الرُّوحُ الْا مِينُ ١٩٤ عَلَى قَلْبكَ لَتَنزيلُ رَبِّ العَالمينَ ١٩٥ بِالسَانِ عَرَبِي مُبْدِينٍ ) وفي تخيل الماك بزعهم، لتَسَكُونَ مِن المنذرينَ ١٩٥ بِالسَانِ عَرَبِي مُبْدِينٍ ) وفي تخيل الماك بزعهم، وسنشرح هذا الزغم و نبسط شبهاته و نبطلها ، و نثبت أن هذا القرآن و حي من الله تعالى نزل من فوق السموات العلى ، لا يمكن أن يكون فائضاً في هذه الأرض من نفس محمد عَيَّلِيَّةً و هو موضوع كتابنا هذا

واعلم أيها القارى، أن تقسيم كلام الله تعالى الى نفسي قديم قام بذاته سبحانه ليس محرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة ، وكلام لفظي هو المنزل على الانسا، عليهم السلام ، ومنه الكتب الاربعة ، وخلافهم في كونه مخلوقا أو

غير مخلوق كله فلسفة وآراء نظرية مبتدعة، لم يرد به كتابولا سنة ،وهو تعرض للبحث التحليلي لذات الله تعالى وصفانه ، ومثار للوسواس الشيطاني فيه فاجتنبه، واستعد بالله منه ، وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة كمال، تتعلق بكل ما يتعلق. به العلم ، إلا أن تعلق العلم عبارة عن انكشاف المعلومات للعالم ، وتعلق الكلام عبارة عن كشف العالم ما شاء من علمه نمنشاه ، وأن الله تعالى متصف بكمال العلم والتعليم ، وكال الكلام والتكايم ، وانهذا وغيره مما وصف به نفسه في كتابه، لاينافي كمال تنزيهه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده ، ولا يقتضي مماثلته لهم. فما وهبهم من كال ، فان الاشتراك في الاسهاء لايقتضي الاشتراك في المسميات ، وأساء الاجناس القولة بالتشكيك في المكنات تختلف من وجوه كثيرة منها النقص والكمال، فكيف بها اذا كانت مشتركة بين الخالق والمحلوقات ? فذاته تعالى أكل من ذواتهم، ووجوده أعلى منوجودهم، وصفاته أسمى من صفاتهم ، وهو أعلم ورسوله أعلم منهم بصفاته وأفعاله ، فعايك أن تؤمن بماصح عنهمامن اثبات و نفي، من غير زيادة ولا نقص ، بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، وليس عليك ولا لك ان تحكم رأيك وعقلك في كنه ذاته ولا صفاته ، ولا في كيفية مناداته وتكليمه لرسله، ولا في كنه ماهو قانم به، وما يصدرعنه، على هذا كان أصحاب الرسول وعلماء التابعين ، وأنمة الحديث والفقه ، قبل ظهور بدعة المتكلمين

### ( النبي : معناه لغة وشرعا والفرق بين الرسول وغيره )

النبي، في اللغة العربية وصف من النبأ وهوالخبر المفيد لما له شأن مهم، ويصح فيه معنى الفاعل والمفعول لانه منبي، عن الله ومنبأ منه، والنبي بالتشديد أكثر استعالا، ابدلت الهمزة ياء، أوهو من النبوة وهي الرفعة والشرف. ويطلق عند أهل الكتاب على الملهم الذي يخبر بتي، من أمور الغيب المستقبلة، وقيل إن معنى أصل مادته في العبر انية القديمة المتكام بصوت جهوري مطلقا أوفي الأمور التشريعية، وهو عندنا من أوحى الله اليه وحيا، فان أمره بتبليغه كانرسولا،

فكل رسول نبي ، وما كل نبي رسول ، فقوله تعالى ( ٣٣٠ : ، ٤ ما كان محمد أبا أحد من رجا لهم و لكن رسول الله و خاتم النبيين ) يدل على انقطاع النبوة والرسالة معا بعد محمد والمائية ، فكل من ادعى أو يدعي انوحي الشرعي من الله تعالى بعده فهو كذاب مضل ، وقد ادعى النبوة كثيرون فظهر كذبهم ولم أت أحد ادعى النبوة بعد محمد والمائية بنبي من الاصلاح الديني الذي يحتاج ولم أت أحد ادعى النبوة بعد محمد وأقو الهم طافحة بمدح أنفسهم والغلو في إطرائها و دعاويها الباطلة ، التي يو اد بها إخضاع العوام لهم واستعبادهم إياهم ، كالذي نعهده في الدجالين من مدعى الولاية ومعرفة الغيب والتصرف الروحاني في نفع الناس وضرهم . ويدحض من مدعى الولاية ومعرفة الغيب والتصرف الروحاني في نفع الناس وضرهم . ويدحض كا تراه في موضعه من هذا و أمثاله ما بينه الله في كتابه الحق من وظائف الرسل كافة ، وخانم النبيين خاصة ، من التواضع و كراهة الدكتاب، وكذا ماعلم بالتواتر من شمائله و أخلاقه والمناس من التواضع و كراهة الدكتاب، وكذا ماعلم بالتواتر من شمائله و أخلاقه والمناس من التواضع و كراهة الدكتاب، وكذا ماعلم بالتواتر من شمائله و أخلاقه والمناس من التواضع و كراهة الدكتاب، وكذا ماعلم بالتواتر من شمائله و أخلاقه والمناس من التواضع و كراهة الدكتاب، وكذا ما والنبي عنه

ويرى قارى. هذا الكتاب فيه أنماجاً. به عَيْنِيَا في من كتاب الله وما بينه به من سنته كاف شامل لكل ما يحتاج إليه البشر من هذا ية الدين لا يحتاجون إلى غيره من سنته كاف شامل لكل ما يحتاج إليه البشر من هذا ية الدين الرسل الأساسية على حاجة البشر إلى الرسالة ، و أصول أديان الرسل الأساسية على الرسل الأساسية المناسية المناسي

وجه حاجة البشر إلى هداية الانبياء عليهم السلام فى الجلة أن موضوع رسالتهم المقصود بالذات أو بالقصد الأول ثلاثة أمور لا تستقل معارفهم المكتسبة بحواسهم وعقولهم بها ، ولا يذعنون فيها إلا لأمر ربهم وخالقهم

(أحدها الايمان بالغيب) ورأسه توحيدالله وصفاته وآياته الدالة على كاله و تنزهه عن النقص ، ومايجب من عبادته وشكره وذكره الذي هو أعلى ما تنزكى به النفس و تنظهر من أدران مساويها ، و تصل إلى الكمال المستعدة له بفطرتها ، ويليه الايمان بملائكته وما يناط بهم من الوحي ، والنظام في الخلق والأمر ، وبجب الوقوف في ذلك عند ماورد به النص

ومما أخبر به الأنبياء من أمرعالم الغيب (الجن والشياطين) وأن ما مجده الس

فيأ نفسهم من خواطر السوء وتقوية دواعي الشر والباطل فهو من وسواس الشياطين. وحكمة إعلامهم بذلك إرشادهم إلى محاسبة أنفسهم على خواطرها، والهميز بين حقها وباطالها، وخبرها وشرها، فهو أكبر معبن لهم على تربيبها وتزكيتها، وقد وضحناه بالدلائل في تفسيرنا، وضربنا له المثل بعوالم الجنة المادية التي تسمى بالميكروبات، وكون تأثيرها في الأجسام، كتأثير الشياطين في الأرواح. وقد مرعلى البشر الألوف الكثيرة من السنين وهم يجهلونها على مالها من التأثير العظيم في صحتهم وأمراضهم، وطعامهم وشر ابهم، حتى كشفوها في هذا العصر، ولو حاسب الناس أنفسهم على خواطرهم السوءى اتقاء لوسوسة الشياطين كايتقون ميكروبات الامراض لحفظ أبدائهم، لكان تأثير هذه التقوى في حفظ الانفس من الشر والفساد، أعظم من تأثير تلك الوقاية في حفظ الاجساد من الامراض.

وقد كشف بعض الماديين في القرن الثامن عثمر أن للبشر أرواحا مستقلة كما أخبرهم الانبياء ، ووجدوا وسيلة لادراك بعض الجنة غير المادية ، وهو ما يعتقدون أنه من أرواح الموتى . والراجح عندنا أن أكثر هامن أرواح شياطينهم، ولا يتسع هذا الفصل لبيان الحق في هذه المسألة التي لا تزال موضع الخلاف بين الناس ، وإنما المراد هنا تعريف موضوع الرسالة بالاجمال

(ثانيها) ما بجب اعتقاده من البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الايمان والاعمال، وهو اكبر البواعث - بعد الايمان بالله ومعرفته - على اتباع ما شرعه من اتباع الحق، واقامة العدل، وأعمال البر والخير، والصدود عن أضدادها (ثالثها) وضع حدود وأصول للاعمال التشريعية المشار اليها لامجال للآراء والاهوا، فيها، لتكون جامعة للكامة ،ما نعة من التفرقة، متبعة في السر والعلانية وجملة القول ان تهذيب البشر بالدين مبني على الايمان بالغيب، والوقوف فيه عند خبر الانبياء عليهم السلام، ولا يمكن تهذيبهم بالعلوم المادية الكسبية وحدها، وهو ما نكر دبيانه في هذا الكتاب

## عصمت الانبياء

اذا كان ارسال الانبياء الى البشر لاجل هدايتهم الى تزكية أنفسهم بما تصلح به أحوالهم في دنياهم، ويستعدون به لحياه أعلى من هذه الحياة الدنيافي نشأة أخرى ، فلا يتم هذا الغرض ولا تتحقق هذه الحكة الا اذا كان هؤلاء الانبياء أهلا لأن يقتدى بهم في أعمالهم وسيرتهم، والبزام الشرائع والآداب التي يبلغونها عن ربهم ، ومن ثم قال علماؤنا بوجوب عصمة الانبياء من المعاصي والرذائل ، وبالغ بعضهم فيها حتى قالوا بعصمتهم من الذنوب الصغائر كالكبائر قبل النبوة و بعدها، وخص بعضهم العصمة من الصغائر بما كان باعثه الحسة والدناءة

وأهل الكتاب لا يقولون بهذه العصمة ، وكتبهم المقدسة ترمي بعض كبار الانبياء بكبائر الفواحش المنافية لحسن الاسوة ، بل المجرئة على الشرور والمفاسد، والنصارى منهم يجعلون معاصي الانبياء دليلا على عقيدتهم وهي ان المسيح هو المعصوم وحده لانه رب وإله، ولانه هو المخلص للناس من العقاب على الخطيئة اللازبة اللازمة لكل ذرية آدم بالورائة له ، وانه لا شفيع ولا مخلص لهم غيره لان المخطيء لا يخلص المخطئين وهو منهم ، وهذه العقيدة وثنية مخالفة لدين الانبياء وكتبهم وللعقل، ومطابقة للاديان الوثنية الهندية وغيرها

بيد أن كتب العهدين القديم و الجديد المقدسة عندهم المحرفة في اعتقادنا لا تشهد لهم برمي جميع أنبيائها بالذبوب فضلاعن المعاصي التي هي أشد من الذبوب، فان يوحنا المعمدان (هو يحيى بن زكريا عليهما السلام) لم يوصم بخطيئة قط، بل شهدت له أناجيلهم عايدل على انه كان أعظم من المسيح في عصمته، فني انجيل لوقا (١٠٥٠ انه يكون عظيما أمام الرب و خمراً ومسكراً لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلي، بروح القدس) وفيه « ١١٠١٠ كانت يد الرب معه » وقال المسيح فيه « متى ١١٠١١ لحق أقول لكم انه وفيه « متى ١١٠١٠ الحق أقول لكم انه الرب معه » وقال المسيح فيه « متى ١١٠١٠ الحق أقول لكم انه وفيه « متى ١١٠١٠ الحق أقول لكم انه وفيه « متى ١١٠١٠ الحق أقول لكم انه وفيه « متى ١٠٠٠ المناسبة و منه و المناسبة و منه و المناسبة و المناسبة و المناسبة و منه و مناسبة و منه و المناسبة و منه و مناسبة و منه و مناسبة و منه و مناسبة و مناسبة و منه و مناسبة و منه و مناسبة و

ـلم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان » ثم قال فيــه « ١٨ جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقو اون فيه شيطان١٩وجاء ابن الانسان يأكل ويشربفيقولون :هو ذا انسان أكولوشريب خمر محب العشارين والخطاة » بل شهدت الاناجيل ان المسيح عليه السلام أهان أمه و اخوته ولم يسمح لهم بلقائه ، وقد استأذنوا عليه ليكلموه وعلل ذلك بانهم مخالفون لمشيئة أبيه كما تراه في آخر الفصل الثاني عشر من انجيل متى وآخر الثالث من مرقس بالمعنى . وعبارة لوقا (٨: ٨٠ فأخبروه قائلين : أمك واخوتك واقفون خارجاير يدون أن يروك ٢١ فأجاب وقال لهم أمي واخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها ) نعم إن اخوته لم يكونوا يؤمنون به كما هومصرح به في موضع آخر: ولكن هل كانت أمه كذلك ? وهل مجازيها هذا الجزاء . والله تعالى بوصي بالاحسان بالوالدين حتى المشركين ، ويفضل أم السيد المسيح على نساء العالمين. واهانة الأمذنب في جميع الشرائع و الآداب، كما ان المبالغة في شرب الخر ذتب حتى في الشرائع التي لم محرمها مطلقا، وجاء في هذه الاناجيل ان الشيطان استولى عليه أربعين يوما يجربه ويدعوه الى عبادته ، كما تراه في أول الفصل الرابع من أنجيل متى . روكذا في غيره من الأ ناجيل. ونحن نبرئه من كل ذلك

وشهدت الاناجيل ايضا بأن يوحنا كان يعمد الناس التوبة ومغفرة الخطاياوانه عمد المسيح نفسه ، وبأن أباه زكرياو أمه اليصابات (وكانا كلاها بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلالوم لوقا ١:٦) وهذه شهادة بالعصمة التامة وهنالك أنبياء آخرون شهدت لهم نبوات العهد القديم بالبر ولم ينسب الى أحد منهم أدى خطيئة ، وآدم عند ما ارتكب الخطيئة لم يكن نبيا مرسلا الى أحدولا كان معه قوم يسيئون الاقتداء به ، وكان قد ندي النهي عن الاكلمن الشجرة، وأعاكات مثلالا ستعداد جنس البشر للمعصية كالطائة ، نسيانا أوعداً ، ولكون المعصية تعالج

بالتوبة فيغفرها الله تعالى، وقد كان ابناه قابيل وهابيل مثلا لكل من الاستعدادين، وشهد الكتاب عندهم لهاييل بأنه كان باراً لم يرتكب خطيئة، وهو لم يكن نبيا

جاء القرآن وهو الليمن على جميع الكتب الالهية بما لحصناه من الحق في مسألة آدم، وشهدلن قص علينا خبرهم من أنبياء الله ورسله انهم كانوا من الصالحين الذين يقتدى بهم في البرو التقوي، كقوله في سورتهم (٢١: ٧٧و جعلناهم أثمة يهدون بأمرنا، وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لناعا بدين) وقال فيهم بعدذ كرأشهرهم (٢٠: ١٠ أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده)

وأماقوله لخاتمهم ومكل هداريتهم (١٠٤٨ انا فتحنا لك فتحامينا ٢ ليغفر لك الله ما قدم من ذنبك و ما تأخر ) الخ وقوله (٤٧ : ١٩ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فالذنب فيه جاء بأصل معناه اللغوي المنقول من ذنب الدابة وهوكل على له عاقبة منافية للمصلحة أو لما هو أولى وأنفع ، ويدخل فيه الاجتباد في الرأي المباح شرعا كاذرن النبي المسابقية لمن استأذنه من المنافقين في انتخلف عن غزوة تبوك وعاتبه الله عليه بقوله (٩:٣٤ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين عن غزوة تبوك وعاتبه الله عليه بقوله (٩:٣٤ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين الك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين ) \* وانما العصمة للانبياء من معصية الله بمخالفة وحيه اليهم، اذلو عصوه لكان أتباعهم مأمورين من الله بالمعصية لانه أمرهم باتباعهم، وقال في نبينا عليه الكاذبين كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو وقال في نبينا عليهم الاخر وذكر الله كيرسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الاخر وذكر الله كيرسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو

العقل والعلم البشرى لايغنيا نعن هداية الرسل

(فان قيل) ان الايمان بالغيب و وجود الرب غريزي في الفطرة البشرية كما حققتم ،أو إلهاممن إلهاماتها يلقى فيرروع أفرادها عند نمو إدراكهم ، وأن بعض \*) تراجع المسألة في تفسير هذه الآتية منجزء التفسيرالعاشر ص(٤٦٤)

الحكماء الفكرين قد ارتقوا فيمعارفهم العقاية الىحيث أقاموا البراهين على وجود وأجب الوجود وعلمه وحكمته ، ووجوب تعظيمه وشكره وعبـادته ، وقد قرر بعضهم بقاءالنفس بعد الوت وخلودها في نعيم مقيم أوعذاب ألم ، ووضعوا للناس أصول الفضائل والتشريع والآداب التي تصلح بها الانسانية وروابط الاجماع (قلت) نعم لكل ذلك أصل يثبته التاريخ الماضي، ويشهده العصر الحاضر، ولكن مين هداية الإنبياء وحكمة الحكماء وعلومهم فروقا في مصدر كل منها، وفي الثقة بصحته ، وفي الاذعان لحقيته، وفي تأثيره في أنفس جميع طبقات المخاطبين فحكة الحكاء وعلومهم آراء بشرية ناقصة وظنون الاتبلغمن عالم الغيب الاأنه موجود مجهول، وهي عرضة التخطئة والخلاف، ولا يفهمها الافئة مخصوصة. من الناس ، وما كل من يفهمها يقبلها ، ولا كل من يقبلها ويعتقد صحتها يرجحها على هواه وشهواته ، اذ لاسلطان لها على وجدان العالم بها ، فلا يكون لها تأثير الايمان واسلام الاذعان والتعبد، لان النوع البشربي يأبي طبعه وغريزته أن مدين ويخضم خضوع التعبد لمن هو مثله في بشريته ، وأن فاقه فيعلمهوحكمته، وأعماً يدين لمن يعتقد أن له سلطانا غيبياً عليه بما يملكه من القدرة على النفع والضر بداته ، دون الاسباب الطبيعية المبدولة لجميع الناس بحسب سنن الكون ونظامه واضرب لهذا مثلا آنه كان للفيلسوف الرئيس ابن سينا خادم متعلم معجب بعلومه وفلسفته ، وكان يعجب منه كيف يدبن بملة محمد عَيْشِيَّاتْهِ ويتبعه وهو في رأيه أعلم منه وأرقى ، وكان يكاشفه بذلك فيعرض عنه أو يوبخه ، فاتفق أن كَانَا فِي مَدَيْنَةُ أَصْفَهَانَ فِي لَيْلَةً شَدَيْدَةَ البَرِ دَ كَثَيْرَةَ التَّلْجَ، فأَيقَظُ الرَّئيس خادمه في وقت السحر وطلب منه ماء ليتوضأ به ، فاعتذر بشدة البرد وبقاء الليل ، ثم أيقظه الرئيس في وقت أذان الصبح وطلب منه الماء فاعتذر بشدة البرد. حتى اذا قال المؤذن : أشهد أن محداً رسول الله - قال الرئيس لخادمه اسمع عماذا

يقول المؤذن ? قال أنه يقول: أشهد أن محداً رسول الله . قال الرئيس: الآن قد آن لي أن أبين لك ضلالك القديم ، الله خادمي لا عمل لك غير خدمتي ، وإنك أشد الناس اعجابا بي واجلالا وتعظيما لي ، حتى إنك تفضلني على رسول الله ﷺ وتنكر علي أن أومن به وأنبعه ، وانك على هذا كله تخالف أمري في أهون خدمة أطْلبها منك في داخل الدار معتذرا بشدة البرد – وان هذا المؤذن الفارسي يخرج من بيته قبل الفجر ويصعد هذه المنارة وهي أشد مكان في البلد برداً ، حتى اذا لام له الفجر أشاد في أذانه بذكر محمَّد العربي بعد مرور أربعة قرون ونيف على بعثته إيمانًاوإذعانًا، وتعبداً واحتسابًا. فتأمل هذا وتدبره في نفسك يظهر لك الفرق بين سلطان النبوة على الناس وسلطان العلم والفلسفة فهن أعظم من ايا هداية الوحي الدينية على العامية الكسبية هو أن جميع طبقات المؤمنين بها يذعنون لها بالوازع النفسي التعبدي ، فبذلك تكونعامة ثابتة لامجال للخلاف و التفرق فيها ما دام الفهم لها صحيحاً ، والايمان بهـا راسخاً ، ولذلك نرى الشعوب التي ساء فهمها للدين ، وتزلزل إيمانها به أو زال ،لا ينفعها من دونه علوم العلماء ، ولا حكمة الحكماء ، وقد ارتقت العلوم والحكمة فيهذا العصر، وعم انتشارها بما لم يعرف مثله في عصر آخر ، وهم لا يذعنون في أنفسهم لارادة ملك أو أمير ، ولا لرأي عالم نحرير ، ولا فيلسوف شهير ، ولا مشترع خبير ، بل صاروا الى فوضى في الاخلاق والآداب والاجتماع ، واستباحة الاموال والاعراض وكذا الدماء، لم يعهد لها في البشر نظير ، صارت بها الاثم والدول عرضة لفتنة في الارض وفساد كبير

أكثر البشر يؤمنون بوجود الله وعلمه وحكمته، والمثقفون بالتعليم العصري يؤمنون بوحدانيته ، ولم يبق للشرك به تعالى بقية الا في جهلة المتبعين لتقاليد الاديان المنسوبة إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وما هي من اديانهم في شيء، بل هي هادمة لأساسها الاعظم ، وهو التوحيد المطلق ، فكان فشو الشرك بعبادة اللاولياء والقديسين وما ترتب عليه واقترن به من الخرافات وفساد الاخلاق، من

أكبر الشبهات على صحة هذه الاديان والمنفرات عن اتباعها ، وصار أكثر البشر إما مؤمنين بالانبياء دائنين بالخرافات ، وإما كافرين بهم منكرين أن الدين وحي من الله تعالى ، و تعين ارجاع الفريقين الى هداية الدين الصحيح وماهو الادين الاسلام، إن الدين الذي ينتمي اليه أكثر شعوب الحضارة في هذا العصر هو النصر انية، وانما سبب بقائه فيهم ان دولهم قد جعلته من نظام حياتهم الاجماعية ، فهو لم يبق له سلطان روحي الا في قلوب العوام الخرافيين ، وقد جاء تنا الانباء قبل طبع هذا الفصل بأن زعاء الشعب الالماني وهو أرقى شعوب الارض علما وفناً وحضارة قد تارعلى هذا الدين ثورة جديدة يريد بها هدم أساسه من كتب العهد القديم، وتنقيح تعالم العهد الجديد ، وجعل ما يبقون منه وطنيا ألمانيا خاصاً بالجنس الآري المندئ الفارسي الاصل ، والتبرؤ من كل ماهو سامي منه ، وما أنبياؤهم ورسلهم ومسيحهم ومعبودهم الا من الساميين ، بل يريدون تقديس شهداء الحرب وعظاء أسلافهم الا لمانيين ، وان هذه الاوثنية كوثنية اليابانيين . تذكي سعير العداوة بينهم وبين سائر الاوربيين

فلاسبيل الى انقاذ البشر في هذا العصر إلاا نبات الو بي المحمدي الموحد لا نسانية مم المذي لا نفسهم ، المكمل لفطرتهم ، الذي فيه السعادة الدنيوية والاخروية لهم في جملتهم ، وقد بينا في هذا الكتاب ان محمدا رسول الله وخاتم النبيين ، هو النبي المرسل الى كافة الناس رحمة للعالمين، وانه هو الذي أكل الله به الدين ، وأزال العصبيات الجنسية والوطنية ، لتوحيد الاخوة الانسانية ، فاتباعه هو الترياق المحرب لهذه السموم الروحية الاجماعية القاتلة ، راجين أن يفتح الله تعالى به أبواب الهدى لكل من يعقله ويتدبره من مستقلي الفكر ، وطالبي معرفة الحق ، واصلاح الخلق، المعنبين بقول الله عز وجل (٢: ١٥ قد جاء كم من الله نور وكتاب مين الما السبل السلام، وكتاب من الظلمات إلى النور بايذنه و تهذيهم إلى صر اطم مستقيم و يُخر جهم من الظلمات إلى النور بايذنه و تهذيهم إلى صر اطم مستقيم و يُخر جهم من الظلمات إلى النور بايذنه و تهذيهم إلى صر اطم مستقيم و يُخر جهم من الظلمات إلى النور بايذنه و تهذيهم إلى صر اطم مستقيم و يُخر جهم من الظلمات إلى النور بايذنه و تهذيهم إلى صر اطم مستقيم و يُخر به من الظلمات الى النور بايذنه و تهذيهم إلى صر اطم مستقيم و يكر به من الغلم المستقيم و يُخر به من الغلم المنات ا

## الفضالة

# فى اقامة الحجة على مثبتى الوحى المطلق (في إثبات نبوة عمد ﷺ)

ان من اطلع على الكتب المقدسة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى المعبر عنها بكتب العهدين العتيق والجديد، وعلى القرآن وكتب السنة والسيرة الحمدية، من أحرار الفكر ومستقلي العقل علم علما عقليا وجدانيا انه لا يستطيع أحد أن يؤمن ايمانا علميا بأن تلك كتبوحي من الله، وان الذين كتبوها أنبياء معصومون فيا كتبوه، ثم لا يؤمن بأن القرآن وحي من الله، وان محمداً نبي معصوم فيما بلغه عن الله تعالى ، كا لا يستطيع فقيه أن ينكر فقه أبي حنيفة والشافعي ، ولا نحوي أن يجحد نحوسيبويه وابن جني، ولا شاعر أن ينفي شاعرية الرضي والبحتري، وقل مثل ذلك في الطبيب والفيلسوف والرياضي والفلكي - كل منهم مع أعة علمه ، وفي كل انسان صحيح الحواس في المدركات الحسية . فالبصير لا يستطيع علمه ، وفي كل انسان صحيح الحواس في المدركات الحسية . فالبصير لا يستطيع على نور النهار ، ولله در البوصيري حيث قال.

الله أكبر ان دين محمد وكتابه أفوى وأقوم قيلا لا تذكر والكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطنى و القنديلا وقد صرح بهذا المعنى علماء الافرنج الذين نشؤا فى النصر انية ، وأحاطوا بها علما وخبراً ، ثم عرفوا الاسلام معرفة صحيحة ولو غير تامة ،

كتب الاستاذ أدوار مو نتيه المستشرق مدرس اللغات الشرقية في مدرسة جنيف الجامعة في مقدمة ترجمته الفرنسية للقرآن ما ترجمته بالعربية :

«كان محمد نبيا صادقا كما كان أنبياء بني اسرائيل في القديم، كان مثلهم يؤتى رؤيا وبوحى اليه ، وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه كما كانتا متمكنتين في أو لئك الانبياء أسلافه فتحدث فيه كما كانت محدث فيهم ذلك الالهام النفسي، وهذا التضاعف في الشخصية، اللذين يحدثان في العقل البشري المرائي والتجليات والوحي والاحوال الروحية التي من بابها» اه

فهذا العالم الاوربي المستقل الفكر يقول ان كل ما كان به أنبيا ، بني اسرائيل أنبيا ، كان ثابتا لمحمد . ونحن نقول ان جميع خصائص النبوة التي كانت فيه هي أكل شكلا وموضوعا وأصحرواية وأبعد عن الشبهات كما سنوضحه ، وأما مافسر به هذه الخصائص فهو التعليل الذي يعلل به الماديون الوحي المطلق، وسنتكلم عليه في الفصل الثالث

ولخص هذا العالم خبر نزول الوحي على محمد عَلَيْكَاتُو من كتب اسلامية مذعنا لصحة روايتها. وفصلها بعده العالم المستشرق الفرنسي أميل درمنغام (۱) في كتابه (حياة محمد) مذعنا لصحة الروا يتولموضوعها، شارحا لتأثير نبوته في اصلاح البشر ،متمنيا الاتفاق بين المسلمين والنصارى ، آسفا للشقاق بينهم

واننا ننقل هنا تعريف الوحي والنبوة والآيات (العجائب) عن أحد علماء الافرنج الجامعين بين العلوم العصرية والدينية والتواريخ، وهوالد كتورجورج بوست الشهير مؤلف كتاب (قاموس المكتاب المقدس) بالعربية ليبني عليها الباحث المستقل العقل حكه في نبوة أنبياء بني اسرائيل ووحيهم ، و نبوة محمد رسول الله وخاتم النبيين ، والوحي الذي أنزل عليه

<sup>(</sup>١) يكتب هذا الاسم في مجلة السياسة (درمنجيم) بالجيم المصرية حيث ينشر فيها كتا به (حياة محمد) مترجما بالعربية، وإنما اخترنا كتا بته بالغين لكتاب جاء نامن المؤلف بالعربية كتب فيه امضاء ه (أميل درمنغام) ونشرنا ه في الجزء الاول من مجلد المناد الثلاثين

🥌 تعريف الوحى والنبوة والانبياء عند النصارى 🦫 جاء في تفسير كلة « وحي » من قاموس الكتاب المقدس الطبوع في المطبعة الاميركانية في بيروت سنة ١٨٩٤ ما نصه مع حذف أكثر رموز الشواهد: « تستعمل هــذه اللفظة للدلالة على نبوة خاصة بمدينة أو شعب وجاء في (حز ١٠:١٧) « هذا الوحي هو الرئيس » أي أنه آية للشعب . وعلى العموم يراد بالوحي الالهام: وعلى ذلك يقال « ان كل الـكتاب هوموحىبه من الله » والوحي بهذا المعنى هوحلول روح الله في روحالكتاب الملهمين وذلك على أنواع (١) إفادتهم بحقائق روحية أو حوادث مستقبلة لم يكن يمكنهم التوصل اليها الا يه (٧) ارشادهم الى تأليف حوادث معروفة أو حقائق مقررة والتفوه بها شفاها أو تدوينها كتابة بحيث يعصمون من الخطأ . فيقال « تمكام أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس » وهنا لا يفقد المتكام أو الكاتب شيئًا من شخصيته وأنما يؤثر فيه الروح الألهي بحيث يستعمل ما عنده من القوى والصفات وفق الرشاده تعالى ، ولهذا نرى في إكل مؤلف إمن الكتاب الكرام ما امتاز به من المواهب الطبيعية ونمط التأليف وما شابه ذلك وفي شرح هذا التعليم دقة. وقد اختلف العلماء فيما أوردوه من شرحه ، غير أن جميع المسيحيين يتفقون على أن الله قد أوحى لا ولئك المكتاب ليدونوا ارادته ويفيدوا الانسان ما يجبعليه من الايمان والعمل لكي ينال الخلاص الابدي ، اه

وجاء في تفسير « نبي . أنبياء . نبوة » منه ما نصه :

«النبوة لفظة تعيد معنى الاخبار عن الله وعن الامور الدينية ولاسما عماسيحدث في ابعد . وسمي هارون نبيا لانه كان الخبر والمتكلم عن موسى نظرا المصاحته. أما انبياء العهد القديم فكانوا ينادون بالشريعة الموسدوية ، وينبئون بجيء المسيح . ولما قلت رغبة الكهنة وقل اهتامهم بالتعليم والعلم في أيام صموئيل أقام

مدرسة في الرامة وأطلق على تلامذتها اسم بني الانبياء فاشتهر من ثم صموئيل باحياء الشريعة وقرن اسمه باسم موسى وهارون في مواضع كثيرة من الكتاب، وتأسست أيضا مدارس أخرى للانبياء في بيت ايل وأريحا والجاجال وأماكن أخرى وكان رئيس المدرسة النبوية يدعى أبا أوسيدا ، وكان يعلم في هذه المدارس تفسير التوراة والوسيقى والشعر ، ولذلك كان الانبياء شعراء وأغلبهم كانوا يرنمون ويلعبون على آلات الطرب . وكانت الغاية من هذه المدارس أن يرشح الطلبة فيها لتعليم الشعب . أما معيشة الانبياء وبني الانبياء فكانت ساذ جة للغاية . وكثير منهم كانوا متنسكين أو طوافين يضافون عند الانتياء

"« ويظهر ان كثيرين من الذين تعلموا في تلك المدارس لم يعطوا قوة على الانباء بما سيأتي ، انما اختص بهذه الحصوصية أناس منهم كان الله يقيمهم وقتا دون آخر حسب مشيئته ، ويعدهم بتربية فوق العادة لواجباتهم الحطيرة . على أن بعض الانبياء الماهمين كان يختصهم الله بوحيه ولم يتعلموا من قبل ولا دخلوا تلك المدارس كعاموس مثلا فانه كان راعيا وجاني جميز (١)

« اما النبوة فكانت على انواع مختلفة كالاحلام والرؤى والتبليغ. وأحيانا كثيرة كان الانبياء برون الامور المستقبلة بدون تمييز أزمنها فكانت تقترن في رؤاهم الحوادث القريبة العهد مع البعيدة كاقتران نجاة اليهود من الاشوريين بخلاص العالم بواسطة المسيح ، وكانتصار اسكندر ذي القرنين باتيان المسيح ، وكافتران انسكاب الروح القدس يوم الخيس بيوم الحشر. ومن هذا القبيل اقتران خراب أورشليم بحوادث يوم الدينونة. «وقد أرسل الله الانبياء الملهمين ليعلنوا مشيئته وليصلحوا الشؤون الدينية وعلى الاخص ليخبروا بالمسيح الآني لتخليص العالم: وكانوا القوة العظيمة الفعالة في تعليم الشعب وتنبيههم وارشادهم الى سبيل الحق . وكان طم دخل عظيم في الامور السياسية اه بنصه

<sup>«</sup>١» اي كان له حرفتان هما رعي المواشي وقطف ثمر الجميز لأصحابه

### 🌉 بعض ما يرد على نبوتهم من تعريفها 🎥

أما تفسيره الإلهام بحلول روح الله في روح الملهم فهو تحكم للنصارى لا يعرفه ولا يعترف به أنبياء بني اسر ائيل ولا علماؤهم . ولا يمكنهم إنباته ولا دفع مايرد عليه من وقوع التعارض والتناقض والحلف فيما كتبه أو لئك الملهمون وما خالفوا فيه الواقع ، وقد أشار الى ذلك بقوله : ان في شرح ذلك التعليم دقة، وان العلماء اختلفوا في شرحه » الخ، ومن حل فيه روح الله صار إلها إذ المسيح لم يكن إلها عند النصارى الا بهذا الحلول، فكيف يقع في مثل ماذكر و يتخلف وحيه أو يخالف الواقع؟ وأما كلامه في النبوة والانبياء فيؤخذ منه ما يأتي :

«١» ان أكثر أنبياء بني اسرائيل كانوا يتخرجون في مدارسخاصة بهم يتعلمون فيها تفسيرشر يعتهم التوراة والموسيقى والشعر، وأنهم كانواشدا، ومغنين وعزافين على آلات الطرب، وبارعين في كلما يؤثر في الانفس ويحرك الشعور والوجدان، ويثير رواكد الخيال، فلا غرو أن يكون عزرا ومحميا من أعظم أنبيائهم سافيين من سقاة الخرلمك بابل (ارتحششتا) ومغنيين له، وأن يكونافد استعانا بتأثير غنائهم في نفسه على سهاحه لها بالعودة بقومها الى وطنهما واقامة دينهمافيه فالنبوة على هذا كانت صناعة تعلم موادها في المدارس، ويستعان على الاقناع بها بالتخييلات الشعرية، والالهامات الكلامية، والمؤثرات الغنائية والموسيقية . والمعلومات المكتسبة . فأين هي من نبوة محمد الامى الذي لم يتعلم شيئاً ولم يقل والمعلومات المكتسبة . فأين هي من نبوة محمد الامى الذي لم يتعلم شيئاً ولم يقل شعراً، وقد جاء مفردا، بأعظم مما جاءوا به كلهم اجمعون مجتمعا ?

«۲» ان كثيراً من هؤلاء الانبياء وأولادهم كانوا متنسكين أو طوافين على الناس يعيشون ضيوفا عند الاتقياء المحبين لرجال الدين ، كما هو المعهود من دراويش المتصوفة أهل الطرق في المسلمين، ومن المعلوم أن هؤلاء المحبين يقبلون من رجال التنسك كل ما يقولون، ويسلمون لهم كل ما يدعون، ويذيعون عنهم كل ما يقبلون

منهم ، ومن غير هؤلاء الكثيرين من الانبياء من نقلت عنهم كتبهم المقدسة بعض كبائر المعاصي ، وأن من أخبار الصوفية والنساك والسياح عند المسلمين من نفضل سيرتهم سيرة هؤلاء الانبياء في كتبهم ، فكيف يصح أن ير تفع أحد منهم إلى درجة محمد عَلَيْكُونُهُ في نشأته الفطرية ومعيشته من كسبه ، وكونه لم يكن عالة على الناس في شيء قبل النبوة ولا بعدها ؟

(٣) أشهر أنواع نبوتهم الاحلام والرؤى المنامية والتخيلات المهمة، وكاما تقع لغيرهم ، وقد كانت الرؤيا الصادقة مبدأ نبوة محمد علينية قبل وحي التشريع الذي كان له صور أعلى منها سنبينها بعد (١) والرؤى صور حسية في الخيال تذهب الآراء والافكار في تعبيرها مذاهب شتى، قلما يعرف تأويل الصادق منها غير الانبياء كرؤيا ملك مصر التي عبرها يوسف عليه السلام، ورؤياه هو في صغره

(٤) ان نبوة الا عنبار عن الامور المستقبلة وهي التي يستدلون بها على كونهم مخبرين عن الله تعالى كانت أحيانا كثيرة بدون تمييز أزمنها ولاحوادتها، فكان بعضها يختلط ببعض فلا يكاد يظهر المراد منها إلا بعد حملها على شيء واضح بعد وقوعه ، كما يعهد في كل عصر من أخبار العرافين والمنجمين ، بله الروحانيين المكاشفين، ومنها ما ظهر خلافه كما أشار اليه ولم يشرحه ولكن التاريخ شرحه . وكان أعظم نبوات هؤلاء الانبياء إخبارهم عن المسيح (مسيا) وملك اسر ائيل ولايزال اليهود ينتظرونها (٢) ثم إخبار المسيح نفسه عن خراب العالم وتجيء اللكوت لاجل دينونية العالم وأنه لا ينقضي الجيل الذي خاطبه حتى يكون ذلك كله . وقد مر أجيال كثيرة ولم يكن من ذلك شي .

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> قد بينتها في الفصل الأول الذي زدته في هذ. الطبعة الثانية ايضا

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ اي ينتظرون صدق هذ. النبوة

### امتياز نبوة عجل على نبوة من قبله

في موضوعيها ، والموازنة بينه وبين موسى وعيسى (ع.م)

أنى تضاهى، تلك الأخبار (النبوات) وهي كما علمت أنباء القرآن الكثيرة بالمغيبات كالذي بيناه في خلاصة تفسيرسورة براءة (التوبة) بماوقع من المنافقين، وما هو في سورة الفتح وقد وقع في عهد النبي (ص). وفي غيرهما كقوله تعالى في أول سورة الروم (٣٠) ( عليبت الروم م في أد ني الأرض وهم من بعد عليهم سيغلبون في بضع سنين ) الآية . وقوله ( ٢٤ : ٥٥ و عد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) الآية ? أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) الآية ؟ وأين هي من إنباء الذي عير السالم وبلاد الشام وبلاد الفرس ومصر ، ويستولون على ملك كمرى وقيصر ، حتى انه سمى كمرى عصره باسمه كما رواه البخاريءن عدى بن حاتم الخ ؟ (١)

هذا مايقال بالاجمال في أحد موضوعي النبوة وهو الايخبار عما سيكون في مستقبل الزمان، فما جاء به محمد علي التي وحي القرآن وغيره أظهر وأوضح وأبعد عن احمال التأويل، وأعصى على إنكار المرتابين، ويزيد عليه ما جاء به من أنباء الغيب الماضية، وسأرد ما يتأوله به الجاحدون النبوة في بيان بطلان شبهتهم وأما الموضوع الثاني للنبوة وهو الأهم الأعظم أي عقائد الدين وعباداته وآدا به وأحكامه فالنظر فيه من وجهين (أحدهما) ماذكروه من كونه لا يمكن أن يصل اليه عقل من جاء به و فكره و لا علومه و معارفه الكسبية، فيتعين أن يكون بوحي من الله عقل من جاء به و فكره و لا علومه و معارفه الكسبية، فيتعين أن يكون بوحي من الله

« ١ » سأورد طائفة من هذه الانباء بالغيب في ملحقات هذا الكتاب

(وثانيهما) أن يكون مافيه من هداية الناس وصلاح أمورهم في دينهم ودنياهم أعلى في نفسه من معارف البشر في عصره، فيتعين أن يكون وحياً

فأما الاول الخاص بشخص الرسول فان العاقل المستقل الفكر إذا عرف تاريخ محمد على الله و تاريخ أنبياء بني اسر البيل عليهم السلام فا نه يرى أن محمد المستقل القراءة ولا الكتابة، وان قومه الذين نشأ فيهم كانوا أميين و تنبين جاهلين بعقائد الملل و تواريخ الامم وعلوم التشريع والفلسفة ،حتى إن مكة عاصمة بلادهم ، وقاعدة دينهم، ومثوى كبرائهم ورؤسائهم، ومثابة الشعوب والقبائل للحج والتجارة فيها ، والمفاخرة بالفصاحة والبلاغة في أسواقها التابعة لها، لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا كتاب مدون قط ، فها جاء به من الدين التام الكامل ، والشرع العام العادل ، كتاب مدون قط ، فها جاء به من الدين التام الكامل ، والشرع العام العادل ، لا يمكن أن يكون مكتسبا ولا أن يكون مستبطا بعقله وفكره كما بيناه من قبل ، وسندفع ما يرد من الشبهة عليه بعد (في الفصل الثالث )

ويرى تجادهذا أن موسى (ع.م) أعظم أو لتك الانبياء في علمه وعله ، وفي شريعته وهدايته ، قد نشأ في أعظم بيوت الملك لا عظم شعب في الارض و أرقاه تشريعا وعلما وحكمة و فنا وصناعة ، وهو بيت فرعون مصر ، ورأى قومه في حكم هذا الملك القوي القاهر مستعبدين مستذلين : تذ بّح أبناؤهم و تستحيا نساؤهم ، تمييداً لا بادتهم و محوه الارض ، ثم انه مكث بضع سنين عند حميه في مدين و كان نبيا \_ او كاهنا كا يقولون \_ فن ثميرى منكر و الوحي ان ماجاء به موسى من الشريعة الحاصة بشعبه ليس بكثير على رجل كبير العقل عظيم الهمة ، ناشيء في بيت الملك والتشريع و الحكمة الخير على رجل كبير العقل عظيم الهمة ، ناشيء في بيت الملك والتشريع و الحكمة الخير يعقد حوراني العربي ملك الكلدان الذي كان قبل موسى معاصر الابراهيم الشريعة حوراني العربي ملك الكلدان الذي كان قبل موسى معاصر الابراهيم و الشريعة عن علماء الالمان في حفائر العراق وقد قال الذين عثروا على هذه الشريعة من علماء الالمان في حفائر العراق

انهقد تبين أن شريعة موسى مستمدة منها لا وحيمن الله تعالى (١) وأقل ما يقوله مستقل الفكر في ذلك انه إن لم تكن التوراة مستمدة منها فلا تعد أحق منها بأن تكون وحيامن الله تعالى، ولم ينقل أن حمور ابي ادعى ان شريعته وحيمن الله تعالى

ثم يرى الناظر أن سائر أنبياء العهد القديم كانوا تابعين للتوراة متعبدين بهاء وانهم كانوا يتدارسون تفسيرها في مدارس خاصة بهم و بأبنائهم مع علوم اخرى، فلا يصح أن يذكر أحدمنهم مع محمد ذكر موازنة ومفاضلة، ويرى أيضا أن يوحنا المعمدان الذي شهد المسيح بتفضيله عليهم كابهم لم يأت بشرع ولا بنبأ غيبي ولايرى ان عيسى عليه السلام وهو أعظمهم قدراً ، وأعلاهم ذكراً ، وأجلهم أثراً ، لميات بشريعة جديدة بل كان تابعا لشريعة التوراة مع نسخ قايل من أحكامها، وإصلاح روحي أدبي لجمود اليهود المادي على ظواهر ألفاظها ، فأمكن لجاحدي الوحي أن يقولوا انه لا يكثر علي رجل مثله زكي الفطرة ، ذكي العقل، ناشي، في حجر الشريعة اليهودية، والمدنية الرومانية ، والحكمه اليونانية ، غلب عليه الزهد والروحانية، أن يأتي بتلك الوصايا الادبية , ونحن المسلمين لا نقول هذا ولاذاك وإنما يقوله الماديون والماحدون والعقليون ، وألوف مهم ينسبون إلى المذاهب النصر انية مأما المرادية والماديون والماحدون والعقليون ، وألوف مهم ينسبون إلى المذاهب النصر انية مأما المراد مه الماديون والماحدون والعقليون ، وألوف مهم ينسبون إلى المذاهب النصر انية مأما المرادية والمرادية والمرادية والمناه والمؤلمة المرادية والمرادية والمرادية والمناه والمؤلمة والمرادية والمؤلمة والمرادية والمرادية والمرادية والمؤلمة والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمؤلمة والمرادية والمرادية والمؤلمة والمؤلمة والمرادية والمؤلمة وا

وأما الوجه الثاني وهوعقائد الدينوعباداته وآدا به وأحكامه فلا يرتاب العقل المستقل المفكر غير المقلد لدين من الاديان أن عقائد الاسلام من توحيد الله وتعزيهه عن كل نقص، ووصفه بصفات الكمال، والاستدلال عليها بالدلائل

<sup>﴿ ﴾</sup> قد شرحنا هذه المسألة في المجلد السادس من المنار وذ كرنا خلاصتها في تفسير الآية ٣٠ من سورة براءة (التوبة) وهي التاسعة فتراجع في المنار سنة ١٣٧٨ هـ او الصفحة ٣٤٨ من الجزء العاشر من التفسير

<sup>(</sup>٢) على ان منهم من يعزو أجلها إلى كونفشيوس المشترع الصيني والى غيره من الحكماء الذين كانوا قبل المسيح عليه السلام

العقاية والعلمية الدكونية ءومن بيانهدا يةرسله ءومنعبادا تهوآدابه المزكية للنفس المرقية للعقل ، ومن تشريعه العادل،وحكمه الشورّي المرقي الاجماع البشري ــ كل ذلك أرقى مما في التوراة والاناجيل وسائر كتب العهد القديم والجديد، بل هو الاصلاح الذي بلغ به دين الله أعلى الكمال ، ويشهد بهذا علما. الافرنج وقد شرحناه من وجهة نظرنا ووجهة نظرهم في مواضعمن المنار والتفسير 🗥

ومن نظر في قصة آدم ونوح وابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب ويوسف منسفر التكوين، وسيرةموسي وداود وسلمان وغيرهمن الانبيا. فيسائر أسفار العهد القديم ،ثم قرأ هذه القصص في القرآن يرى الفرق العظيم في الاهتداء بسيرة هؤلاء الانبياء العظام ،ففي أسفار العهد القديميري وصف الله تعالى بما لايليق به من الجهل والندم على خلق البشر والانتقام منهم ،ووصف الانبياء أيضا بما لا يليق بهممن المعاصيمما هو قدوة سوءي ، منحيث يجد في قصص القرآن من حكمة الله تعالى ورحمته وعدله وفضله وسننه فيخلقه ،ومن وصف أنبيائه ورسله بالكمال ، وأحاسن الاعمال، ماهو قدوة صالحة وأسوة حسنة تزيد قارئها إيمانا وهدى، فأخبار الانبياء في كتب العهدين تشبه بستانا فيه كثير من الشجر والعشب والشوك، والثمار والازهار والحشرات، وأخبارهم في القرآن تشبه العطر المستخرج من تلك الازهار والعسل المشتار من جني تلك الثمار ،ويرى فيهرياضا اخرى جمعت جمال الكون كله

وندع هنا ذكر ما كتبه علماء الافرنج الاحرار في نقد هذهالكتب والطعن فيها، ومن أخصرها وأغربها كتاب (أضرار تعليم التوراة والانجيل) لاحد علماء الانكليز(٢ وما فيها من مخالفة العلم والعقل والتاريخ ،والقرآن خالمن مثل ذلك

<sup>(</sup>١) آخرها (ص ٢٥٩ ج ١٠ تفسير)وسنفردله ملحقامن علاوات هذه الطبعة

<sup>(</sup>٢) هو تشارلس وطس وطبع في مطبعة (وطس وشركائه في لندن)وترجم بالعربية وطبع بمطبعة الموسوعات في مصرسنة ١٣١٩ هـ ١٩٠١م

## صدالكنيسة عن الاسلام وبغير عوجا

ان رجال الكنيسة لم يجدوا ما يصدون به أتباعها عن الاسلام بعد أن رأوه قد قضى على الوثنية والحبوسية، وكاد يقضي على النصر انية في الشرق، ثم امتد نوره إلى الغرب، إلا تأليف الكتب ونظم الاشعار والاغاني في ذم الاسلام ونبيه وكتابه بالافك والبهتان، وفحش الكلام، الذي يدل على أن هؤلاء المتدينين أكذب البشر، وأشدهم عداوة للحق والفضيلة في سبيل رياستهم التي يتبرأ منها المسيح عليه صلوات الله وسلامه

وقد كان أتباعهم يصدقون ما يقولون وبكتبون، وبهيجون بما ينظمون، ويشدون، حتى إذا ما اطلع بعضهم على كتب الاسلام ورأوا المسلمين وعاشروهم، فضحوهم أقبح الفضائح، كما ترى في كتاب (الاسلام خواطر وسوانح) للكونت دي كاستري، وكما ترى في الكتاب الفرنسي الذي ظهر في هذا العهد باسم (حياة محمد) للمسيو درمنغام وهذان الكاتبان افرنسيان من طائفة الكاثو ليك اللاتين، وقد صرحا كغيرهما بأن كنيستهم هي البادئة بالظلم والعدوان، والافك والبهتان، واعترفا بأدب المسلمين في الدفاع "\*

\*)قال موسيو درمنغام في كتابه (حياة محمد) ما ترجمته العربية بقلم الدكتور محمد بك حسين هيكل: لما نشبت الحرب بين الاسلام والمسيحية اتسعت هوة الحلف وسوء الفهم بطبيعة الحال وازدادت حدة ، ويجب أن يعترف الانسان بأن الغربيين كانوا السابقين إلى أكبر الحلاف . فمن المجادلين البيز نظيين الذين أوقروا الاسلام احتقاراً من غير أن يكلفوا انفسهم - في خلا جان داماسين - مؤنة دراسته ، ولم يحارب الكتاب والنظامون (يعني الشعراء) مسلمي الاندلس إلا بأسخف المالب ، فقد زعموا محمداً لص نياق (اى ابل) وزعموه منها لكاعلى اللهو، وزعموه ساحراً ، وزعموه رئيس عصابة من قطاع الطرق ، بل زعموه قسا رومانيا مغيظا ان لم ينتخب لكرسي البابوية ... وحسبه بعضهم إلها زائفا « يقرب له عباده الضحايا البشرية » وان =

ولما ظهرت طائفة البروتستان وغلب مذهبها في شعوب الانجلوسكسون والجرمان، وكان الفضل في دعوتهم الاصلاحية ال انعكس على أوربة من نور الاسلام، لم يتعفف قسوسهم ودعاتهم(المبشرون)عن افتراه الكذب، ولا تجملوا فيه بشيء من النزاهة والادب، والذي نراه في هذا العصر من مطاعنهم وافترائهم وسوء أدبهم أشد ممانراه منغيرهم ولكن الذين أنصفوا الاسلام من أحرار علمائهم أصرح قولاً ، ولعلهم أكثر من اللاتين عدداً، وكذلك الذين اهتدوا به، وسبب ذلك أن الحرية والاستقلال في تربيمهم أقوى ، وسيكونونهم الذين ينشرون الاسلام في أوربة والولايات المتحدة الاميركانية ثم في ائرااها لم كما جزم العلامة برناردشو الانكليزي في كتابه الحياة الزوجية (واشهر عنه هذا و نقلة، صحف الافطار الاسلامية)

= جيبر دنوجن نفسه وهو رجل جد ليذكر أن محمداً مات في نو به سكر بين (كذا) وان جسده وجد ملتي على كوم من الروث وقد أكلت منه الحنازير ،وذلك ليفسر السبب الذي من اجله حرم الحمر وحرم لحم ذلك الحيوان ... وذهبت الاغنيات الى حد أنجعلت محمداً صنما من ذهب، وجعلت المساجد الاسلامية برابي (معابد أصنام) حلاًى بالتما ثيل والصور . وقد تحدث واضع أغنية انطاكية حديث من رأى صنم «ماهوم» مصنوعا من ذهبومن فضة خالصين وقد جلس فوق فيل على مقعد من الفسيفساء ،وأما أغنية رولان التي تصور فرسان شار لمان يحطمون الاوثان الاسلامية خَتْرَعُمُ أَنْ مسلمي الاندلس يعبدون ثالوثا مكونا من ترفاجان وما هوم (هو ما هوم ويعنون به محمداً) وا بولون .وتحسب «قصة محمد» انالاسلام يبيح للمرأة تعدد الازواج . وقد ظلت حياة الاحقاد والحرافات قو يةمتشبثة بالحياة، فمنذ رود لف دلوهيم إلى وقتنا الحاضرقام نبكولا دكيز وفيفس ومراتشي وهوتنجر وببلياتلار وبريد وغيرهم فوصفوا مجمداً بأنه دجال والاسلام بأنه مجموعة من الهرطقات (الكفر ) كلها ،وأنه من عمل الشيطان ، والمسلمين بأنهم وحوش ،والقرآن بأنه نسيج من السخافات اه المراد منه على كثرته ، و إبهام في ترجمته ، وهو قليل من إسرافهم وتراجع ترجمة كتاب ( الاسلام : خواطر وسوانح ) العربية لأحمد فتحي زغلول

## الآيات و العجائب أي الخوارق واثبات النبوة عندنا وعندهم\*

بقي الكلام في مسألة العجائب التي بنيت على أساسها الكنائس النصرانية على اختلاف مذاهمها، وفيما يدعونه من تجرد محمد علي أساسها، وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له. وصادة لاملماء والعقلاء عنه لامقنعة به، ولو لا حكاية القرآن لآيات الله التي أيد بها موسى وعيسى عليها السلام لكان إفبال حرار الافرنج عليه أكثر، وإهتداؤهم به أعم وأسرع، لان أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية، وتزكية أنفس الافراد: وترقية مصالح الاجتماع، وأما آيته التي احتج بها على كونه من عند الله تعالى فهي القرآن، وأمية محمد عليه الصلاة والسلام، فانما هي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان مناه المناه المناء المناه الم

كفاك بالعلم في الامي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليم وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها، وفي صحتها، وفي دلالتها. وأمثال هذه الامور تقعمن أناس كثيرين في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود والمسلمين، اكثر من المنقول عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين، وهي من منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر ، وسنبين ما جاء به الاسلام فيها من القول الفصل

### العجائب وما للمسيح منها

جاء في تعريف العجائب وأنواعها من قاموس الحستاب المقدس ما نصه:

« عجيبة : حادثة تحدث بقوة إلهية خارقة مجرى العادة الطبيعية لاثبات
إرسالية من جر تعلى يده أو فيه . والعجيبة الحقيقية هي فوق الطبيعة لا ضدها تحدث
بتوقيف نواميس الطبيعة لا بمعاكستها، وهي إظهار نظام أعلى من الطبيعة يخضع له النظام

») سيأني تفصيل آخر في تحقيق مسألة الخوارق وأنواعها والفرق بين آيات
الانبياء والرسل منها وغيرها كالكرامات والخصائص الروحية

الطبيعي ، ولنافي فعل الارادة مثال يظهر اناحقيقة أمن العجائب إذ بها نرفع اليد ، وبذلك نوقف ناموس الثقل (۱) و يتسلط الله على قوى الطبيعة و يرشدها و يمد مدارها و يحصره لانها عوامل لمشينته . وبناط فعل العجائب بالله وحده أو بمن سمح له بذلك « وإذا آمنا بالاله القادر على كل شيء لم يعسر علينا التسليم بامكان المجائب ، وكانت العجيبة الاولى خليقة الكون من العدم بارادته تعالى . أما المسيح فاقنومه عجيبة أدبية عظيمة ، وعجائبه لم تكن إلا إظهار هذا الاقنوم و أعماله ، وإذا آمنا بالمسيح ابن الله العدم الخطية لم يعسر علينا تصديق عجائبه . أما الشيطان فعجائبه كذا بة ولا بد من العجائب التعزيز الديانة فكثيرا ما يستشهد السيح به جائبه لاثبات الاهوته وكونه المسيح، وكان يفعلها ظاهرا أمام جماهير أصحابه وأعدائه ولم يذكرها أعداؤه غير انهم نسبوها يفعلها ظاهرا أمام جماهير أصحابه وأعدائه ولم يذكرها أعداؤه غير انهم نسبوها لبعلز بول (٢) وسواء امتحذاها بالشهادة من الحارج و بمناسبتها إلى إرساليته الالهية ظهرت لكل من كان خاليا من الفرض صحيحة . فاذا لم نسلم بصحتها المزمنا أن نقول بأن مقرر بها كذا بون ، الامر الذي لا يسوغ ظنه بالمسيح والرسل (٣)

<sup>(</sup>۱) أي إلى الشيطان، والاناجيل تثبت العجائب الشيطان كاصرح به آنفاء بل (۲) أي إلى الشيطان، والاناجيل تثبت العجائب الشيطان كاصرح به آنفاء بل يبا لغون في عجائبه وتصرفه في العالم ومن أسائه عندهم: إله هذا الدهر. قال في قاموس الكتاب المقدس (فننا في شخصيته نفس البراهين التي لنا في شخصية الروح القدس والملائكة: ) (راجع ص ٢٥٠ جزء أول) وتعجب من اهل هذا الذين (۳) هذا استدلال غير منطقي، فلا تقوم به الحجة على المنكر ، ولا يحتاج اليه المعترف المقلد، وحاصله: إما أن نسلم صحة هذه العجائب وإما أن نقول إن رواتها كاذ بون، لكن كذب رواتها لا يسوغ أن ظن بالمسيح والرسل فثبت انها صحيحة المنكر يسوغ كذب النا قلمن لها، وله أن يسلم الشرطية المنفصلة و يمنع الاستثناء ويعدم مصادرة ، إذ جمل كلا من ثبوت كونه مسيحا من الله وكونهم رسلا متوقفا على صدقها ، وصدقها متوقفا على شوت ذلك . وهذا دور محال

و بقيت قوة العجائب في عصر الرسل ولما امتدت الديانة المسيحية زال الاضطرار اليما() ولا يلزمنا الآن سوى العجائب الادبية الحاصلة من هذه الديانة مع الشواهد الداخلية على صحتها غير انه يمكن لله تعالى أن مجددها في أي وقت شاء »اه

ثم وضع المؤلف جدولا أحصى فيه عجائب الهبد القديم من خراب سدوم وعمورة على قوم لوط الى «خلاص يونان (يونس) بواسطة حوت » فبلغت ٧٧ عجيبة ،وقفى عليه بجدول العجائب المقرونة بحياة المسيح من الحبل به «بفعل الروح القدم» إلى (الضعود إلى السماء) فبلغت ٣٧ . وعزز الجدولين بثالث في (العجائب التي جرت في عصر الرسل) أي الذين بثوا دعوة المسيح من تلاميذه وغيرهم من (انسكاب الروح القدس يوم الحسين ) الى (شفاء أبي بو بليوس ٢٠ وغيره) فكانت عشرين . وقد صرح بأن يوحنا العمدان لم يرد في الكتاب انه صنع عجائب

### بحث في عجائب المسيح عليه السلام

أقول: ان ٢٧ من عجائب السيح المذكورة :شفاه ورضى ومجانين لا بستهم الشياطين، وثلاث منها إقامة موتى عقب موتهم ، وما بقي فمسألة الحبل به وتحويله الما إلى خر وسحب الشبكة في بحر الجليل، وإشباع خمسة آلاف مرة وأربعة آلاف مرة أخرى، وضرب التينة العقيمة بما أيبسها، وقيامة السيح وصيد السمك والصعود. وإننا نلخص رواية الاناجيل لأهمها وهو إحياء الموتى، ونذكر ما يقوله فها منكر و العجائب

(الميت الاول) شاب من مدينة نايين كان محمولا في جنازة وأمه تبكي، فاستوقف النعش وقال له: أيها الشاب لك اقول قم . فجلس وابتدأ يشكلم،

۱) هذا مذهب البروتستانت ويلزمهم ان عجائب الشيطان بقيت بدون معارض
 وأما الكاثوليك فيدعون وجودها في كل عصر

<sup>(</sup>٢) هو رئيس جزيرة كان مريضافرقاه بولص وصلى له فشفي (اعمال٢٨)

فدفعه إلى أمه ، فأخذ الجميع خوف ، ومجدوا الله قائلين : قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه (لوقا ١١:٧ – ١٦ )

(الثاني) صبية ماتت فقال له ابوها وكان رئيسا: ابنتي الآن ماتت ، لكن تعال فضع بدك عليها فتحيا. فجاء بيت الرئيس ووجد المزمرين والجعيضجون ، فقال لهم « تنحوا فان الصبية لم تمت ، لكنها نائمة » فضحكوا عليه ، فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية (مت ١٨١ – ٢٤)

فنكرو العجائب يقولون إن كلا من الشاب والشابة لم يكونا قد ماتا بالفعل وان كثيرا من الناس في كل زمان قد قاموا من نعوشهم بلمن قبورهم بعد أن ظن الناس انهم ماتوا. ولذلك تمنع الحكومات المدنية دفن الميت إلا بعد أن يكتب احد الاطباء شهادة بثبوت موته ثبوتاعلميا فنيا \_ وللمؤمنين بالآيات أن يجزموا أيضا بأن الصبية لم تكن ميتة أخذا بظاهر قوله عليه السلام: لم تمت ولكنها نا عمة. يعني انها أغي عليها فظنوا انها ماتت وهي لم تمت

وأما الثالث فهو ليعازر حيبه وأخو مرئا ومريم حيبتيه: مرض في قويتهم (بيت عنيا) فأرسلتا الى السيح قائلتين: هو ذا الذي تحبه مريض. فحكث يومين وحضر فوجد انه مات منذ اربعة ايام ، فلاقته مرئا وقالت: ياسيد لو كنت هنا لم يمت أخي ، ثم دعت أختها مريم فلما رأته خرت عند رجليه قائلة كا قالت مرئا ، وكانوا قد ذهبوا إلى عندالقبر للبكاه، فلما رآها تبكي واليهود الذين جاء وا معها يبكون (انزعج بالروح واضطرب) وقال أين وضعتموه ? فدلوه عليه ، فبكي وانزعج في نفسه وجاء إلى القبر ، وكان مفارة وقد وضع عليه حجر ، فأمر برفع الحجر فرفعوه ( ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك لانك سمعت لي، وأناعلمت أنك في كل حين تسمع لي ، ولكن لا جل هذا الجمع الواقف قلت من يؤمنوا وأناعلمت أنك في كل حين تسمع لي ، ولكن لا جل هذا الجمع الواقف قلت من يكومنوا

انك أرسلتني)ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم «ليعازر، هلم خارجا» فحرج اليت ويداه ورجلاه مر بوطتان بأقمطة ، ووجهه ملفوف بمنديل ، فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب اه ملخصا من الفصل ١١ من انجيل يوحنا

أتدري أيها القاريء ما يقول منكرو العجائب والآيات في هذه القصة على تقدير صحة الرواية ؟ انتي سمعت طبيباسوريا بروتستنتيا يقول: إنها كانت بتواطؤ بينه وبين حبيبتيه وحبيبه لاقناع اليهود بنبوته \_ وحاشاه عليه السلام، وإعا ننقل هذا لنبين أن النصارى لا يستطيعون إقامة البرهان في هذا العصر علي نبوة السيح فضلا عن ألوهيته بهذه الروايات التي تدل على النبوة وتنفي الالوهية كالسيح فضلا عن ألوهيته بهذه الروايات التي تدل على النبوة وتنفي الالوهية كافهم الذين شاهدوها ، لانه ليس لها اسانيد متصلة إلى كاتبها ، ولا دليل على عصمتهم من الخطأ في روايتها ، دع قول المنكرين باحمال الاحتيال والتلبيس أو المصادفة فيها ، او عدهم إياها على تقدير ثبوتها من فلتات الطبيعة ١٠

وإذا كان أعظمها وهو إحياء الميت يحتمل ما ذكروا من التأويل فما القول في شفاء المرضى وإخراج الشياطين الذي يكثر وقوع مشله في كل زمان ، والاطباء كلمهم يقولون ان ما يدعيه العوام من دخول الشياطين في اجساد النام ما هوإلا امراض عصبية تشنى بالمعالجة او بالوهم والاعتقاد ، ودونها مسألة الخر والسمك و يبس التينة (٢)

<sup>(</sup>١) وقد نقل مثلها عن بعض صوفية المسلمين والهندوس فان كذبوا النقول القديمة فمنها ما رواه من شاهده من أهل عصر نا كاترى في الحاشية التالية لهذه وهي «٢» خلاصة عجيبة التينة انه جاع وهو خارج من بيت عنيا الى أورشليم مع تلاميذه فرأى شجرة تين مورقة ، فجاءها لعله يجد فيها شيئا يأكله فلم يجد فيها شيئا «لانه لم يكن وقت التين» فلعنها قائلالها «لاياكل أحد منك ثمراً بعد إلى الابد» ولما رجعوا من أورشليم رأوا التينة قد يبست فقال له بطرس: ياسيدي انظر التينة التي لعنها قد يبست الح «مرقس ١٠١١١-١٤ » فأجابهم بما خلاصته ان هذا آية =

تابع للحاشية

الايمان وان كل مؤمن يقول لاي شيء «كن» وهو يؤمن انه يكون فانه يكون
 ولوكان أمرا للجبل أن يز ول من مكانه

وفي هذه العجيبة نظر من ثلاث جهات (الاولى) ان منكر الآيات يقول انه يجوز أن تكون التينة ببست بسبب مادي في أثناه وجود المسيح و تلاميذه في أورشليم (التانية) ان الروحيين من فلاسفة الهندوس وغيرهم يقولون ان كل من كان روحانيا قوي الارادة يكون له مثل هذا التأثير فهو من خواص النفس ، وهذا بمعنى قول المسيح لهم في تأثير الايمان ، وهو ينافي أن يكون بتأييد من الله خارق للعادات الكسبية الدالة على أن من جرت على يده على الحق

(التالثة) ان الناس ينقلون مثل هذا في كلزمان ، ومن ذلك ما نقلته جريدة المقطم في عددها الذي صدر بتاريخ عمن رمضان من عامنا هذا الموافق ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٣٧ مترجماعن كتاب لطبيب اسمه الكسندركان في بلدية لندن له منصب معروف في مستشفى الامراض النفسية أنه الف كتابا في الشهر الماضي اسمه (العالم غير المنظور) تكلم فيه عن التنويم المغناطيسي والسحر الاسود وغيرها من (علوم الغيب) ذكر فيه رحلته إلى الهند والتبت وما رأى فيها من المناظر المدهشة (ومنها شجرة تين تذبل بأمر رجل وجثة فقدت الحياة مدة سبع سنوات تعاد اليها الحياة)

ثم نقل عن هذا الكتاب في تفصيل عجيبتي اماتة التينة وَاحياء الانسان الميت نبأ قاض انكلزي اسمه مكردي أنذره بأنه سيقتل قبل مرور سبع سنين برصاص بندقية تطلق عليه بأمره وكان الامر كذلك . وأن المؤلف سمع هذا الخبر من « اللاما » أي كاهن التبت الاكبر ثم قال المقطم ما نصه بعد العنوان:

#### حيي اماتة الصوفي الهندى للتينة كالمسيح كهم

و يتكلم الطبيب في كتا به عن صديقه ﴿ البرو فسور ... ﴾ و يقول عنه انه بزور سريره كل ليلة وعمره مائة سنة ولكن منظره منظر رجل ابن أر بعين . وقد صحبه مرة الى شجرة تين فحاطبها صاحبها من بعد قائلا : لقد أحسنت وقاومت عواصف الحياة وسليت نفسي وشفيتها . وقد آن وقت رحيلك عن عالم الغرور والعدم هذا =

تتمة الحاشة

= فموتي الآن ولا تعودى الى الحياة مرة أخرى . قال الطبيب : فذبلت التينة حالاوسمح لي بفحصها أنا وغيري لنتأكد موتها

وقص حكاية الرجل الذي أعيدت حياته إليه فقال:

#### حجير إحياء اللاماكاهن التبت للميت السيت

«كان اللاما السكبير على عرشه فدخل عليه جوق من الرهبان محملون المشاعل فجلسوا في حلقة واسعة وهم يتمتمون أغنية . فصلى اللاما وفي تلك الدقيقة دخل ثمانية محملون تابوتا من حجر فأنزلوه ورفعوا غطاء فرأينا شخصا منظره منظر ميت . فسمح لي بفحصه فلم أشعر بنبضه ولا بحفقان قلبه وكان بارداً كالحجر وعيناه عينارجل انقضى عليه يوم كامل وهو ميت و وضعت مرآة على فمه وأنمه فلم يظهر عليها أثر تنفسه . ثم لفظ اللاما كلمات فرأينا الميت يفتح عينيه، ثم جلس في تابوته فساعده راهبان على الوقوف والمشي، فد فا من اللاما وانحنى وعاد إلى نعشه وهو لا يزحز ح بصره عن (أعظم الحكماء) . ثم لم تمض دقائق قليلة حق عاد ولا حياة فيه . فلم أدر أكان ميتا حقيقة أم في غيبو بة . فقر أاللاما أفكاري فقال لي ان الرجل كان ميتا مدة أدر أكان ميتا حقيقة أم في غيبو بة . فقر أاللاما أفكاري فقال لي ان الرجل كان ميتا مدة أن نعد هذا حياة »

(يقول محمدرشيد) وفي هذا الكتاب عجائب أخرى ذكر بعضها في المقطم وأن المجلس البلدي عزله من وظيفته عقابا له عليه . وأنا قد سمعت في صغري حكاية مشهورة عند أهل بلدنا عن رجل معتقد اسمه الشيخ محمد العصافيري أنه نظر الى شجرة تين وقال مسكينة مسكينه تموت، فلم تلبث أن عراها الذبول حتى يبست و حملة القول أن حكايات العجائب كثيرة في كل زمان وسيأتي تحقيق القول فيها

## آية نبوة محمد العقلية العلمية وسائر آياته الكونية

هذاوانمارواه المحدثون بالاسانيد المتصلة تارة وبالمرسلة (') أخرى من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله محداً عَلَيْكِيْةٍ هي أكثر من كل ما رواه الانجيليون وأبعد عن التأويل، ولم يجعلها برهانا على صحة الدين ولا أمر بتلقينها للناس

ذلك بأن الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعها ، لان البشر قد بدء وايد خلون بهافي سن الرشد والاستقلال النوعي الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لا تباع من تصدر عهم أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الكون ، بل لا يكل ارتقاؤهم واستعدادهم العقلي مع هذا الحضوع ، بل هو من موانعه ، فجعل حجة نبوة خاتم النبيين عين موضوع نبوته ، وهو كتابه المعجز للبشر بهدايته و بعلومه ، و باعجازه اللفظي و المعنوي ، و بأنباء الغيب الماضية و الحاضرة و الآتية فيه ٢٠٠ ليربي البشر على الترقي في هذا الاستقلال، إلى ما هم مستعدون له من الكال

هذا الفصل بن النبوات الخاصة الماضية ، والنبوة العامة الباقية، قد عبر عنه النبي وَلَيْلِيَّةٍ بقوله « مامن الانبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أو تيته وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » متفق عليه من حديث أبي هريرة (رض)

وقص الله تعالى علينا في كتابه ان المشركين اقترحوا الآيات الـكونية (العجائب) على رسوله ، فاحتج عليهم بالقرآن في جملته، وبما فيهمن أخبار الرسل

<sup>«</sup>١» الرواية المرسلة للحديث هي التي لم يذكر فيها اسم الصحابي الذي رفعه الى النبي (ص)

<sup>«</sup>٣» قد بينًا ذلك في تفسير آية التحدي من سورة البقرة من بضعة وجوء وسنزيده بيا نا في هذا الكتاب وإنما موضوعنا هنا بيان الفرق ببن نبوة نبينا ونبوة من قبله

والكتب السابقة التي لم يكن يعلمها هو ولا قومه ، وبهدايته و بعلومه وباعجازه وعدم استطاعة أحد ولا جباعة ولا العالم كله على الاتيان بمثله ( ١٧ : ٨٨ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يَأْتُوا بِمثل هذا القرآن لا يأتُون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ( وسيأتي تفصيله )

وأماً ما أكرمه الله تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لاقامة الحجة على نبوته ورسالته، بل كانمن رحمة الله تعالى وعنايته به و بأصحا به في الشدائد، كنصرهم على المعتدين عليهم من الكفار الذين يفوقونهم عدداً وعدداً واستعداداً بالسلاح والطعام، وناهيك بغزوة بدر والنصر فيها ، ثم بغزوة الاحزاب إذنا لب المشركون واليهود على المسلمين وأحاطوا بمدينهم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال .

من تلك الآيات شفاء المرضى ، وإبصار الاعمى ، وإشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الاحزاب وفي غزوة تبوك كا وقع للمسيح عليه السلام . ومنها تسخير الله السحاب لا سعاء المسلمين و تثبيت أفدامهم التي كانت تسيخ في الرمل ببدر ، ولم يصب المشركين من غيثها شيء . ومثل ذلك في غزوة تبوك إذ نفد ماء الجيش في الصحراء والحر شديد حتى كانوا يذبحون البعير و يخرجون الفرث من كرشه ليعتصروه و يبلوا به ألسنهم ، على قلة الرواحل معهم ، وكان يقل من يجد من عصارته ما يشربه شربا ، فقال أبو بكر يا رسول الله ان الله عودك في الدعاء خيرا فادع لنا ، فرفع يديه فدعا فلم يرجعها حتى كانت الساء قد سكبت لهم ما ملاً وا ما معهم من الرقوايا ولم تتجاوز عسكرهم (١)

١» رواه ابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهق في كتابيها « دلائل النبوة » والضياء في الاحاديث المختارة والروايا جمع راوية وهو البعير الذي يحمل عليه الماء وكذا غيره من الدواب

## تأثير العجائب في الافراد والامم

لقد كانت آيات المرسلين حجة على الجاحدين المعاندين، استحقوا بجحودها عذاب الله في الدنيا والآخرة، ولم يؤمن بها ممن شاهدوها إلاالمستعدون للايمان بها: ان فرعون وقومه لم يؤمنوا با يات موسى ، وإن أكثر بني اسرائيل لم يعقلوها (١) وقد اتخذوا العجل وعبدوه بعد رؤيتها ورؤية غيرها في برية سياء. وقال اليهود في المسيح: لولاأنه رئيس الشياطين لما أخرج الشيطان من الانسان. وقالوا ان ابليس أو بعلز بول (٢) يفعل أكبر من فعله، وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال المنافقون وقد رأوا بأعينهم سحابة واحدة في ابان القيظ قد مطرت عسكر المؤمنين وحده عند دعاء النبي عيد النبي عيد النبا مطرنا بتأثير النوء لا بدعائه.

وقد كان أكثر من آمن بتلك الآيات انما خضعت أعناقهم واستخذت أنفسهم لما لا يعقلون له سببا، وقد انطوت الفطرة على أن كل مالا يعرف له سبب فالآي به مظهر للخالق سبحانه إن لم يكن هو الخالق نفسه، وكان أضعاف أضعافهم يخضع مثل هذا الخضوع نفسه للسحرة والمشعوذين والدجالين ولايزالون كذلك وقد نقلوا عن المسيح عليه السلام أنه سيأيي بعده مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا (متى ٢٤:٢٤) وقد ذكر في قاموس الكتاب المقدس عددا كثيرا منهم وأسماء بعضهم وأقول: انمنهم القادياني الذي ظهر من مسلمني الهند، وتذكر صحف الأخبار ظهورهندي آخول بريد إظهار عجائبه في امريكا في هذا العامو نقلوا عن المسيح أنه قال: «الحق أقول لكم ليس كل نبي مقبولا في وطنه» وجعل القاعدة لمعرفة النبي الصادق أقول لكم ليس كل نبي مقبولا في وطنه» وجعل القاعدة لمعرفة النبي الصادق فرعون وملائهم أن يفتنهم) الذرية صفار النسل والمتبادران تنكيرها هنا للتقليل فرعون وملائهم أن يفتنهم) الذرية صفار النسل والمتبادران تنكيرها هنا للتقليل فرعون وملائهم أن يفتنهم) الذرية صفار النسل والمتبادران تنكيرها هنا للتقليل فرعون وملائهم أن يفتنهم) الذرية صفار النسل والمتبادران تنكيرها هنا للتقليل فرعون وملائهم أن يفتنهم) الذرية صفار النسل والمتبادران تنكيرها هنا للتقليل

تأثير هدايته في الناس لا الآيات والعجائب فقال « من عمارهم تعرفونهم » ولم يظهر بعده \_ ولا قبله \_ نبي كانت عماره الطيبة في هداية البشر كثمار محمد عليات ولا أحد يصدق عليه قوله في انجيل يوحنا ( ١٦ : ١٦ ان لي أموراً كثيرة أيضا ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاه ذاك ( أي البارقليط ) روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ) الخوما جاه بعده نبى أرشد الناس إلى جميع الحق في الدين من توحيد و تشريع وحكمة و تأديب غير محمد رسول الله و خاتم النبيين ومن استقرأ تواريخ الأئم علم أن أهل الملل الوثنية أكثر اعماداً على العجائب من أهل الأديان السماوية ، ورأى الجميع ينقلون منها عن معتقديهم من الأولياء والقديسين، اكثر مما نقلوا عن الأنبياء الرسلين، وان أكثر المصدقين بهامن الخرافيين

## ثبوت نبوة محمد بنفسها واثباتها لغيرها

وجملة القول أن نبوة محمد على المتحد المحدد المحدد البرهان العلمي والعقلي الذي لا ريب فيه لا بالآيات والعجائب الكونية ، وأن هذا البرهان قائم ماثل العقول والحواس في كل زمان ، وانه لا يمكن اثبات آيات النبيين السابقين إلا بثبوت نبوته على التحدد القرآن الذي جاء به ، فالحجة الوحيدة عليها في هذا الطور العلمي الاستقلالي من أطوار النوع البشري هو شهادته لها . فأن الكتب التي نقلتها لا يمكن إثبات عزوها إلى من عزيت إليهم ، إذ لا يوجد نسخ منها منقولة عنهم بالله ات التي كتبوها بها لا تواترا ولا آحادا ، ولا يمكن إثبات عنوه على اختلافه، و تناقضه، و تعارضه، ولا إثبات صحة التراجم التي نقلت بها ، كما قلنا آنفا وبيناه بالتفصيل مرارا

إن الكتاب الالهي الوحيد الذي نقل بنصه الحرفي تواترا عمن جاء به بطريقتي الحفظ والكتابة معا هو القرآن، وإن النبي الوحيد الذي نقل تاريخه بالروايات المتصلة الأسانيد حفظا وكتابة هو محمد مَيَّظِينَةُ فالدين الوحيد الذي يمكن أن بعقله العلماء

المستقلون في الفهم والرأي و بينوا عايه حكمهم هو الاسلام. وأما خلاصة ما يمكن الاعتراف به من الأديان السابقة النبوت قضاياه الاجمالية بالتواتر المعنوي، فهوانه وجد في جميع أمم الحضارة القدعة دعاة الى عبادة الله تعالى وحده، وإلى العمل الصالح، وإلى ترك الشرور والرذائل مهم أنبياء مباغون عن الله تعالى مبشرين ومنذرين، كا أنه وجد فيهم حكما، يبثون ارشادهم على الاحتجاج بما ينفع الناس ويضرهم يحكم العقل والتجربة \_ ووجد في جميع ما نقل عن الفريقين أمور مخالفة العقل ولما ينفع الناس، وأمور خاصة بأقوامهم و مزسنهم، و خرافات ينكرها العقل و بنتضها العلم وإذا كان الاسلام و نبيه هو الدين الوحيد الذي عرفت حقيقته و تاريخه بالتفصيل فاننا نذكر هنا شبهة علماء الافرنج الماديين ومقلدتهم عليه ، بعدمقدمة في شهادتهم الاجمالية له ، تمهداً لدحض الشبهة ، ونهوض الحجة ، فنقول :

\*\*\*

حير درس علما. الافرنج للسيرة المحمدية وشهادتهم بصدقه (ص) په

درس علماء الاف نج ار نخ العرب قبل الاسلام وبعده على طريقتهم في النقد والتحليل، ودرسوا السيرة النبوية المحمدية وفلوها فليا ونقشوها بالمناقيش، وقرؤا القرآن بلغته وقرؤا ما ترجمه به أقوامهم ، وكانوا على علم محيط بكتب العهدين القديم والجديد ، وتاريخ الأديان ولا سما الديانتين اليهودية والنصر انية ، وبما كتبه المتعصبون للكنيسة من الافتراء على الاسلام والنبي والقرآن ما أشر ناإلى بعضه آنفاً ، فخرجوا من هذه الدروس كلها بالنتيجة الآتية :

و ان محمدا كان سليم الفطرة ، كا ل العقل ، كريم الاخلاق ، صادق . الحديث ، عفيف النفس ، قنوعا بالقليل من الرزق ، غير طموع بالمال، ولا ، وجنوح إلى الملك، ولم أيعن بما كان أيعنى به قومه من الفخر ، والمباراة في تحبير ،

- ﴿ الخطب وقرض الشعر ، وكان يمةت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات ﴾
- ﴿ الوثنية ، ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية ، كالحر والميسر ﴾
- ﴿ وَأَكُلُّ أَمُوالُ النَّاسُ بِالْبَاطُلُ ، وَبُمْذَاكُمُهُ وَبُمَّا ثَبْتُ مِنْ سَيْرَتُهُ وَيَقَّيْنُهُ بَعْدُ ﴾
- ﴿ النبوة جزموا بأنه كان صادقا فها ادعاه بعد استكمال الأربعين من سنه من ﴾
- ﴿ رَوِّيةَ مَلَكَ الْوَحِي ، وأَقَرَأَتُهُ إِياهُ هَذَا القَرْآنَ ، وإنبائه بأنه رسول من الله ﴾
  - ﴿ لهداية قومه فسائر الناس﴾

وزادهم ثقة بصدقه أن كان أول الناس إيماناً به واهتداء بنبوته أعلمهم بدخيلة أمره، وأولهم زوجه خديجة المشهورة بالعقل والنبل والفضيلة، ومولاه زيد بن حارثة الذي اختار أن يكون عبدا له على أن يلحق بوالده وأهل بيته ويكون معهم حرا، ثم أن كان الذين آمنوا به من أعظم العرب حرية واستقلالا في الرأي ولا سيما أبي بكر وعر (۱)

فأما المؤمنون بالله وملائكته وبأن البشر أرواحا خالدة من هؤلاء الافرنج فقد آمنوا بنبوة محمد على على على على على وبرهان ، وهم يزيدون عاما بعد عام ، بقدر ما يتاح لهم من العلم بالاسلام ،

وأما الماديون فلم يكن لهم بد من تفسير لهذه الحادثة أو الظاهرة التي لاريب في صحتها وثبوتها ، وتصويرها بالصورة العلمية التي يقبلها العقل ، الذي لا يؤمن صاحبه بما وراء المادة أو الطبيعة من عالم الغيب

قدحوا زناد الفكر، واستوروا به نظريات الفاسفة، فلاح لهم منه سقط أبصروا في ضوئه الضئيل الصورة الخيالية التي أجملها الاستاذ مونتيه في عبارته التي نقلناها عنه آنفاً، وفصلها أميل درمنغام وغيره بما نشرحه ههنا (في الفصل الثالث من هذا الكتاب)

١> سننقل طائفة من شهادات العلماء الاحرار في ملحقات الكتاب



# الفضيالة

# ﴿ فِي شبهة منكرى عالم الغيب على الوحي الآلهي ﴾ ( وتصويرهم لنبوة محمد عِلَيْكِيْنَ بِمَا يسمونه الوحي النفسي )

خلاصة رأي هؤلاء الماديين ان الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى اليه لامن الخارج ، ذلك أنمنازع نفسه العالية ، وسريرته الطاهرة، وقوة إيمانه يالله وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية ، وتقاليد وراثية رديئة، يكون لها في جملتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن الرؤى والاحوال الروحية ، فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً إلهيا نازلا عليه من السماء بدون وساطة ، أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقدانه ملك من عالم الغيب، وقد يسمعه يقول ذلك ، وانما برى ويسمع ما يعتقده في اليقظة ، كما برى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الانبياء ، فكل مايخبربه النبي من كلام ألقي في روعه ، أو عنملك ألقاه على سمعه، فهو خبر صادق عنده يقول هؤلاء الماديون: نحن لانشك فيصدق محمد في خبره عما رأى وسمع، وانما نقول ان منبع ذلك من نفسه ، وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي يقال إنه وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس، فان هذا ( الغيب) شيء لم يثبت عندنا وجوده ، كما انه لم يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال ، وانما نفسر الظواهر غير الممتادة بما عرفنا وثبت عندنا دون ما لم يثبت

ويضربون مثلا لهـذا الوحي قصة جان دارك الفتاة الفرنسية التي قررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها بعد موتها بزمن ، وهذا التصوير الذي يصورون يه ظاهرة الوحي قد سرت شبهته إلى كثير من السلمين المرتابين الذي يقلدون

هؤلاء الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنعون بها .

وانني أفتتح الكلام في ابطال هذه الصورة الخيالية بالكلام على (جاندارك) فقد ألقي إلي سؤال عنها نشرته مع الجواب عنه في صفحة ٧٨٨ من المجلد السادس من المنار (سنة ١٣٢١) وهذا نصه:

#### ﴿ شبهة على الوحي ﴾

حضرة الاستاذ الرشيد

عرضت لي شبهات في وقوع الوحي (وهو أساس الدين) فعمدت إلى رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده \_ حيث وقع اختياري علبها - وقر أت في بابي (حاجة البشر الى الوحي) و (إمكان الوحي) فوجدت الكلام وجبها معقولا ، غير ان الحاجة الى الشيء لا تستلزم وقوعه ، وكذا امكانه وعدم استحالته عقلا لا يقتضي حصوله . ثم ماذكر بعد من ان حالة النبي وسلوكه بين قو ، هو قيامه بجلائل الاعمال و بوقوع الخير للناس على يديه وهو دليل نبوته و تأييد بعثته ، فليس شيئا ، فانه قد يكون (كون) النبي حميد السيرة في عشيرته ، صادقا في دعوته ، الى الاعتقاد به والتسليم له

وقد حدث بفر نسا في القرن الخامس عشر الميلادي إذ كانت مقهورة للانكاير ان بنتا تدعى (جان دارك) من أجمل النساء سيرة وأسلمهن نية ، اعتقدت وهي في بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية، انها مرسلة من عند الله لانقاذوطنها ودفع العدو عنه ، وصارت تسمع صوت الوحي ، فأخلصت في الدعوة القتال ، وتوصلت بصدق إرادتها الى رياسة جيش صغير وغلبت به العدو فعلا ، ثم ماتت غب نصرتها ميتة الابطال من الرجال ، إذ خذلها قومها ، ووقعت في يد عدوها ، فألقوها في النارحية . فذهبت تاركة في صحائف التاريخ اسما يعبق نشر ، وتضوع فألقوها في النارحية . فذهبت تاركة في صحائف التاريخ اسما يعبق نشر ، وتضوع

رياه . وهي الآن موضع اجلال القوم واعظامهم، فلقد تيسرت لهم النهضة بعدها وجروا في العلم والرقي بعيد! .

فهل نجزم لذلك ان تلك البنت نبية مرسلة ٢٠ ربما تذهبون الى ان عملها لا يذكر مقارنا بما أنت به الرسل وما وصل للناس من الخير بسببهم ، فأقول هل هناك من ميزان نزن به الاعمال النافعة لنعلم ان كانت وصلت الى الدرجة التي يجب معها أن نصدق دعوة صاحبها ، وهل لو ساعدت الصدف (كذا) رجلا على ان يكون أكبر الناس فعلا، وأبقاهم أثرا، واعتقد برسالة نفسه لوهم قام (عنده) يفضى بنا ذلك الى التيقن من رسالته ?

أظن ان هذا كله مضافا لغيره يدعو الى الترجيح ولا يستلزم اليقين أبدا. على انني أنتظر ان تجدوا في قولي هذا خطأ تقنعو نني به أو تزيدو نني ايضاحا ينكشف به الحجاب ، وتنالون به الثواب . هذا واني أعلم من فئة مسلمة ماأعلمه من نفسي، ولكنهم يتحفظون في الكتمان، ويسألون الكتبخشية سؤال الانسان، ولكنني لا أجد في السؤال عارا ، وكل عقل يخطي، ويصيب ، ويزل ويستقيم ولكنني لا أجد في السؤال عارا ، وكل عقل يخطي، ويصيب ، ويزل ويستقيم (أحد قرائكم)

#### ﴿ جواب المنار ﴾

لقد سرنا من السائل انه على تمكن الشبهة من نفسه لم يذعن لها تمام الاذعان، فيسترسل في تعدي حدود الدين الى فضاء الاهواء والشبهات التي تفسد الارواح والاجسام، بل أطاع شعور الدين الفطري، ولجأ الى البحث في الكتب، ثم السؤال ممن يظن فيهم العلم بما يكشف الشبهة، ويقيم الحجة، وان كثيرا من الناص لينصر فون عن طاب الحق عند أول قزعة من الشبه تلوح في فضاء أذهانهم، لأنهم شبوا على حب التمتم والانفاص في اللذة، ويرون الدين صاداً لهم عن الانهماك والاسترسال فيها، فهم يحاولون اما تة شعوره الفطري، كما أمات النشوء في الجهل برهانه الكسبي

أرى السائل نظر من رسالة التوحيد في المقدمات ووعاها ولكنه لم يدقق النظر في المقاصد والنتائج ، لذلك نراه مسلما المقدمات دون النتيجة مع المازوم يينها ، فاذا هو عاد الى مبحث (حاجة البشر الى الرسالة) و تدبره وهو مؤمن بالله ، وانه أقام الكون على أساس الحكة البالغة والنظام الكامل، فانني أرجو له أن يقتنع . ثم انني آنست منه انه لم يقرأ مبحث (وقوع الوحي والرسالة) أو لعله قرأه ولم يتدبره ، فانه لم يذكر البرهان على نفس الرسالة و يبني الشبهة عليه ، وانما بناها على جزء من أجزاه المقدمات ، وهي القول في بعض صفات الرسل عليهم السلام . وانني أكشف له شبهته أولا فأبين أنها لم تصب موضعها، ثم أعود الى رأيي في الموضوع

ان (جان دارك) التي اشتبه عليه أمرها بوحي الانبياء لم تقم بدعوة الى دين او مذهب تدعي ان فيه سعادة البشر في الحياة وبعدد الموت كاهو شأن جيع المرسلين ، ولم تأت بآية كونية ولا علمية لا يعهد مثلها من كسب البشر تتحدى بها الناس ليؤمنوا بها . وانما كانت فتاة ذات وجدان شريف هاجه شعور الدين، وحركته مزعجات السياسة، فتحرك ، فنفر ، فصادف مساعدة من الحكومة ، واستعداداً من الامة للخروج من الذل الذي كانت فيه ، وكان التحمس الذي حركته سببا للحملة الصادقة على العدو وخذلانه . وما أسهل التحمس الذي حركته سببا للحملة الصادقة على العدو وخذلانه . وما أسهل نهييج حماسة أهل فرنسا بمثل هذه المؤثرات وبما هو أضعف منها ، فان نابليون الاول كان يسوقهم الى الموت مختارين بكلمة شعرية يقولها ككلمته المشهورة عند الاهرام

وأذكر السائل الفطن بانه لم يوافق الصواب في ابعاد الفتاة عن السياسة ومذاهبها فقد جاء في ترجمتها من دائرة المعارف العربية ( للبستاني ) مانصه :

« كانت متعودة الشغل خارج البيت كرعي المواشى وركوب الخيل الى العين

ومنها الى البيت ، وكان الناس في جوار دومري (اي بلدها) متمسكين بالخرافات ويميلون الى حزب أورايان في الانقسامات التي مزقت مملكة فرنسا ، وكانت جان تشترك في الهياج السياسي والحماسة الدينية، وكانت كثيرة التخيل والورع، عجب ان تتأمل في قصص العذرا، وعلى الأكثر في نبوة كانت شائعة في ذلك الوقت ، وهي ان إحدى العذاري ستخلص فرنسا من اعدائها . ولما كان عرها ١٣ سنة كانت تعتقد بالظهورات الفائقة الطبيعة وتتكلم عن أصوات كانت تسمعها ورؤى كانت تراها ، ثم بعد ذلك ببضع سنين خيل لها أنها قد دعيت لتخلص بلادها و تتوج ملكها . ثم أوقع البرغنيور تعديا على القرية التي ولدت فيها، فقوًى ذلك اعتقادها بصحة ماخيل لها »

ثم ذكر بعد ذلك توسالها الى الحكام وتعيينها قائدة بايش ملكها، وهجومها بعشرة آلاف جندي ضباطهم ملكيون على عسكر الانكليز الذين كانوا يحاصرون أورليان ، وأنها دفعتهم عنها حنى رفعوا الحصار في مدة أسبوع، وذلك سنة ١٤٢٩ ثم ذكر أنها بعد ذلك زالت أخيلتها الحماسية ، ولذلك هوجمت في السنة التالية سنة ١٤٣٠ فانكسرت وجرحت وأسرت

فن ملخص القصة يعلم ان ماكان منها انما هو مهيج عصبي سببه التألم من تلك الحالة السياسية التي كان يتألم منها من نشأت بينهم، مع معونة التحمس الديني والاعتقاد بالحر افات الدينية التي كانت ذائعة في زمنها. وهذا شيء عادي معروف السبب، وهو من قبيل الذين يقومون باسم المهدي المنتظر كمحمد احمد السوداني، والباب الايراني (وكذا البهاء والقادياني) بل الشبهة في قصتها أبعد من الشبهة في قصة هذين الرجلين ، وإن كانت أسباب النهضة متقاربة، فان هذين كانا كأمثالهما يدعوان الى شيء (ملفق) يزعمان انه اصلاح للبشر في الجملة

أين هذه النوبة العصبية القصيرة الزمن ، المعروفة السبب ، التي لادعوة فيها

الى علم ولا اصلاح اجتماعي، الا المدافعة عن الوطن عند الضيق التي هي مشتركة بين الانسان والحيوان الاعجم، التي لاحجة تدعمها، ولا معجزة تؤيدها، التي المتعلم بنفخة، وطفئت بنفخة أبن هي من دعوة الانبياء التي بين الاستاذ الامام أنها حاجة طبيعية من حاجات الاجتماع البشري، طلبها هذا النوع بلسان استعداده فوهبها له المدير الحكيم (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) فسار الانسان بذلك الى كاله، فلم يكن أدنى من سائر المخلوقات الحية النامية بل أرقى وأعلى وأبن دليلها من أدلة النبوة وأبن أثرها من أثر النبوة ?

ان الامم التي ارتقت بما أرشدها اليه تعليم الوحي الله ارتقت بطبيعة ذلك التعليم وتأثيره، وانفرنسة لم ترتق بارشاد ( جان دارك ) وتعليمها ، وأنما مثابها مثل قائد انتصر في واقعة فاصلة بشجاعته، وبأسباب أخرى ليست من صنعه ، واستولت أمته بسببذلك على بلاد رقبها بعلوم علمائها ، وحكمة حكمائها ، وصنع صناعها ، ولم يكن القائديعرف من ذلك شيئًا ولم يرشد اليه ، فلا يقال أن ذلك القائد هوالذي أصلح تلك البلاد ، وعرها ومدنها ، وإن عد سبباً بعيداً فهو شبيه بالسبب الطبيعي ، كهبوب ريح تهيج البحر فيغرق الاسطول وتنتصر الامة أبن حال ثلك الفتاة التي كانت كبارقة خفت ( اي ظهرت وأومضت ) ثم خفيت ، وصيحة علت ولم تلبث ان خفتت ، من حال شمس النبوة المحمدية التي أشرقت فأنارت الارجاء ، ولا يزال نورها و لن يزال متألق السناء : أمي يتيم قضى سن الصبا وسن الشباب هادئا ساكنا لايعرف عنه علم ولا تخيل؛ولا وهم ديني ، ولا شعر ولا خطابة ، ثم صاح على رأس الاربعين بالعالم كله صيحة : انكم على ضلال مبين \* فاتبعون أهدكم الصراط المستقيم . فأصلح وهو الامي أديان البشر عقائدها وآدابها وشرائعها ، وقلب نظام الارض فدخلت بتعليمه في طور جديد ?

لاجرم ان الفرق بين الحالين عظم ، اذا أنعم النظر فيه العاقل الحكيم . ولاسعة في جواب سؤال كهذا لتقرير الدايل على النبوة بالتفصيل، وانما أحيل السائل على التأمل في بقية بحث النبوة في رسالة التوحيد ، ومراجعة ما كتبناه أيضاً من الامالي الدينية في المنار، ولاسها الدرس الذي عنوانه ( الآيات البينات ، على صدق النبوات ) وان كان يصدق على رسالة التوحيد المثل « كل الصيد في جوف الفرا» (۱) فان بقي عنده شبهة فالاولى ان يتفضل بزيارتنا لأجل المذاكرة الشفاهية في الموضوع ، فان المشافهة أقوى بيانا ، وأنصع برهانا، ونحن نماهده على أن نكتم أمرد، وإن أبى فليكتب الينا مايظهر له من الشبهة على ما في الرسالة والامالي من الاستدلال على وقوع النبوة بالفعل ، وعند ذلك نسهب في الجواب بما نرجو ان يكون مقنعا، على ان الشافهة أولى كاهومعقول، وكا ثبت لنا بالتجربة مع كثير من المشتهين والمرتابين اه جوابنا في المنار (۲)

هذا وانما بينه الاستاذ الامام في إثبات وقوع الوحي لا يستطيع أحدفهمه حق الفهم وهو يؤمن بوجود الله العليم الحكيم الفاعل المختار إلا أن يقبله ويذعن له ، فانه بين أن الوحي والرسالة بالمعنى الذي قرره لازم عقلي لعلمه تعالى وحكمته وكونه هو (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) ولا يفهمه حق الفهم إلا من أوتي نصيباً من علم الاجماع وحكمة الوجود وسننه وأصول العقائد، ونصيباً آخر من بلاغة العربية . وإن نبوة محمد على الفيلية ورسالته يمكن اثباتها بما دون هذه الفلسفة والبلاغة، وهوما قهر عقول علماء الافرنج على تصديق دعو ته ، وحل الماديين على تصويرها بما نبسطه فيها يأتي ونقني عليه باثبات بطلانه

<sup>(</sup>۱) الفرا بفتح الفاء مقصور اسم لحمار الوحش، وهو خير ما يصاد لكبره وكثرة لحمه وجودته: وأصل المثل ان ثلاثة رجال خرجوا للصيد فاصطاداحدهم أرنبا والآخر ظبيا، واصطاد الثالث حمار وحش فقال لها وقد اعجبا بما اصابا «كل العميد في جوف الفرا» أي كل ما يصاد يصغر دونه كأنه يغيب في جوفه (كل العميد في جوف الفرا) الظاهر أن ذلك السائل قد اقتنع بجوابنا إذ لم يكتب لنا بعده شيئها وكذلك الاستاذ الامام رضي به وأعجبه



# تفصيل الشبهة ودحضها بالحجة

قد فصل (أميل درمنغام) الشبهة التي أجلها مو نتيه بما لمهرم اله لغير دمن كتاب الافرنج ، حتى اغتر بكلامه كثير من المسلمين ، وإنه لحسن الثناء ، ولكنه يُسر حَسوا في ارتغاء ، فان كان حكيمنا السيد جمال الدين قال لبعض مجادلي النصر انية: إنكم فصلتم قيصاً من رقاع العهد القديم و ألبستموه المسيح عليه السلام فنحن نقول لهم انكم فصلتم قيصا آخر مما استنظم من تاريخ الاسلام لا من نصوصه وحاولتم خلعها على محمد عليه التي أشرح هذه الشبهة بأوضح ما كتبه درمنغام وما بلغني عن كل أحد منهم ، ثم أكر عليها بالنقض و الدحض ، وأبدأ بمقدماتها وهي عشر: (المقدمة الأولى لشبهة الوحي النفسي الأخذ عن بحير االراهب)

قالوا ان محدا قد لقي بحيرا الراهب في مدينة بصرى بالشام، وقالوا انه كان نسطوريامن أنباع آريوس في التوحيد، وينكر ألوهية المسيح وعقيدة التثليث، وان محدا لابد أن يكون علم منه عقيدته، وقالوا في محيرا أيضا انه كان عالمافلكيا منجها، وحاسباً ساحرا، وانه كان يعتقد أن الله ظهر له وأنبأه بأن سيكون هاديا لآل اسهاعيل إلى الدين المسيحي. بل سمعنامن بعض الرهبان انه كان معلما لحمد ومصاحباً له بعد رسالته، وأن محمدا ماحره الحزر إلا لأنه قتل أستاذه بحير اوهو سكران، وأسر فو افي هذا الافترا، والبهتان، وكل ما عرفه المسلمون من رواة السيرة وقيل ١٢ سنة رآه هذا الراهب مع قريش ورأى سحابة تظلله من الشمس، وذكر وقيل ١٢ سنة رآه هذا الراهب مع قريش ورأى سحابة تظلله من الشمس، وذكر عمده أنه سيكون له شأن، وحذره عليه من اليهود \_ وفي المسألة روايات أخرى عمناها ضعيفة الاسانيد، إلارواية للترمذي ليس فيها اسم بحيرا، وفيها غلط في المتن عقيدته أو ديث وليس في شيء من تلك الروايات انه عمليات المعم من بحيرا شيئا من عقيدته أو ديث

#### (المقدمة الثانية الاخذ عن ورقة بن نوفل)

قالوا ان ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العلماء بالنصرانية وأحد أقارب خديجة \_ يوهمون القارىء انه عَيَالِيَّةُ أُخذ عنه شيئًا من علم أهل الكتاب\_ والذي صح من خبر ورقة هذا هو ما رواه الشيخان في الصحيحين وغيرهمامن أن خديجة أخذته عَلَيْكُ عَقب إخباره إياها بما رآه في حراء إلى ورقة هذا وأخبرته خبره، وكان شيخًا قدعمي، ولم يابث بعد ذلك أنتوفي، ولم ينقل أنالنبي عَيَالِللَّهِ رآه قبل ذلك (وسأذكر نص الحديث في آخر هذا المبحث) وقد استقصى المحدثون والمؤرخون كل ما عرف عن ورقة هذا ما صح سنده ومالم يصح لهسند، كدأبهم في كل ماله علاقة بالنبي عَلَيْكِيْدُ والاسلام، فلم يذكر أحد منهم أنه عرف عنه دعوة إلى النصرانية أوكتابة فيها . وإنما ورد في بعضها أنه قال حين علم من خديجة خبر محد: أنه هو النبي المنتظر الذي بشر به المسيح عيسى من مريم، وفي بعضها أنه عاش حتى رأى بلالا يعذبه المشركون ليرجع عن الاسلام، ولكن هذه الرواية شاذة مخالفة لحديث عائشة الصحيح انه كانعند بدء الوحى أعى ولم ينشب أي لم يلبث أن مات ، وقد كان تعذيب بلال بعد إظهار دعوة النبوة ودخول الناس فيها، وكان هذا بعد بدء الوحي بثلاث سنين \_ وأميل درمنغام قد غلط فها نقله من خبر فترة الوحي لاختلاط الروايات عليه فيها، وعدم اطلاعه علىمادوُّن في كتب الحديث منها. وإنما كان همُّ المحدثين في خبر ورقة أن يعلموا أكان صحابياً أم لا ، فان الصحابي هو من لقي النبي عَيْنَالِيَّةٍ بعد البعثة مؤمناً به ، ولو بلغهم عنه أي شيء من علمه بالتوراة أو الانجيل غير ما ذكروه لنقلوه

(المقدمة الثالثة انتشار الهودية والنصرانية في بلاد العرب)

ذكروا ما كانمن انتشار اليهودية والنصر انية في بلاد العرب قبل الاسلام، ومن تنصر بعض فصحاء العرب وشعر الهم كقس بن ساعدة الايادي وأمية

ابن ابي الصلت، واشادة هؤلاء بما كانوا يسممون من علماء أهل الكتاب عن قرب ظهور النبي الذي بشر به موسى وعيسى وغيرهمامن الإنبياء . وقدنشر نا بعض بشاراتهم من التوراة والاناجيل وكتب النبوات بنصوصها المعتمدة عندهم في تفسير ( ٧ : ١٥٧ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) من سورة الاعراف، ولكن لم يتبت انه عِلَيْنَة وسمع منها شيئا فأما قس فقد مات قبل البعثة . وروي ان النبي عِلَيْتُ وَآهَ قبل البعثة نزمن طويل يخطب الناس في سوق عكاظ على جمل له اورق ، بكلام له مونق ، قال فيه: ان لله دينا خيراً من دينكم الذي أنتم عليه، ونبيا قد أظلكم زمانه، وأدرككم أوانه ، فطوبى لمن أدركه فاتبعه ، وويل لمن خالفه . والروايات في هذا ضميفة . وتمددها قديدل على ان لها أصلا، ولوحفظمن كلامه شيء بسندصحبيح لبينوه قطعاً وأما أمية بن ابي الصلت الثقفي فهو شاعر مشهور . قال ابو عبيدة انفقت المرب على أن أمية أشمر ثقيف، وقال الزبير بن بكار حدثني عمي قال: كان أمية فيالجاهلية نظر الكتبوقرأها ولبسالمسوح تمبدآءوكان يذكر ابراهيمواسماعيل والحنيفية،وحرمالحر وتجنب الاوثان وطمع فيالنبوة لأنه قرأ فيالكتب اننبيا يبعث بالحجاز فرجا ان يكون هو ، فلما بـث النبي عَلَيْكُيْنُ حَسَدَه فلم يسلم . وهو الذي رثى قتلى بدر ( المشركين ) بالقصيدة التي أولها

ماذا ببـدر والعقذ قلمن مرازبة جحاجح

وفي المرآة عن ابن هشام انه كان آمن بالنبي عليه فقدم الحجاز ليأخذ ماله من الطائف وبهاجر فعلم بغزوة بدر وقتل صناديد قريش فيها فجدع أنف ناقته وشق ثوبه و بكى لان فيهم ابني خاله وعادالى الطائف ومات فيها. وصح ان النبي عليه استنشد الشريد بن عمر و من شعره فأنشده فقال «كاد ان يسلم » والمعروف انه كان حنيفياً على ملة ابر اهيم ولم يتنصره ولم يلق النبي عليه قبل النبوة ولا بعدها. ومن شعره كل دين يوم القيامة عند الله من الحنيفة زور

#### (المقدمة الرابعة حديث اسلام سلمان الفارسي)

كان سلمان الفارسي ( ر ض ) فارسيا مجوسيا فتنصر على يد بهض الرهبان وصحب غير واحد من عبادهم وسمع منهم أو من آخرهم بقرب ظهور النبي الذي بشر به عيسى والانبياء من المرب، فقصد بلادالمرب وبيبع لبعض مهود يثرب ظلما وعدوانا، ولم يرالنبي عصلية الابعد المجرة فأسلم وكاتب سيده (اي اشترى فقسه منه) وفي قصته روايات متعارضة وهذا هو المراد منها لدر منغام وغيره

( المقدمة الخامسة رحلة الشتأ والصيف لتجار قريش )

ذ كروا ماكان من رحلة تجار قريش في الشتاء الى اليمن وفي الصيف الى الشام واجماعهم بالنصارى في كل منهماكلا مروا بدير أوصومعة لارهبان، وكان هؤلاء النصارى يتحدثون بقرب ظهور نبي من العرب

(المقدمة السادسة ماقيل من وجود يهود ونصاري بمكة)

زعم درمنغام أنه كان بمكة نفسها أناس من اليهود والنصارى ولكنهم كانوا عبيداً وخدما لأن رؤساء قريش لم يكونوا يسمحون لهم أن يسكنوا في مكة حرمهم المقدس الخاص بوثنيهم وأصنامهم . بل كان هؤلاء يسكنون في أطراف مكة «في المنازل البعيدة عن الكعبة المتاخة الصحراء» وكانوا يتحدثون بقصص عن دينهم لا تصل إلى مسامع رؤساء قريش وعظائهم، أوما كانوا يحفلون بها لسماع أمثالها في رحلاتهم الكثيرة . ولكنه ذكر أن أبا سفيان عتب على أمية بن أبي الصات كثرة تكريره لما يذكره الرهبان من هذا الأم

فهذه مقدمات يذكرها كتاب الافرنج لتعليل ماظهر به محمد علي من وعدى النبوة، يعنون انه سمع ماسمع من أخبارها فتعلقت نفسه به، على طريقتهم في الاستنباط و ما يسمو نه النقد التحليلي، ويقر نون بها مقدمات أخرى في وصف حالته النفسية و العقلية و حالة قومه وما استفاده منها من تأثير و عبرة ، فنلخصها مضمومة إلى ماقبالها، مع الالمام بنقدها

# ( المقدمة السابعة ما زعمه من سبب نشوء محمد (ص) أمياً وما استفاد من رحلاته التجارية )

قال درمنغام في كفالة ابي طالب لمحمد بعد وفاة جده: انه لم يكن غنياً فلم يتح له تعليم الصبي الذي بقي أميا طول حياته (يوهم القاري. ان أولاد الموسرين بمكة كانوا يتعلمون كأن هنالك مدارس يعلم فيها انش. بالاجور كمدارس بلاد الحضارة وهذا باطل لا أصل له ) — ثم قال

« ولكنه كان يستصحبه وإياه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء يقطع هذه الابعاد المتنائية، وتحدق عيناه الجيلتان بمدين ووادي القرى وديار عود، وتستمع أذناه المرهفتان إلى حديث العرب والبادية عن هذه المنازل وحديثه اوماضي نبئها . ويقال انه في إحدى هذه الرحلات إلى الشام التقى بالراهب بحيرا في جوار مدينة أبصرى، وان الراهب رأى فيه علامات النبوة على ما تدله عليه أنباء كتبه وفي الشام عرف محمد أحبار الروم و نصر انيتهم وكتابهم ومناوأة الفرس من عباد النار لهم، وانتظار الوقيعة بهم »

كُلْمَاذ كره درمنغام هنا فهو من مخترعات خياله ، ومبتدعات رأيه ، ألبسه حلة من طراز البيان الافرنسي ، إلامسألة محيرا الراهب فأصلها ماذكرنا ، وكأنه لم يحفل باثباتها ، لما يعلمه من مفتريات رجال الكنيسة فها

فحمد علي التجارة في الشام إلا وهوطفل كا تقدم، وقد أعاده إلى مكة قبل إيمام رحلته . ثم سافر اليها في تجارة خديجة وهو شاب من واحدة، ولم يتجاوزسوق مدينة بصرى في المرتين . والقوافل التي تذهب إلى الشاملم تكن تمر بمدينوهي في أرضسيناء . ولم تكنهذه القوافل تضيع شيئا من وقتها للبحث مع العرب أو الاعراب في طريقها عن أنبائها والتاريخ القديم لبلادها، ولم يعرف عن مجارها أنهم كانوا يعنون بلقاء أحبار النصارى ومباحثهم في دينهم

وكتبهم ، فمن أين جاء لدرمنغام أن محمداً هو الذي كان يشتغل في تلك القجارة بالبحث عن الامم والتواريخ والكتب والاديان . ويعنى بلقاء رؤسا تها والبحث معهم ؟ كايفعل رواد العلم والتاريخ وجواسيس السياسة من الافرنج في هذا العصر انما اخترع هذا لأنه لايستطيع تعليل ماجاء في القرآن من قصص الرسل إلا به ، وكذلك الإيناء بغلب الروم للفرس كاسياتي . وسترى ما نفند به تعليله، وتحليله وتركيه ، على تقدر صحة مازعه كله

## ( المقدمة الثامنة تصوير مجامع قريش بمكة وشأن محمد فيها )

ثم ذكر درمنغام أن العرب ولا سما أهل مكة كانوا يصرفون معظم أوقاتهم بعد ما يكون من تجارة أوحرب في الاستمتاع باللذات من السكر والتسري وغير ذلك ، وأن الناريخ يشهد بأن محمداً كان براهم ولم يكن يشاركهم في ذلك، لا لفقره وضيق ذات يده ، بل لماصوره بقوله « لكن نفس محمد كانت شغوفا بأن ترى وأن تسمع وأن تعرف، وكأن حرمانه من التعليم الذي كان يعلمه أنداده جعله أشد للمعرفة شوقا وبها تعلقا ، كما أنَّ النفس العظيمة التي تجلت من بعد آثارها، وما زال يغمر العالم سلطانها ، كانت في توقها إلى الكال ترغب عن هذا اللهو الذي يطمح اليه أهل مكة. إلى نور الحياة المتجلي من كل مظاهر الحياة لمن هداه الحق اليها لاستكناه ما تدل هذه المظاهر عليه، وما تحدث الموهويين به » لعله بريد الملهمين هذا الخبرمن مخترعات خيال درمنغام فمحمد لم يكن شغوفا بأن يرى ما يعمله فساق قومه من فسقو فجور، ولا أن يسمع ذلك، ولا كان يتحرى أن يعرفه، وقد ثبت عنه أنه لم يحضر سمرهم ولهوهم إلا مرتين ألقى الله عليه النوم في كل منهما حتى طلعت الشمس فلم ير ولم يسمع شيئًا ، وقد بطل بهذا ما علل به الخبر على ما فيه من المدح المتضمن لدسيستين (إحداهما) أن أنداده من قريش كانوا متعلمين وكان هومجرومًا مما لقنهم آباؤهم من العلم، وكان حرمانه هذا يزيده شغفا بالبحث والاستطلاع (والثانية) أن نفسه كانت بسبب هذا تزداد طموحا إلى نور الحياة المتجلي في جميع مظاهرها لاستكناه ماتدل عليه هذه المظاهر، فهذه مدحة غرضه منها تعليل ما انبثق في نفسه عليلية بعد ذلك من الوحي، وسترى بطلان تعليله

( المقدمة التاسعة موت أبناء محمد وما اثاره في نفسه )

ثم ذكر درمنغام مسألة أبناء النبي عَلَيْكِلَةُ القاسم والطيب والطاهر وهويشك في وجودهم، ويقول إن تكنيته بأبي القاسم لاتدل على وجود ولدله بهذا الاسم، وإنه إن صح أنهم ولدوا فقد ماتوا في المهد. هذا زعم ووهم، والحق أنه ولد له غلام ساه القاسم وكني به وأنه مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة، وأن الطيب والطاهر لقبان للقاسم. ولكن درمنغام قد كبر مسألة موت هؤلاء الاولاد الذين يشك في وجودهم تكبيرا، وبني عليها حكما، وأثار وهما، قال بعد أن زعم ان محمداً تبنى زيد بن حارثة لأنه لم يطق على الحرمان من البنين صبراً:

« فمن حق المؤرخ أن يجعل لهذا الحادث بل الحوادث الثلاثة التي أصابت محمداً في بنيه ماهي جديرة بأن تتركه في حياته وفي تفكيره من أثر، والامر كذلك بنوع خاص ان كان محمد أميا ، فلم تكن المضار بات الجدلية (كذا) لتصرفه عن التأثر بعبر الحوادث ودروسها ، وحوادث أليمة كوفاة أبنا نه جديرة بأن تستوقف تفكيره، وأن تصرفه كل واحدة منها الى ماكانت خديجة تتقرب به إلى أصنام الكعبة، وتنحر لهبل واللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ، تريد أن تفتدي نفسها من ألم الشكل ، فلا تفيد القربان ولا تجدي النحور »

قال «والامركان كذلك، لاريب أن كانت عبادة الاصنام قد بدأت تنزعزع في النفوس تحت ضغط النصر انية الآتية من الشام منحدرة اليها من الروم، ومن الهين متخطية إليها من خليج العرب ( البحر الاحمر ) من بلاد الحبشة »

غرض درمنغام من تكبير المصيبة بموت الابناء المشكوك في ولادتهم عنده، هو أن يجعلها مسوغة لما اختلقه من توسل خديجة إلى الاصنام بالقرابين لينقذوها من مصيبة الشكل، ثم يستنبط من ذلك زعزعة إعانها وإيمان بعلما بعبادتها التي كان سببها تأثير النصر انية في مكة وغيرها من بلاد العرب، ثم ليجعل ذلك من الاسباب التحليلية لتعليل الوحي لحمد علية

والحقأنه ماتبني زيداً إلا لأنه آثر أن يكون عبداً له على أن يكون حراً مع والده وعمه عند ماجاءامكة لافتدائه بالمال فقال لها « ادعوه فحيروه فان اختاركم فهو لكم بغير فداء» ثم دعادفسأله عن أبيه وعمه فمرفها، فقال له «فأنا من قدعلمت وقد رأيت صحبتي لك فاخترفي أواحترهما ، فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحداً . أنت مني بمكان الاب والعم. فقالاو يحك يازيد أنختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك? قالقدرأيت من هذا الرجل شيئا ١٠ أنا بالذي أختار عليه أحداً . فلما رأى رسول الله مَيْكَالِيَّةٍ ذلك أخرجه إلى الحجر فقال « اشهدوا ان زيداً ابني برثني وأرثه » فلمارأى ذلك أبوه وعمطابت أنفسهما . فدعي زيد: ابن محمد: حتى جاء الله بالاسلام رواه ابن سعد و نحوه في سيرة ابن اسحاق هذا وان محداً لم يكن جزوعا عند موت ولده ولا غيره ، بل كان أصبر الصابرين ، وأن خديجة لم تيأس موت القاسم من الله أن يمن عليها بولد آخر، ولم تنحر للاصنام شيئًا – وأن اللات كانت صخرة في الطائف تعبدها ثقيف ولم تكن من أصنام قريش ، والعزى كانت شجرة ببطن نخلة تعبدها قريش وكنانة وعطفان ، ومناة كانت صما في قديد لبني هـ لال وهذيل وخزاعة . وقد كان مَاذَكُره من ضعف الوثنية في ذلك العهد — وزعم ان سببه انتشار النصر انية — جديراً بأن يمنع خديجة وهي من أعقل العرب وأسلمهم فطرة وأقربهم الى الحنيفية لمة الراهيم أن نهاجر إلى هذه الاصنام لتنحر لها وتتقرب إليها لترزقها غلاماً ،

قان لم يمنعها عقلها وفطرتها فأجدر ببعلها المصطفى أن يمنعها من ذلك وهو عــدو الوثنية والاصنام من طفولته كما يعترف درمنغام — ولـكن اتباع الهوى ينسي صاحبه مالم يكن لينساه لولاه

## ( المقدمة العاشرة ضعف الوثنية في العرب و تعبد محمد في الغار ) ( وسببهما بزعم درمنغام )

زعم درمنغام ان ما ذكره من تغلغل النصرانية في بلاد العرب أوجد فيها حالة نفسية أدت إلى زيادة إمعانهم فيما كانوا يسمونه في الجاهلية التحنث أو التحنف، وزعمه هذا له أصل ولكنه زادفيه وكبره وفرّع عليه قوله:

«وكان محمد يجد في التحنث طأ نينة انفسه أن كان له بالوحدة شغف، وأن كان يجد فيها الوسيلة إلى ما برح شوقه يشتد اليه من نشدان المعرفة واستلهام مافي الكون من أسبابها ، فكان ينقطع كل رمضان طول الشهر في غار حراء بجبل أبي قبيس مكتفيا بالقليل من الزاد يحمل اليه ليمضي أياما طويلة بالغار في التأمل والعبادة بعيداً عن ضجة الناس وضوضاء الحياة »

وأقول: ان روايات المحدثين تفيداً نه حبب اليه الخلاء و الوحدة و التحنث في غار حراء في العام الذي جاءه فيه الوحي، وكان هو محمل الزاد و ما كان أحد محمله اليه، و ما ذكره ابن اسحاق من تعبده فيه في شهر رمضان كل سنة اعا كان في زمن فترة الوحي كاسياتي ولم يكن في أعوام ولا شهور قبله ، وأما قوله انه كان يتوسل بذلك الى ما اشتد في شوقه اليه من المعرفة و ابتغاء الالهام ما في الكون من أسبابها، فهو ما يخطر في بال الباحث في حياة رجل صدر عنه عقب هذه الحلوة ما صدر من علم ومعرفة و اصلاح ، و ارشاد الى النظر و التفكر في آيات السموات و الأرض ، و الكن لم يرو عنه عن الله النظر و التفكر في آيات السموات و الأرض ، و الكن لم يرو عنه عن الله و النظر و التفكر و يبتغيه ، ولا روي عن أصحابه و أتر ابه ، الذين كانوا يعرفون سبرته الطاهرة و آمنوا به كأبي بكروعثان ، وعميه حزة و العباس ، ولاعن ربيبه وصفيه و ابن عمه علي ، ولا حبّه ومولاه زيد ابن ثابت (رضي الله عنهم) و التحقيق في ذاك كله ما تراه في المباحث الآتية ابن ثابت (رضي الله عنهم) و التحقيق في ذاك كله ما تراه في المباحث الآتية



## نتيجت

# تلك المقدمات العشر

همنا وصل درمنغام إلى آخر القدمات التي تتصل بالنتيجة المطلوبة له ، فأرخى لخياله العنان ، ونزع من جواده اللجام ، ونخسه بالمهماز ، فعدا به سبحا ، وجمح به جمعا ، وأورت حوافره له قدحا ، فاثارت له نقعا، وأذن لشاعريته الفرنسية في بريق لمعها ، وظلمة نقعها ، أن تصف محمداً عند ذلك الغار ، عا محدثه في نفسه مشاهد نجوم الليل وما تسفعه به شمس النهار ، وما تخيل اليه انه كان براه في قنة الجبل من صحاري وقفار، وخيام وآبار، وما تم خيام ولا آبار، ورعاة تهش على عنمها حيث من صحاري وقفار، وخيام وآبار، وما تم خيام ولا آبار، ورعاة تهش على عنمها حيث الفلك المواخر فيه، وما يعرض لها في حالة الرهو والريح الطيبة ، وحالة العواصف والامواج المصطخبة ، فكل منهما ذكر في القرآن، ولم يكن رآه محمد من جبل حراء. قد أنةن هذا الفرنسي التخيل الشعري ، ولكنه لم يوافق به الوصف الموضعي ، قلل مصوراً لما يبتغيه محمد عيناتية من مشاهداته المزعومة

• وهذه النجوم في ليالي صيف الصحراء كثيرة شديدة البريق حتى ليحسب الانسان أنه يسمع بصيص ضوئها وكأنه نغم نار موقدة

«حقا! ان في السماء لشارات للمدركين. وفي العالم غيب بل العالم غيب كله. لكن! ألا يكفي أن يفتح الانسان عينيه ليرى، وأن يرهف أذنه ليسمع البرى عقا، وليسمع الكلم الخالد الكن للناس عيونا لا ترى وآذانا لا تسمع أما هو فيحسب (!!) أنه يسمع ويرى. وهل تحتاج لكي تسمع ماوراء السماء من أصوات إلا إلى قلب خالص و نفس مخلصة وفؤاد ملي، إيمانا الها على اللها اللها على اللها الله

« ومحمد في ريب من حكمة الناس فهو لايريد أن يعرف إلا الحق الخالص عمد الذي لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه باطل، وهو لا يستطيع العيش إلا بالحق، والحق ليس فيما يرى حوله ، فحياة القرشيين ليست حقا ، وربا المرابين ونهب البدو ولهو الخلعا، وكل ماإلى ذلك لاشيء من الحق فيه، والاصنام المحيطة بالكعبة ليست حقا ، وهُبَلَ الاله الطويل الذقن المكثير العطور والملابس ليس إلها حقا ليست حقا ، وهُبَلَ الأله الطويل الذقن المكثير العطور والملابس ليس إلها حقا « إذن فأن الحق وما هو ، « »

« وظل محمد يتردد على حراء في رمضان من كل عام سنوات متوالية، وهناك كان يزداد به التأمل ابتغاء الحقيقة حتى لكان ينسى نفسه، وينسى طعامه، وينسى كل مافي الحياة ، لان هذا الذي يرى في الحياة ليس حقا . وهناك كان يقلب في صحف ذهنه كل ماوعى (!) فيرداد عما يزاول الناس من ألوان الظن رغية وازوراراً ، وهو لم يكن يطمع في أن يجد في قصص الأحبار وفي كتب الرهبان الحق الذي ينشد ، بل في هذا الكون الحيط به في السماء و مجومها وقرها وشمسها ، وفي الصحراء ساعات لهيبها المحرق محت ضوء الشمس الباهرة اللألاء وساعات صفوها البديع، إذ تكسوها أشعة القمر أو أضواء النجوم بلباسها الرطب وساعات صفوها البديع، إذ تكسوها أشعة القمر أو أضواء النجوم بلباسها الرطب وحدة الوجود و تشمله وحدة الوجود — في هذا الكون كان يلتمس الحقيقة العليا وابتغاء إدراكها ، كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون وليخترق شغاف الحجب كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون وليخترق شغاف الحجب الى مكنون سره

(قال درمنغام): فلما كانت سنة ٦١٠ أو نحوها كانت الحال النفسية التي يعانيها محمد على أشدها، فقد أبهظت عاتقه العقيدة بأن أمراً جوهريا ينقصه وينقص قومه، وأن الناس نسوا هذا الامر الجوهري وتشبث كل بصنم قومه وقبيلته، وخشي الناس الجن والاشباح والبوارح، وأهملوا الحقيقة العليا، ولعله

لم ينكروها ، ولكنهم نسوها نسيانا هو موت الروح . وقد خلصت نفس محمد من كل هذه الآراء التافهة ، ومن كل القوى التي تخضع لقوة غيرها ، ومن كل كائن ليس مظهراً للكائن الواحد

ولقدعرف السيحيين في الشام ومكة لهم دن أوحي به (!) وان أقواماغيرهم نزلت عليهم كلة الله، وأنهم عرفوا الحقووعوه أنجاءهم علم من أنبياء أوحي اليهم به ، وكلا ضل الناس بعثت السهاء اليهم نبيا بهديهم إلى الصراط المستقيم ويذكرهم بالحقيقة الخالدة . وهذا الدين الذي جاء به الانبياء في كل الازمان دين واحد، وكلما أفسده الناس جاءهم رسول من السهاء يقوم عوجهم . وقد كان الشعب العربي يومئذ في أشد تيهاء الضلال . أفها آن لرحمة الله أن تظهر فيهم مرة أخرى وأن مهديهم الى الحق ؟ »

ه و تزايدت رغبة محمد عن الاجتماع بالناس، ووجد في وحدة غار حراء مسرة تزداد كل يوم عمقا ، وجعل يقضي الاسابيع ومعه قليل من الزاد ، وروحه تزداد بالصوم والسهر والادمان على تقليب فكرته صقالا وحدة . ونسي النهار والليل ، والحلم واليقظة ، وجعل يقضي الساعات الطوال جاثيا في الغار ، أو مستلقيا في الشمس، أو سائراً بخطوات واسعة في طرق الصحراء الحجرية ، وكأنه يسمع الاصوات نخرج من خلال أحجارها تناديه مؤمنة برسالته (!)

« وقضى ستة أشهر في هذه الحال حتى خشي على نفسه عاقبة أمره ، فأسر على على نفسه عاقبة أمره ، فأسر عمخاوفه إلى خديجة فطأ نته وجعلت تحدثه بأنه الامين ، وإن الجن لا يمكن أن تقترب منه.وفيا هو يوما نائم بالغار جاءه ملك فقال له اقرأ،قال «ماأنا بقارى» وكان هذا أول الوحى وأول النبوة

« وهنا تبدأحياة حدةروحية قوية غاية القوة،حياة تأخذبالا بصار والالباب، ولكنها حياة تضحية خالصة لوجه الله والحق والانسانية » اه أقول: ان كل ما هنا من خبر أو جله غير صحيح ، ولو صحت لكان ما استنبطه منها بما يخطر بالبال ، ولكن الوحي المحمدي فوق كل استنباط وكل احتال ، فمن أبن علم هذا الافرنسي أن محداً نسي الليل والنهار ، والحلم واليقظة ، وأنه كان يقضي الساعات الطوال جائيا في الغار أو مستلقيا في الشمس الخ ، وأنه قضى ستة أشهر في هذه الحال ؟ قد افترى في الاخبار (١) ليستنبط منها أنه صار صلوات الله عليه مغلوباعلى عقله ، غائبا عن حسه غارقا في محر لجي من خياله ، أغر له انبئاق ذلك الوحي العالى من نفسه ، وتجليه لبصره وسمعه ، وانتي ابدأ الرد عليه وعلى أمثاله بنقل أصح الروايات في خبر يحنثه في الغار الليالي ذوات العدد الروايات في خبر عنثه في الغار الليالي ذوات العدد – من شهر رمضان في تلك السنة لا فيا قبلها \_ لتفنيد أخيلته وشعرياته وابطال نتيجة مقدماته ، وللاستغناء بها عما نقله من الخلط في صفة الوحي من الفصل نتيجة مقدماته ، وللاستغناء بها عما نقله من الخلط في صفة الوحي من الفصل الذي بعد هذا من كتابه . ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما . وهذا نص رواية البخاري رضي الله عنه في كتابه الجامع الصحيح :

<sup>﴿</sup> ١﴾ أي افترى في اثنائها ماليس له اصل من روايات السيرة، ولم يفترها كلها ، كما انه لم يعرف الصحيح من الضعيف فيها ، وفسرها بما وافق رأيه في سبب ذلك الوحي العظيم الذي يعترف بعظمته وحكمته

# باب

#### كيف كان بد. الوحي إلى رسول الله ﷺ

( افتتح الحافظ البخاري هذا الباب بل الكتاب كله بروايته لحديث « انما الاعمال بالنيات » ثم قال : — )

حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس (٢) وهو أشده على فيفصم (٣) عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك

<sup>(</sup>۱) للوحي معنى عام يطلق على عدة صور من الاعلام الخفي الحاص الموافق لوضع اللغة منها الرؤيا الصادقة والنفت في الزوع والالهام و إلقاء الملك ، وله معنى خاص هو احد الاقسام الثلاثة للتكليم الالهي الوارد في قوله تعالى (وماكان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا أومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء إنه على حكيم) وهذا الحديث فيه وصف القسم الأول وذكرالثالث، وأما الثاني وهو الكلام الالهي من وراء حجاب بدون وساطة فقد ثبت للنبي (ص) في ليلة الاسراء والمعراج ولموسى عليه الصلاة والسلام. وغير هذه الثلاثة من الوحي العام لا يعد من كلام الله تعالى التشريعي، والرؤيا الصادقة والالهام مماوقع ويقع لغير الانبياء (٢) المراد من التشبيه أنه صوت كصلصلة الحديد المتصلة المتداركة التي تسمع من الجلاجل ونحوها ليس بكلام مؤلف من الحروف والأقرب أن سببه وجود الملائكة وإن لم يرأحدا منهم في حال ساعه. وكانت هذه الحالة أشد الحالتين عليه لانها كا قال الحكيم ابن خلدون انسلاخ من البشرية الجسانية واتصال بالملكية الروحانية والحالة الاخرى عكسهالانها انتقال الملك من الروحانية المحضة الى البشرية الجسانية والعالة الاخرى عكسهالانها انتقال الملك من الروحانية المحضة الى البشرية الجسانية وانهم و زان يضرب ينفك و ينجلي

رجلا (١) فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها ، ولقد رأيته ينزل عليه الوحيفي اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا (٢)

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين المها قالت : أول ما بديء به رسول الله ويتيانية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم (٣) فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الحلاء وكان يخلو بغار حراء في تحنث فيه (٤) وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله و يتزود لذلك ، ثم يرجه إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى

<sup>(</sup>١) أي يظهر بصفة رجل ومثاله ، وذلك أن الملك روح عاقل مريد له قوة التصرف في المادة فهو يأخذ من مادة الكون الصورة التي يريدها. وازعام الكيمياء في هذا العصريقرب إلى التصور هذا التصرف بما ثبت فيه من تحول كل مادة من الكثافة إلى اللطافة ومابينها بقوة الحرارة وأقواها حرارة الكهربائية ، والملك يتصرف في الكهربائية كما يشاء ، وقد شرحنا هذا المعني في نفسير قوله تعالى (١٤٣٠ ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) — راجع ص ١٦٧ — ١٦٧ ج ٩ تفسير ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) — راجع ص ١٦٧ — ١٦٧ ج ٩ تفسير

<sup>(</sup>٢) كان من هذه الشدة عليه ماقاله العلامة ابن القيم في زاد المعاد : حتى ان راحلته لتبرك به الى الارض اذا كان راكبها ولقد جاء مرة كذلك وفتخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها اه

<sup>(</sup>٣) أكثر الرؤى أضغاث أحلام لها أسباب تثيرها في خيال النائم والرؤيا الصالحة نوع من انكشاف الحقائق للنفس المستعدة لادراكها بما يكون وقت النوم من صفائها بعد اشتغالها بمدركات الحواس وما تثيرها من الخواطر والافكار ، ورؤيا الانبياء قبل وحي التشريع تمهيد وتأنيس للنفس تقوي استعدادها لتلقى الكلام الالهي

<sup>(</sup>٤) أصل التحنث اتقاء الحنث أي الذنب أو مقلوب التحنف وهو اتباع الحنيفية ملة ابراهيم . وهو رواية ان هشام . وقوله وهوالتعبد، جملة تفسيرية لراوي الحديث وهو ان شهاب الزهري فهومدرج في الحديث والليالي ظرف متعلق بيتحنث

جاءه الحق (١) وهو في غارحراء فجاءه الملك فقال: اقرأ، قالما أنا بقاري، (٢) قل فأخذني فغطني (٣) حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ ، فقلت ما أنا بقاري، ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاري، ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال ( اقرأ باسم ربك الذي خَلَق \* تحلق آلانسان من عَلَق \* اقرأ وربك آلاكرم ) (٤) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال « زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه بنت خويلد رضي الله عنها فقال « زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه

(١) وفي رواية فجئه الحق أي بغته والمراد به الوحي الصريح الذي هومن كلام الله تعالى، وهذه الرواية الثابتة في الصحيحين صريحة في أن هذا كان في اليقظة ، وفي سيرة ابن هشام أن جبريل جاء في المنام ، وهي من مراسيل عمر بن عبيدوهو ثقة وله صحية ولكن رواية الصحيحين المسندة هي المعتمدة ، وجمع بعضهم بين الروايتين بأنه رآه أولا في المنام فاستقرأه ثمر آه في اليقظة ، ولووقع هذا في المنام لا المنام فاستقرأه ثمر آه في المنام فاستقرأه ثمرة في المنام فواده

(٢) الظاهِر أن الامر بالقراءة أمر تكوين لاتكليف - أي كن قارئا ،ولذلك قال له في الثالثة ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ أي كن قارئا باسمه ومن قبله و باقداره اياك على القراءة، لا بحولك وقوتك، فهو يعلم أنك أمي لا يتعلق كسبك واستطاعتك بالقراءة، أما وقد شاء ربك - الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، وهو الحيوان المنوي أو أول ما تتحول اليه نشفة الزوجين بعد العلوق، فجعله بشراً سويا يسمع و يبصر و يعقل - شاء أن يجعلك قارئا لما يوحيه اليك لتقرأه على الناس فأنت تكون قارئا

(٣) فسروا الغط بالضم الشديدالضاغط فقا لوا أيضمني وعصرني، وفي رواية الطبري للحديث فغتني بالمثناة الفوقية وعليها ابن هشام وهي بمعنى غطني واصل معناها الغمس في الماء وضيق النفس وحكة هذا الغط تقوية روحانية النبي (ص) حتى يقوى على الإتصال بالملك والفهم منه

(٤) اختصره هنا وزاد في التفسير ( الذي علم بالقلم \* علم الانسان ما لم يعلم)

الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر «لقد خشيت على نفسي» (١) فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً (٢) إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.

فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عمر خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب

(١) اختلف العلماء في خوفه (ص) على نفسه فقيل خشى الجنونوان يكون مارآه من الجن،وقدأ نكرهوردهالقاضي أبو بكر بن العربي ووافقه الحافظ ابن حجر ولكن الحافظ قال انه روي منعدة طرق (أقول)وهو الظاهرمما أجابته به خديجة . واستشكل بان الوحي يكون مقترنا بعلم قطعي بأنه من اللهوان الملقن له من الملائكة، وأجيب بأن هذا العلم الضروري يحصل باستعراف الملك لهواعلامه إياء بذلكعند تلقينه الأمر بالتبليغ، وأنما كان ظهور اللكه هذه المرة لاجل الايناس والاعداد لتلتى وحي الاحكام، والامر فيدبالقراءة للتكوين لاللتكليف، والاكان من تكليف مالا يطاق . وقيل انه خاف على نفسه الموت أو الهلاك وهو قريب، وثم اقوال اخرى متكلفة. وهو على كل حال يدل على أنه ﴿ص﴾ لم يفهم من هذه الرؤية أنه صار نبيا،ولا أنالذيرآ،هو ملك الوحيجبريل عليه السلام، و يؤيد ذلك مسألةورقة ﴿ ٢ ﴾ الخزي اسم معناه الذل والهوان وأخزاه أذله وأهانه . والكل ( بفتح العين ) المتعب ومن هو عالة على غيره، وحمله إعطاؤه راحلة يركمها او حمل اثقاله، وتكسب بفتح التاء ، وضمها لغة ورواية ، والمعدوم المفقود ( قبل ) ولا يظهر معناه هنا الابتكلف وقال الحطابي الصواب المعدم وهو الفقير الفاقد لما يكفيه اه ولكن الرواية المعدوم، وهو وصف لمحذوف، وتكسبالثلاثي من الكسب يتعدى بنفسه إلى مفعولين ، حذف أولها والمعنى وتجعل المحتاج العاجز عن الكسب كاسبة للشيء المعدوم الذي يفقده ببذله له أو بمساعدته على كسبه ، والاعانة على نوائب الحق كلمة جامعة لكل اعمال البر والنجدة والمروءة فيما عدا الباطل . وما رغب خديجة في النّز و ج به ( ص ) الا هـذه الفضائل التي أحاطت بها خبرا بمعاشرته الزوجية ، ولذلك عد بعض علماء الافرنج إيمانها به اصح شهادة له

من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب (١) وكان شيخا كبيراً قد عي، فقال له خديجة باابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ياابن أخي ماذا ترى ? فأخبره رسول الله عربيلية بخبر ما رأى ، فقال له ورقة : هذا الناموس (٢) الذي نزل الله على موسى ، ليتني فيها جَدَعا؟ ، ليتني أكون حيا اذ بخرجك قومك ، فقال رسول الله على الله عنها أو خرجي هم ? قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب (٤)

(١) وفي رواية البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: يكتب من الانجيل بالعربية ، وفي معناها رواية مسلم فكان يكتب الكتاب العربي . ولا تنافي بين الروايات اذ كان يعرف اللغتين . وورقة ابن عم خديجة ، واما قولها لهاسمع من ابن اخيك فهو من باب التوقير لسنه واستعطاف الرحم ، وكذا قوله للنبي (ص) يا ابن أخي

(٧) الناموس في اللغة صاحب السر والمراد به امين الوحي جبريل وقوله نزل على موسى ولم يقل وعيسى لان الشبه بين الوحي الى موسى ومحمد عليها السلام أثم لأن كلا منهما اوتي شريعة تامة مستقلة في عباداتها ومعاملاتها وسياستها وقوتها العسكرية ، وعيسى عليه السلام كان تابعا لشريعة التوراة وناسخا لبحض الاحكام التي يقتضيها الاصلاح ، ومبشرا بالنبي الذي يأ تي من بعده بالشرع الحكامل العمام الدائم وهو محمد رسول الله وخاتم النبيين ، وفي بعض الروايات الضعيفة ان ورقة قال «ناموس عيسى» وفي رواية أخرى حسنة الاسناد في دلائل النبوة لابي نعيم ان خديجة جاءت ورقة وحدها أولا فذكرت له الحبر فقال لها: النبوة لابي نعيم ان خديجة جاءت ورقة وحدها أولا فذكرت له الحبر فقال لها: لئن كنت صدقتني انه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو اسرائيل ابناءهم اه والناموس واحد على كل حال . ولكن رواية الصحيحين «فانطلقت به» تدل على التعقيب اى انها ذهبت به عقب عديثها بما رأى وعليها المعول تدل على التعقيب اى انها ذهبت به عقب عديثها بما رأى وعليها المعول

(٣)قوله: ليتني كنتجذعا : الجذع بفتحتين خلاف المسن من البهائم واشتهرت استعارته للشاب من الناس . والاخراج النفي من الوطن

(٤) لم ينشب بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث بعد هذا أن توفي ولم ينل ما يتمناه من إدراك زمن تبليغ الرسالة لينصر الني (ص) والحكن في سيرة ابن اسحاق وتبعه غيره ان ورقة كان بمر ببلال وهو يعذب، ومقتضاه انه أدرك زمن البعثة واضطها دالمشركين للمؤمنين والمعتمد ما في الصحيح من أنه توفي عقب هذا الحديث بقليل

ورقة أن توفي وقتر الوحي (١)

قال ابن شهاب وأخبر في أبوسلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن قترة الوحي فقال في حديثه «بينا أنا ماش إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء في بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى (يا أثيها المدَّثِّر \* قم فَانْدُر ) إلى قوله (و الرُّجزَ فا هجرُ) فحمي الوحي و تتابع (٢) اه

(١) فتر الوحي انقطع موقتا ليعود ـ وكانت فترة الوحى ثلاثسنين ـ وهي مابين بدئه بأمرجبريلله بالقراءة وبين نزول أولسورة المدثرالتي أمرفيها بالذارالناس (٢) أي اتصلت مدة التبليغ كلها وهي عشرون سنة ولكنه كان نجوما متفرقة حسب الحاجة ، فتارة تنزل السورة دفعة واحدة ، وتارة تنزل الآيات المتفرقة، وقد يكون بين ذلك فعرات قصيرة، كالذي وردفي سبب نزول سورة الضحى. وقد اختلط الامر في هذا على در منغام فظن أنها هي التي نزلت بعد فترة الوحي ، والمروي انه نزل قبلها بضع سور: وكان سبب نزولها كما في الصحيحين من حديث جندب ابن سفيان انالنبي (ص) اشتكي (أي وجع) فلم يقم ليلتين أو ثلاثا (أي إلى تهجد. وتأثروته ) فقالت امرأة يامحد اني لأرجو أن يكون شيطا نك قد تركك ، لم اره قربك منذ ليلتين أو ثلاث . فأنزل الله عزوجل (والضحي ﴿والليل إذا سجي ﴿ مَا ودعك ربك وما قلي)اه تقرأ ودعك بالتشديد والتخفف ومعناهما واحد وهو الترك، والقلى بالكسر والقصر البغض، أي ما تركك ربك وما أ بغضك \_ وهذه المرأة هي أم حيل امرأة أبي لهب وبنت أبي سفيان كما رواه الحاكم عن زيد بن أَرْقُمُ ، وَكَانَ هَذَا بِعَدُ نُرُولُ سُورَةً ( تَبَتُّ يَدَا أَنَّى لَهُبُ ) وروى ابن جرير من طريقين مرسلين أنجبريل أبطأ على النبي (ص) فجز عجز عاشديدا فقا لتخدبجة: انى أرى ربك قد قلاك مما يرى من جزعك، فنزلت ومعارضة رواية الصحيحين ياته الرواية المرسلة تسقط اعتبارها وإن جم الحافظ ابن حجر بينها بأن خدبجة قالت ماقالت توجعا ، وحمالة الحطب قالته شماتة

وأقول: أخرج البخاري حديث جابر في تفسير سورة المدثر من طرق في بعضها ان أولها هو أول ما أنزل مطلقا وفي البعض الآخر إنها من حديث النبي ولي الله عن فترة الوحي كالتي هنا ، وقد عبر ولي الله عن رعبه من رؤية الملك بقوله «فجئثت منه رعبا » وفي رواية أخرى «فجئثت منه حتى هويت الى الارض» أي فزعت وخفت وهو بضم الجيم وكسر الهمزة بالبناء للمفعول

هذا هو المعتمد عندالمحدثين في أول ما نزل من القرآن والمشهور انه نزل بعد أول المدثر سورة المرمل تامة و بعدها بقية سورة المدثر . وقال مجاهد أول ما نزل سورة سورة ( ن والقلم) وهو غلط ، وروي عن علي كرمالله وجهه ان أول ما نزل سورة الفاتحة واعتمده شيخنا في توجيه كونها فاتحة الكتاب ، ويمكن أن يواد انها اول سورة تامة نزلت بعد بدء الوحي بالقهيد التكويني ، ثم بالامر بالتبليغ الاجمالي ، وتلاها فرض الصلاة و نزول سورة المزمل أو نزلتا في وقت واحد



# (بسطما بصورون به الوحي النفسي) لحمد صلى الله عليه وسلم

هأ نذا قد بسطت جميع القدمات التي استنبطوها من تاريخ محمد على التي استنبطوها من تاريخ محمد على القيارة وحالته النفسية والعقلية ، وحالة قومه ووطنه، وما تصوروا انه استفاده من أسفاره ، وما كان من تأثير خلوا ته وتحنثه و تفكره فيها، وقفيت عليها بأصح مارواه المحدثون في الصحاح من صفة الوحر وكيف كان بدؤه وفترته، ثم كيف أمر نبيه على التي تبليغه ودعوة الناس إلى الحق، وكيف حي وتتا بع

وأبين الآن كيف يستنبطون منذلك أنهذا الوحي قد نبعمن نفس محمد وأفكاره، بتأثير ذلك كله في وجدانه وعقله ، عالم أر ولم أسمع مثله في تقريبه إلى العقل ،ثم أقني عليه عا ينقضه من أساسه بأدلة العقل والنقل والتاريخ ، والصحيح من وصف حالته عليه فأقول :

يقولون (أولا)إن عقل محد الهيولاني أو مايسمونه في عصرنا بالعقل الباطن قد أدرك بنوره الذاتي بطلان ماكان عايه قومه من عبادة الاصنام، كما أدرك ذلك أفراد آخرون من الاقوام، ونقول: آمنا وصدقنا

(تانيا) ان فطرته الزكية قد احتقرت ما كانوا يتنافسون فيه من جمع الاموال بالربا والقار، ونقول: آمنا وصدقنا

(ثالثا) إن فقره وفقر عمه (أبي طالب) الذي كفله صغيراً قد حال دون انغاسه فيماكانوا يسرفون فيـه من الاستمتاع بالشهوات: من السكر والتسري وعزف القيان ،و نقول: الصحيح أنه ترك ذلك احتقاراً له لا عجزا عنه

(رابعاً)الهطال تفكره في إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح، وتطهيرهم من تلك الغواحش والمنكرات. ونقول: لامانع من ذلك

(خامسا) أنه استفاد من أسفاره وعمن لقيه فيها وفي مكة نفسها من النصارى كثيرا من المعلومات عن النبيين والمرسلين الذين بعثهم الله في بني اسر أثيل وغيرهم فأخرجوهم من الظلمات إلى النور . ونقول: إن هذا لم يصح عندنا ولا يضر نا

(سادسا) ان تلك المعلومات لم تكن كلها مقبولة في عقله لما عرض للنصر أنية من الوثنية بألوهية السيح وأمه وغير ذلك وبما حدث فيها من البدع . ونقول :هذا مبنى على ما قبله فهو معقول غير منقول

(سابعا) انه كانقدسمع ان الله سيبعث نبياً مثل أو لئك الانبياء من العرب في الحجاز قد بشر به عيسى المسيح وغيره من الانبياء، وان هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بأن يكون هو ذلك النبي الذي آن أو انه و نقول: إن هذا استنباط لهم مماقبله وسيأي ما فيه

(ثامنا)وهو نتيجة ما تقدم: انه توسل الى ذلك بالانقطاع الى عبادة الله تعالى والتوجه اليه في خلوته بغار حراء فقوي هنالك ايمانه، وسما وجدانه، فاتسع محيط تفكره و تضاعف نور بصيرته، فاهتدى عقله الكبير الى الآيات البينات في ملكوت السموات والارض على وحدانية مبدع الوجود، وسر النظام الساري في كل موجود، عا صار به اهلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات الى النور، وما زال يفكر ويتأمل، وينفعل ويتملل، ويتقلب بين الآلام والآمال، حتى أيقن أنه هو النبي المنظر، الذي يبعثه الله لهداية البشر، فتجلى له هذا الاعتقاد في الرؤى المنامية، قوي حتى صار يتمثل له الملك ياقنه الوحى في اليقظة

وأما المعلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الاصل من تلك البنابيع التي ذكر ناها ، وما هداه اليه عقله و تفكره في التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح، ولكنها كانت تتجلىله نازلة من السماء، وانها خطاب الخالق عز وجل بوساطة الناموس الاكبر ملك الوحي جبريل الذي كان ينزل على موسى بن عربم وغيرهما من النبيين عليهم السلرم

وقال أحد ملاحدة المصريين انسولون الحكيم اليوناني وضعقانوناوشريعة لقومه فليس بدعا في العقل أن يضع محمد شريعة أيضاً، وسأبين فسادهذا الرأي أيضا

## تفنيل تصوريرهم للوحي النفسي وإطاله من وجوه

( الوجه الاول ) ان أكثر المقدمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آراء متخيلة ، أو دعاوى باطلة ، لا قضايا تاريحية ثابتة ، كما بيناه عند ذكرها ، وإذا بطلت المقدمات بطل لزوم النتيجة لها

مثال ذلك زعمهم ان محمدا عَيْسَالِيّة سمع من نصارى الشام خبر غلب الفرس، وظهورهم على الروم \_ ليوهموا الناس ان ما جاء في أول سورة الروم من الإنباء بالمسألة وبأن الروم سيغلبون الفرس بعد ذلك هو مستمد ما سمعه عَيْسَاتِيّة من نصارى الشام . وهذا مردود بدلائل التاريخ والعقل : فأما التاريخ فانه يحدثنا بأنظهور الفرس على الروم كان في سنة ١٦٠م وذلك بعد رحلة محمد الاخيرة الى الشام بأربع عشرة سنة وقبل بدء الوحي بسنة . ثم ان التاريخ أنبأنا ان دولة الروم كانت محتلة في ذلك العهد محيث لم يكن أحد يرجو أن تعود لهاالكرة والغلب على الفرس ، حتى ان أهل مكة أنفسهم هزءوا بالخبر وراهن أبو بكر احده على ذلك وأجازه الذي عَيْسَاتُهُ فربح الرهان (١)

وأما العقل فانه يحكم بأن مثل محمد في سمو إدراكه المتفق عليه لا يمكن أن يجزم بأن الغلب سيعود للروم على الفرس في مدة بضع سنين ـ لا من قبل الرأي ولا من الوحي النفسي المستمد من الاخبارغير الموثوق بها . وقد صح أن انتصار

<sup>(</sup>١) في القصة روايات من طرق فيها خلاف فياقدروا فيه البضع وهو في الاصل من ٣ ــ به فقيل خمس وقيل ست ولام النبي «ص» أبابكر على تحديده وقد أبهمه الله تعالى وفي بعضها انهم أخطؤا الاجل الاول فأ مرالنبي «ص» بأن عاد وهم في الاجل و يزايدوهم في الرهن ففعلوا ورضي المشركون . وكان الذي تولى قمارهم أبي بن خلف، فأظهر الله الروم على الفرس عند انتهائه ، على رأس السبع من قمارهم الاول

الروم وقع سنة ٦٦٢ م وكان وحي التبايغ للذي وَلَيُسِيِّةُ سنة ٦١٤ فاذا فرضنا أن سورة الروم نزلت في هذه السنة يكون النصر قد حصل بعد ثمان سنبن، وأن كان في السنة الثانية تكون المدة سبع سنبن، وهو المعتمد في التفسير. والبضع يطلق على ما بين الثلاث والنسع.

والحكمة في التعبير عن هذا النبأ بقوله تعالى (٣٠: ٢ عُلِبَت الرُّومُ (٣) في أَد نَى الأُرضِ وهم من بعد غَدَبهم سَيَغلبونَ في بضْع سِنينَ ) ولم يقل بعد سبع سنين أو ثبان مثلا على إفادة أن الغلب يكون في الحرب الممتدة في هذه المدة . وأنباء الوحي والعبر لا تكون بأسلوب التاريخ الذي يحدد الوقائع بالسنين ، وليس في وعود القرآن الكثيرة للمسلمين بالنصر وغيره من أنباء الغيب ذكر السنين ولا الشهور فهذه الآية فريدة في بابها

ومثال آخر ما زعموه من مروره عَلَيْكَاتُهُ في رحاته إلى الشام بأرض مدين وحديثه مع أهابها ، الذي أرادوا به أن يجعلوه أصلا لما جاء في القرآن من أخبارها، والخبرباطل كما أشر نا اليه عند نقلنا إياه في المقدمات، ولوصح لما كان من المعقول أن يعتمد محمد على ما سمعه في الطريق من أناس مجهولين لا يوثق بمعرفهم ولا بصدقهم في جاءه في قصة موسى وفي قصة شعيب عليهما السلام

( الوجه الثاني ) لو كان النبي عَيْمَاتُهُ تلقى عن علماء النصارى في الشام شيئا أو عاشرهم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئا علم عنه أو قيل فيه ولولم يثبت إلا ودونوه ووكلوا أمر صحته أو عدمها إلى إسناده، وماعلممن سيرة رواته

( الوجه الثالث ) لو وقع ما ذكر لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين شبهة محتجون بها على أن ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى، فانهم كانوا يوردون عليه ما هو أضعف وأسخف من هذه الشبهة، وهو أنه كان في مكة نبن (حداد) رومي يصنع السيوف وغيرها فكان النبي عَلَيْكَانَةً يقف عنده أحيانا

يشاهدصنعته فالهموه بأنه يتعلم منه، فردالله عليهم بقوله ( ١٠ : ٣٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُ أَبْسُرُ لُ لِسَانُ الذِي يُلحِدُونَ إِلَيْهِ أَعجِمِي " وَهَـٰذَا لَسَانٌ عَرَبَى مُبُسِينٌ )

(الوجه الرابع) نصوص القرآن صريحة في أنه عَيَّالِيَّةٍ لم يكن يعرفشيئا من أخبار الرسل وقصصهم قبل الوحي، وهم متفقون معنا على أنه عَيَّلِيَّةٍ لم يكن يكذب على أخد فضلا عن الكذب على الله عز وجل ، كما اعترف بذلك أعدى أعدائه أبو جهل ، كما أنهم متفقون معنا على قوة إيمانه بالله عز وجل ويقينه بكل ما أوحاه إليه

ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى عقب قصة موسى في مدين وما بعدها من سورة القصص ( ٢٨ : ٤٤ و مَاكُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأُمْرَ وَمَاكُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ هَ وَلَكُنَّا أَنْشَأْنَاقَرُونًا وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العُمْرُ ، و مَاكُنْتَ ثاوِيًا في أَهْلِ مَدْينَ تَتْلُو عَلَيْهِم وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِم العُمْرُ ، و مَاكُنْتَ ثاوِيًا في أَهْلِ مَدْينَ تَتْلُو عَلَيْهِم آيا تنا ، ولكنّا كُنّا مُنْ سلين ) وقوله بعد قصة نوح من سورة هود آيا تنا ، ولكنّا كُنّا مُنْ سلين ) وقوله بعد قصة نوح من سورة هود (١٠ : ٩٤ تلك من أنباء الغيب نوح بها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصر إنّ العاقبة للمُتقيين ) ونحوه في اواخر سورة يوسف بعد قصته ( ١٠ : ١٠ )

ومن الشواهد التي لم يكن يعرفها أحدمن أهل الكتاب قوله تعالى بعد قصة زكريا وولادة مربم وكفالته لها ، فيتوهم أنه مأخوذ عنهم (٤٤٠٠ مِنْ أَنْبَاءِ الغنيب نُوحيه إلنيك ، وما كنت لدنيهم إذ يُبلقُونَ أَقْلاَمهُمْ أَنْبَاءِ الغنيب نُوحيهِ إلنيك ، وما كنت لدنيهم إذ يُبلقون أقلامهم أيهم يتكفن مربم ؟ وماكنت لدنيهم إذ يختصمون )

الافلام جمع قلم تطلق على الازلام والاقداح انتي كانوا يلقونها لضرب

القرعة لازالة الخلاف فيها يتنازعون فيه ، وعلى أقلام الكتابة ، وتكون القرعة بأوراق تخط بهاكما هو المعهود في عصرنا ، والمعنى انهم اختصموا وتنازعوا في كفالة مريم وتربيتها عناية بأمرها فأصابت القرعة زكريا عليه وعليها السلام كما قال تعالى في أول قصتهما (٣: ٣٧)

(الوجه الخامس) أنه لم يرد في الأخبار الصحيحة والمرفوعة(١) أن محداً عَلَيْنَا وَ كَانَ يُرْجُو أَنْ يُكُونَ هُو النَّبِي المُنظِّرِ الذِّي كَانَ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ بَعْضَ عَلَّماء اليهود والنصاري قبل بعثته، ولو روي عنه شيء من ذلك لدونه المحدثون لأنهم ما تركوا شيئًا بلغهم عنه إلا ودونوه، كما رووا مثله عن أمية بن أبي الصلت . بل صرح القرآن المجيد بأنه لم يرج هذاولا يؤمله. قال تعالى (٢٨: ٨٨ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن كُيلَقِي إِلَيكَ الكتابُ إِلا رحمةً من رَّبك أي لكن ألقي إليك رحمة من ربك بكو بالناس كلهم ، لا كسب لك فيه بعلم ولا عمل ، فهــذا تأ كيد و تـكميل للشاهد الاولمن ألوجه الرابع

( الوجه السادس ) انحديث بد. الوحى الذي أثبته الشيخان في الصحيحين وغيرهما من المحدثين صريح في أنه مِيَكِاللَّهِ خاف على نفسه لما رأى اللك أول مرة ولم تجد زوجه خديجة بنت خويلدالعاقلة المفكرة وسيلة يطمئنها على نفسه وتطمئن هي عليه إلا استفتاء أعلم العرب بهذا الشأن وهو ابن عمهاورقة بن نوفل الذي كان تنصر وقرأ كتباليهود والنصاري

( الوجه السابع ) لوكانت النبوة أمراكان يرجوه محمدويتوقعه ، وكانقد تم استعداده له باختلائه وتعبده في الغار ، وما صوروا به حاله فيه من الفكر المضطرب، والوجدان الملتهب، والقلب المتقلب، حتى إذا كمل استعداده، تجليله رجاؤه واعتقاده ، مما تم به مراده ، لظهر عقب ذلك كل ما كانت تنطوي عليه «١» الحديث المرفوع في أصطلاح المحدثين ماصرح الصحابي بأنه من

قول النبي « ص »

نفسه الوثابة، وفكر ته الوقادة، في سورة أوسور من أبلغ سور القرآن ، في بيان أصول الايمان ، و توحيد الديان ، واجتثاث شجر الشرك وعبادة الأوثان ، و تشريع الأحباروالوهبان، واتخاذ الولدللر حمن ، وإنذار راوس الكفر والطفيان، ما سيلقون في الدنيا من الحزي والنكال ، وفي الآخرة من عذاب النار ، كسور الفصل ولاسما (ق والقرآن المجيد) والذاريات والطور والنجم والقمر ، ثم الحاقة والنبأ أو في سورة أو أكثر من السور الوسطى التي تقرعهم بالحجج، وتأخذهم بالعبر ، وتضرب لهم المثل ، بسنن الله في الرسل ، كسور الأنبياء والحج والمؤمنون

ولكنه ظل ثلاث سنين لم يتل فيها على الناس سورة، ولم يدعهم إلى شيء ، ولا تحدث إلى أهل بيته ولا أصدقائه بمسألة من مسائل الاصلاح الديني الذي توجهت إليه بزعهم نفسه، ولا من ذم خر افات الشرك الذي ضاق به ذرعه ، إذ لو تحدث بذلك لنقلوه عنه ، و ناهيك بألصق الناس به : خديجة وعلى وزيد بن حارثة في بيته ، وأبي بكر الصديق الذي عاشره طول عمره \_ فهذا السكوت وحده في فترة الوحي برهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداده للوحي الذاتي الذي زعموه ، واستمداده لعلومه من التلقي الذي اختلقوه ، والاختبار الذي توهموه

(الوجه الثامن) انما نقل من ترتيب نزول الوحي بعد هذه الفترة الطويلة جاء موافقا لما كان يتجدد من الوقائع والحوادث الطارئة، دون مازعمو امن الامور السابقة، فقد نزل ما بعد صدر سورة المدتر ردا على قول الوليد بن المغيرة الخزومي الذي قاله في القرآن — فقد أراده أبو جهل أن يقول فيه قولا يبلغ قومه أنه منكر له وأنه كاره له ، بعد أن علم أنه تحرى استماعه من محمد عَيَّتُكُورُ وأعجب به . قال له الوليد وماذا أقول ? فوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر لا برجزه ولا بقصيده مني ، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئامن هذا ، ووالله إن لقوله لحلاوة ، وإنه لمنير أعلاه ، مشرق أسفله (١) وانه ليعلو وما يعلى ،

<sup>«</sup>١» وفي رواية : وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق .

وإنه ليحطم ما تحته . قال أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ، فقال دعني حتى أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر بأثره عن غيره، فنزلت الآيات ( ٤٧: ١١ ذَرْ نِي وَمَنْ تَخلَقْتُ وَحيدًا ) الى الآية ٣٠ رواه الحاكم عن ابن عباس باسناد صحيح على شرط البخاري

وقد نزلت سورة اقرأ فسورة ن والقلم فسورة المزمل قبل سورة المدثر ، ونزل بعدها أكثر من ثلاثين سورة من قصار المفصل وأوساطه ليس فيها شيء ما زعموا أنه تلقاه أو شاهده في الاسفار ، ولا ما وصفوا من أفكاره في الغار، فليراجع ترتيب نزول السور في كتاب الاتقان من شاء .

(الوجه التاسع) ان هذه المعلومات المحمدية التي تصورها هؤلاء المحللون لمسألة الوحي قليلة المواد ، ضيقة النطاق عن أن تكون مصدراً لوحي القرآن

وان القرآن لأعلى وأوسع وأكل من كل ماكان يعرفه مثل بحيرا ونسطور وكل نصارى الشام و نصارى الارض ويهودها، دع الأعراب الذين كان يمر بهم النبي عليه الطريق إلى الشام

وان القرآن نزل مصدقا لكتب أهل الكتاب من حيث كونها في الاصل من وخي الله إلى موسى وعيسى وداود وسلمان وغيرهم — ونزل أيضاً مهيمناً علمها، أي رقيباً وحاكما كما نصتعليه الآية (٤٨) من سورة المائدة (السادسة) ومما حكم به على أهلها من اليهود والنصارى أنهم أو توا نصيبا من الكتاب (٥٠٤٤و٥) أي لا كله ، و نسوا حظا آخر منه (٢:٣١و١٤) وأنهم حرفوا كله عن مواضعه (٢:٧٠ و ٥: ٥٥ و ٢: ١٤ و ٤٤) وبين كثيراً من السائل الكبرى مما خالفوا واختلفوا فيه من العقائد والاحكام والاخبار

ومثل هذه الأحكام العلياعليهم لا يمكن أن تكون مستمدة من أفر ادمن الرهبان أو غير الرهبان ، أفاضوها على محمد في رحلته التجارية إلى الشام ، سواء أكان عند

بعضهم بقية من التوحيد الموسوي والعيسوي الذي كان يقول به آريوس وأتباعه أم لا ? وسواء أكان لدى بعضهم بقية من الاناجيل التي حكمت الكنيسة الرسمية بعدم قانونيتها (أبو كريف) كانجيل طفولة المسيح وانجيل برنابا أم لا ؟ فمحمد لم يعقد في الشام ولا في حكة مجما مسيحيا كمجامع الكنيسة للترجيح بين الاناجيل والمذاهب المسيحية و يحكم بصحة بعضها دون بعض

ان وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة بما يعلم واضعوا هذه الاخبار ببداهة العقل مع عدم النقل انه محال عادة، وعلى فرض وقوعه يقال كيف يمكن أن بحكم بين تلك الاناجيل و تلك المذاهب برأيه في تلك الخلسة التجارية للنظر فيها ويأمن على حكمه الخطأ ? وقد صح عنه أنه قال لا صحابه في شأن أهل المكتاب هلاتصدقوهم ولا تكذبوهم » (١) يعني فيا سكت عنه القرآن لئلا يكون ما كذبوهم فيه بما خطوا، أو يكون ماصدقوهم به بما نسوا حقيقته أو حرفوا أو بدلوا

(العاشر) إن في القرآن ماهو مخالف العهدين العتيق والجديد وهو مما لايعلم إلى الآن أن أحداً من اليهود والنصارى قال به ، كمخالفة سفر الخروج فيمن تبنت موسى ففيه أنها ابنة فرعون وفي القرآن أنها امرأته — وفيا فيه من عزو صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل إلى هارون عليه السلام بعزوه إياه إلى السامري، وإثباته لانكار هارون عليهم فيه، وغير ذلك

بل ماجاء به محمد أكبر وأعظم من كل مافي الكتب الالهية ماصح منها ومالم يصح كما سنبينه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بهذا اللفظ ، وأحمد والبزار من حديث جابر بلفظ « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقدضلوا، وانكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا اتباعي » وسببه أن عمر كتب شيئا من التوراة عن اليهود فعلم النبي ﴿ ص ﴾ فغضب وقاله

رويدكم أيها الفتاتون(١) الدين يقولون ما لا يعلمون، إن وحي القرآن أعلى مما ترعمون ، وأكبر مما تتصورون و تصورون، وان محداً أقل علما كسبيا مما تدعون، وأكبر الله عن الروح القدس مما تستكبرون

واذا كان وحي القرآن أعلى وأكل من جميع ماحفظ عن أنبياء الله ورسله، لا نه الحاتم لهم المكل لشرائعهم الحاصة الموقو تة، فأجدر به أن يكون أكل مماوضعه سولون الفيلسوف اليوناني الذي شبه محداً به أحد ملاحدة عصرنا في مصرنا ، مع بعد الشبه بين أمي نشأ بين الاميين، وفيلسوف نشأ في أمة حكة وتشريع ودولة وسياسة ، ودخل في كل أمور الامة والدولة كسولون هذا (٢)

<sup>﴿</sup> ١﴾ يقال افتات فلان اذا سبق بفعل شيء واستبد به ولم يؤامر فيه من هو احق منه بالأمر فيه لأنه اعلم به واجدر بتحقيقه ، ويقال فلان لايفتات عليه اي لا يتدخل احد في اموره بدون أمره واذنه

<sup>(</sup>۲) سولون أحد فلاسفة اليونان السبعة في القرن السابع قبل المسيح ووالدته من أنسباء بستراتوس آخر ملوك أثينا ، وكان من رجال المال و رجال الحرب و تولى في بلاده بغض الأعمال الادارية والعسكرية وقيادة الجيش . وقد انتخب في سنة عهمه ق . م (ارخونا) أى رئيسا على الآمة باجماع احزابها كلهم وقلدوه سلطة مطلقة لتغيير ما شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه (زراكوت) من قبله فوضع لهم نظاما جديدا قررت الحكومة والامة اتخاذه دستورا متبعا مدة عشر سنين . فسولون كان في قانونه منقحا و بحددا لقانون أعظم أمة من أمم الحكمة والحضارة نشأ فيها فكان متعلما وفيلسوفا وحاكما وقائدا ورئيسا ، أفيقاس عليه محد وسيسيا ، ثم إن ما جاء به لم يحتن قانونا موضعيا منقحا لقوانين أخرى قبله ، سياسيا ، ثم إن ما جاء به لم يحتن قانونا موضعيا منقحا لقوانين أخرى قبله ، بل كان اصلاحا لجميع البشر في عقائدهم وآدابهم واحكامهم وسياستهم وحرو . بهم بل كان اصلاحا لجميع البشر في عقائدهم وآدابهم واحكامهم وسياستهم وحرو . بهم بل كان اصلاحا لجميع البشر في عقائدهم وآدابهم واحكامهم وسياستهم وحرو . بهم الحدة المسلمين على دينهم ونبيهم ! !

# القولالحق

#### حيز في استعداد محمد (ص)للنبوة والوحي 👺

التحقيق في صفة حال محمد عَلَيْكُ من أول نشأته ، وإعداد الله تعالى إياه لمنبوته ورسالته ، هو أنه خلقه كامل الفطرة ، ليبعثه بدين الفطرة ،وأنه خلقه كامل العقل الاستقلالي الهيولاني ليبعثه بدين العقل المستقل والنظر العلمي، وأنه كله ععالي الأخلاق ، ليبعثه متما لمكارم الاخلاق ، وأنه بغض اليه الوثنية وخرافات أهلها ورذائلهم من صغر سنه ، وحبب اليه العزلة حتى لا تأنس نفسه بشي مما يتنافسون فيه من الشهوات واللذات البدنية ،أو منكر ات القوة الوحشية ، كسفك الدماء والبغي على الناس ، أو المطامع الدنيئة كأكل أموال الناس بالباطل ليبعثه مصلحا لما فسدمن أنفس الناس، ومن كالهم التأسي به ، وجعله المثل البشري الأعلى ، لتنفيذ ما يوحيه اليه من الشرع الأعلى ،

فكان من عفته أن سلخ من سني شبا به وفر اعه خساً وعشر من سنة معزوجه خديجة كانت في عشر منها كهاة نصفاً أم أولاد ، وفي ١٥ منها عجوزا يائسة من النسل ، فتوفيت في الخامسة والستين وهي أحب الناس اليه ، وظل يذكرها ويفضلها على جميع من تزوج بهن من بعدها، حتى عائشة بنت الصديق عنى جمالها وحداثها وذكانها وكال استعدادها للتبايغ عنه ، ومكانة والدها العليا في أصحابه ، وظل طول عمره يكره سفك الدماء ولو بالحق ، فكان على شجاعته الكاملة ، يقود أصحابه لقت ال أعداء الله وأعدانه المعتدن عليه وعليهم ، لأجل صدهم عن ديمهم ، ولكنه لم يقتل بيده إلا رجلا واحدا منهم (هو أبي بن خلف) كان موطنا نفسه على قتله عن يتهم عليه وهو مد جج بالحديد من مغفر و درع ، فلم يجد ويتيانية بدا من قتله في ترقوته من خلل الدرع والغنر فقتله ، وظل طول عرم ،

ثَابِتا على أخلافه من الزهد والجود والايثار،فكان بعد ما أفاء الله عليه من غنائم المشركين واليهود يؤثر القشف وشظف العيش على نعمته ، مع إباحة شرعه لأكل الطيبات ونهيه عن تركها تدينا ، وكان يرقع ثوبه وبخصف نعله ، مع إباحة دينه للزينة وأمره مها عندكل مسجد، وكان يساعدأهل بيته على خدمة الدار أكمل الله تعالى استعداد والفطري الوهبي « لا الكسي » للبعثة با كال دين النبيين والمرسلين ، والتشريع الكافي الكافل لاصلاح جميع البشر الى يوم الدين ، وجعله حجة على جميع العالمين، بأن أنشأه كأكثر قومه أميًا، وصرفه في أميته عن ا كتساب أي شيء من علوم البشر من قومه العرب الأنميين ومن أهل الـكتاب، حتى انه لم يجعل له أدنى عناية بما يتفاخر به قومه من فصاحة اللسان، و بلاغة البيان، من شعر وخطابة ، ومفاخرة ومنافرة (١) إذ كانوا يؤمون أسواق موسم الحج وأشهرها عكاظ؟ من جميعاانواحي لاظهار بلاغتهم وبراعتهم، فكانذلك أعظم الاسباب لارتقاء الغتهم، واتساع معارفهم، وكثرة الحكمة في شعرهم، فكان من الغريب أن يزهد محمد وَيُعِيِّنِهِ في مشاركتهم فيه بنفسه ، وفي روايته لما عساه يسمعه منه ، وقدسمع بعد النبوةزهاء مائة قافية منشعر أمية فقال «ان كاد ليسلم »وقال « آمن

#### (١) المنافرة المحاكمة والمفاخرة فيالاحسابوالانساب

«٧» كان للعرب في عهد الجاهلية أسواق ومجامع في الحجاز يقصدونها في موسم الحج للبيع والشراء، ولاظهار مناقبهم ومجد آبائهم وقبائلهم، أولها عكاظ بالضم «بوزن غراب» وهي من عمل الطائف على طريق اليمن . وقال ابوعبيد هي صحراء مستوية لا علم (بفتحتين) بها ولا جبل، وهي بين نجد والطائف وكان يقام فيها السوق نحواً من نصف شهر في ذي القعدة ، ثم يأتون سوق ذي مجنة ( مكسر الميم وتشديد النون) وهي دون عكاظ إلى مكة ، فيقيمون فيها إلى آخر ذي القعدة ، ثم يأتون سوق ذي المجاز وهي أقرب الى مكة فيقيمون فيها إلى آخر ذي القعدة ، ثم يأتون سوق ذي المجاز وهي أقرب الى مكة فيقيمون فيها الى يوم التروية (وهو الذي قبل عرفة الذي هو تاسع ذي الحجة ) ومنها يصدرون إلى منى فعرفات

شعره و كفرقلبه » وقال « ان من البيان لسحرا ، وان من الشعر حكما » رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس ، وأما قوله « ان من البيان لسحرا » فقد رواه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود والهترمذي من حديث ابن عمر

قلنا إن الله تعالى جعل استعداد محمد على النبوة والرسالة فطريا وإلهامياً لم يكن فيه شيء من كسبه بعلم ولا عمل السابي ولا نفسي، وانه لم يروعنه انه كان يرجوها كا روي عن أمية بن ابي الصلت، بل أخبر الله عنه انه لم يكن يرجوها، ولكن روي عن خديجة (رض) انها لما سمعت من غلامها ميسرة أخبار أمانته وفضائله وكراماته، وما قاله محيرا الراهب فيه، تعلق أملها بأن يكون هو النبي الذي يتحدثون عنه، ولكن هذه الروايات لا يصل شيء منها إلى درجة المسند الصحيح كحديث بده الوحي الذي أوردناه آنفا، فان قبل إنه يقومها حلفها بالله ان الله تعالى لا يخزيه أبداً، قلنا إنها علمت ذلك عا ذكرته من فضائله، ورأت أنها في حاجة إلى استفتاء ابن عها ورقة في شأنه

وأما اختلاؤه عَيْنِيا و تعبده في الغار عام الوحي فلا شك في أنه كان عملا كسبيا مقويا لذلك الاستعداد الوهبي، ولذلك الاستعداد السلبي، من العزلة وعدم مشاركة المشركين في شيء من عباداتهم ولا عاداتهم ، ولكنه لم يكن يقصد به الاستعداد للنبوة ، لأنه لو كان لأجلها لاعتقد حين رأى الملك أو عقب رؤيته حصول مأموله و محقق رجائه ، ولم يخف منه على نفسه ، واعا كان الباعث لهذا الاختلاء والتحنث اشتداد الوحشة من سوء حال الناس والمرب منها إلى الانس بالله تعالى ، والرجاء في هدايته الى الحرج منها ، كابسطه شيخنا الاستاذ الامام في بالله تعالى ، والرجاء في هدايته الى الحرج منها ، كابسطه شيخنا الاستاذ الامام في فوله عز وجل في سورة الشورى ( ٤٦ : ٥ و كذ لك أو حَيْنا إليك وراحاً من أمر نا ، ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جَعَلْناه و نُورًا مَهْدى به مَن نَشاء مِن عِبَاد ناء و إنّك لَهْدى إلى ولكن جَعَلْناه و نُورًا مَهْدى به مَن نَشَاء مِن عِبَاد ناء و إنّك لَهْدى إلى التحديل له من عَبَاد ناء و إنّك لَهْدى إلى الله عن ولكن بعَمَن نَشَاء مِن عِبَاد ناء و إنّك لَهْدى إلى اللهدى الله الله الله المناه كيان أبه ولكن أبه وكان المهام وكذي المناه كيان أبه وكان المهدى الله المناه كيان أبه ولكن جَعَلْناه و أوراً مَهْدى به مَن نَشَاء مِن عِبَاد نَاء و إنّك لَهْدى إلى المهدى المناه المناه ولكن جَعَلْناه و أوراً المهدى به مَن نَشَاء مِن عِبَاد نَاء و إنّك لَهْدى إلى المهدى المناه المناه المؤلِق المؤل

صِر اطِمْسُتَقِيمٍ وصِر اطِ اللهِ الذي لهُ مَا فِي السَّمَو اَت وَ مَا فِي الأرْضِ، أَكَا إِلَى الله تَصِيرُ ۖ الأَمُورِ) وألمَّ به في رسالة التوحيد إلما مختصر امفيدا، فقال: من السنن المعروفة أن يتما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه عا تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته ، ويتأثر عقله مما يسمعه ممن يخالطه لا سِما ان كان من ذوي قرابته ، وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ، ولا أستاذ ينبهه ، ولا عضد إذا عزم يؤيده ، فلو جرى الأمر فيه على جاري السنن لنشأ على عقائدهم، وأخذ عداهبهم، إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، ويكون للفكر والنظر مجال، فيرجع إلى مخالفتهم، إذا قامله الدليل على خلاف ضلالاتهم ، كما فعل القليل ممن كانو اعلى عهده (١٠) ولكن الامر لم يجر على سنته، بل بغضت اليه الوثنية من مبدإ عمره، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليقة ، وما جاه في الكتاب من قوله (ووجدك ضالا فهدى ) لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء الىالتوحيد ، أو على غير السبيل القويم ، قبل الخلق العظيم ، حاش لله، إن ذلك لهو الافك المبين، وأنما هي الحيرة تلمُّ بقلوب أهل الاخلاص، فيما يرجون للناس من الخلاص، وطلب السبيل، الى ما هدوا إليه من انقاذ الهالكين، وارشاد الضالين، وقد هدى الله نبيه الىما كانت تتلمسه بصير ته باصطفائه لرسالته، واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته ي اه ( أَفُولَ ) وجملة القول ان استعداد محمد عَيَنْكِيْرُ للنبوةوالرسالة عبارة عن جمل الله تعالى روحه البكريمة كمرآة صقيلة حيل بينها وبين كل ما في العالم من التقاليد الدينية ، والأعمال الوراثية والعادات المنكرة ، الى أن تجلى فيها الوحي الالهي بأكمل معانيه ، وأبلغ مبانيه ، لتجديد دىن الله المطلق الذي كان برسل به رسله الى أقوامهم خاصة بما يناسب حالهم واستعدادهم ، وأراد إكالالدين به فجعله خاتم النبيين، وجعل وسالته عامة دائمة ، لا محتاجون بعدها الى وحي آخر

<sup>﴿</sup>١﴾ كامية بن ابي الصلت وعمرو بن نفيل

## الامثال النورانية

لفطرة محمد (ص) وروحه ووحيه ، وكتابالله تعالى و دينه

لقد كان محمد عليلية في فطرته السليمة، وروحه الشريفة، وما نزل عليها من المعارف إلعالية ، وما أشرق فيها من نور الله عز وجل الذي تلوته عليكآ نفامن آخر سورة الشوري هو مضرب المثل في قوله تعالى من سورة النور ( ٢٤ : ٣٥ اللهُ نُورُ السَّمْوَاتِ والأرْضِ، مَثَلُ نُورِه كَمْشُكَاة فَهَا مُصْبَاحُ، المصْبَاحُ فِي زُنَجَاجَة ، الزُنَجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُ دُرِّتَى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَة ،: زَ يُتُونَة لَا شَرْقيَّة وَلَاغَرْ بيَّة ، يَكَادُ زَ يَتُهَا يُضَى دُوَلُو لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ،نورٌ عَلَىٰنُو ر، يَهْدَى اللهُ لنُورِه مَنْ يَشَادٍ، وَيَضْرُ بُ اللهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللهُ بكلِّ شَيْءٍ عَليمٍ ) فمصباح الروح المحمدية، في زجاجة فطرته الزكية ، المتلأ لئة كالكواك الدرية ، يوقد من شجرة مباركة قدوسية ، زيتونة لاشرقية ولا غربية ، لا يهودية ولانصرانية، بلهي إلهية علوية، أشبه بما عرف الناس في عصر نا بالكهربائية، يكاد زيت كالها الفطري يضيء بذانه ولو لم تمسسه نار، فمسه نورالله بما أوحاه اليه خاشتعل عاعم العالم من الانوار ، ولا غرو ، فقد جعل الله محمدا نورا ، وجعل كتابه الدِّي أنزل إليه نورا ، وجعل دينه نورا

قال تعالى (٥:٥١ قَدْ جاء كُمْ مِنَ اللهِ نُور (١)و كِتَابُ مُبِين) وقال (١٧:٤ وَأَنْزَ لَنَا إِلْيَكُمْ نُورًا مِينًا) وقال (١٢٢ أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلا سلام فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) وقال (١٢٤ قَا مِنوا بِاللهِ مَدُرَهُ لِلا سلام فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ) وقال (١٠٦٤ فَآ مِنوا بِاللهِ مَدُرَهُ لِلا سلام هو محمد رسول الله (ص) بدليل عطف الكتاب عليه

ور سوله و النّور الذي أنز لنا )وقال في خطاب المؤمنين بالله ورسله السابقين لمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب (٥٠: ٢٨ يَا يُهَا الذينَ آمَنُوا اللّهَ و آمِنُوا بِرَسُولهِ مُنوَّتَكُم كُفْلَينِ مِنْ رَحْمَتُهُ وَيَعْفُلُ لَكُمْ نُورا تَمْشُونَ بِهِ ، و يَغْفُر لُكُمْ و الله مُغَفُور مُرُرَحيم ) وقال فيمن استجاب لهذه الدعوة (٧:٧٥ فَالذينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُ وُمُ واتَبَعُوا النّورَ الذي أُنز لَ مَعَهُ أُولِئكَ هُمُ المُفْلِحُونَ )

وما كان يدعو به عليه بعد نبوته استمداداً للنورمن ربه « اللهم اجعل قي قلمي نوراً ، وفي لساني نوراً ، وفي بصري نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وعن يميني نوراً ، ومن فوقي نوراً ، ومن فوقي نوراً ، ومن أمامي نوراً ، ومن خلني نوراً ، واجعل لي في نفسي نوراً ، وأعظم لي نوراً » رواه الامام احمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس

فيا موسيو درمنغام! انك قد أبصرت قبساً من هذا النور الوهاج، فلا تحسبن ان محمداً اقتبسه من اعراب مدين ويهود يثرب ونصارى الشام، أو استوراه من تفكره في أمور الكون والناس، فالامر أعظم من ذلك، فنور الكهرباء أعظم من أن يكون مقتبساً من نار حطب البادية العربية، وقناديل الكنائس المهودية والنصر انية، أو من نور ما بقي عندهم من كتب أنبيائهم الاصلية، انماهو فائض من نورالله الاعظم، على رسوله و حام أنبيائه محمد وكتابه أقوى و أقوم قيلا الله ألله أكر الن دين محمد وكتابه أقوى و أقوم قيلا لاتذكروا الكتب السو الف عنده طلع الصباح فأطني القنديلا

وكما قال في أول همزيته

كيف ترقى رُ قيبَكَ الأنبياء يا سماءً ما طاولها سمام

لم ' يساووك في علاك وقد حا ل سَنَى منك دونهم وسناه إنما مشَّلوا صفاتك للنا س كما مثّل النجوم الماه أنت مصباح كل فضل فها تصدر إلا عن ضو تك الأضواء

أفر أيت من أنزل الله عليه تلك الآيات، التي أشرقت بنورها الأرض والسبوات، وألهمه هذا الدعاء الفياض بنور الله، أيعقل أن يستمد النور ممن كانوا بعيشون في ظلمة الوثنية الهالكة، وفي ظلمات التقاليد الكنوتية الحالكة، الذين ضرب لهم الله المثل بعد مثل النور الذي اقتبسناه من سورة النور بقوله: (٢٤: ٣٩ وَالذينَ كَفَرُ وا أَعْمَالهُمُ كَسَرابِ بقيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْمَانُ مَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءِهُ لمْ يَجِدُهُ شَيْشًاوَ وَجَدَ اللهَ عَنْدَهُ فَو قَالهُ للمَاتِ في بَحْرُ لُجِيّ لللهَ وَاللهُ سَريعُ الحسابِ (٠٠) أو كظُلمات في بَحْرُ لُجِيّ يَعْشَاهُ مَوْجُ ، مِنْ قَوْقه سَحَاب ، ظُلمات في بَحْرُ لُجِيّ يَعْشَاهُ مَوْجُ ، مِنْ قَوْقه سَحَاب ، ظُلمات بعض ، إذا أَخرَجَ يَدَهُ لمْ يَكِنُهُ لمْ يَحْدُ بُرَاها ، وَمَنْ لمْ يَعْضُهَا فَوْق بَعْضٍ ، إذا أَخرَجَ يَدَهُ لمْ يَكَدُ يَرَاها ، وَمَنْ لمْ يَعْضُهَا فَوْق بَعْضٍ ، إذا فَمَا له مُ مِنْ نُورٍ )

فارجع أيها الناظر المنصف الى وجدانك ، وتأمل هذه الامثال الالهية ، ومايراه في سائر هذا الكتاب، لعل الله يم نور انصافك، فتكتب كتابا آخر تثبت به الوحي الالهي المعصوم، لمحمد خاتم النبيين، ببلاغتك الفرنسية، وتدعو قومك الى الاهتداء بكتابه القويم، ومعالجة مفاسد إلحادهم وخياناتهم لا نفسهم وظلمهم لغيرهم باتباع صراطه المستقيم

\*\*\*

هذامانراه كافيًا لتفنيد مناعم مصوري الوحي النفسي من ناحية شخص محمدو استعداده ويتلوه ماهو أقوى دايلا، وأقوم قيلا، وهو موضوع الوحي الذي هو آية نبوته الخالدة، وحجته الناهضة، ومصدر جميع تلك الانوار الفائضة، وهو:



# آية الله الكبرى القرآن العظيم

﴿ القرآن الكريم ، القرآن الحكيم ، القرآن المجيد، الكتاب العزيز ﴾ الذي ( لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَلا من خَلْفهِ تَعْلِيدٍ ) تَنْزيل مِن حَكيم حميدٍ )

هو كتاب لا كالكتب ، هو آنة لا كالآيات ، هومعجزة لا كالمعجزات، هو نور لا كالأنوار ، هو سر لا كالأسرار ، هو كلام لا كالكلام،هو كلام الله الحيالقيوم، الذي ليس لروح القدسجبريل الائمين عليه السلام منه إلا نقله بلفظه العربي منسماء الأفق الأعلى إلى هذه الأرض، ولالمحمدرسول اللهوخاتم النبيين صلواتالله وسلامه عليه وعلى آله منه إلا تبليغه للناس بلفظه الذي تلقاه عن الروح الائمين ، ثم بيانه لهم بالقول والعمل ليهتدوا به ، فهو معجز للخلق بلفظه و نظمه وأسلوبه وهدايته وتأثيره وعلومه ، لم يكن في استطاعة محمد علي أن يأتي بسورة من سوره بكسبه ولا مواهبه ، من علومه ومعارفه، وفصاحته و بلاغته، وهو علياته لم بكن عالمًا ولا بليغًا ممتازاً إلا به ، بل فيه آيات صريحة ناطقة بأنه لم يكن يعلم شيئًا من علومه تقدم بعضها ، وبأنه كان يعجز كغيره عن الاتيان بمثله ، وهو ما أمره الله تعالى أن يقوله للناس في تحديه إياهم واستدلاله به على نبوته ، وهو قوله تعالى ( ١٤:١٠ وَإِذَا تُشَلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنات قالَ الذين لا يَرجونَ لقاءِنا: ائْتِ بِقُرُ آنِ عَيْرِ هَٰذَا أُو بَدِّلهُ ، قُلْ ما يَكُونُ لِى أَنْ أُ بَدِّلهُ مَنِ تِلْقَاءِ نَفْسِي، إِنْ أُتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوحِي إِلَى ٓ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَتَّى

عذاب يو م عظيم (١٥) قُلُ لو شَاء الله مَا تَلُو له أَ عَلَيْكُمُ وَلا أَدْرَاكُمُ بِه ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمُ عُمْرًا مِنْ قَسْله أَ فَلَا تَعْقَلُونَ الله أَيْلُو شَاء الله أَلا أَنْلُوه عليكم ما تلونه ، ولما أعلمكم هو به ، فافيانما تلوته عليكم عشيئته وأمره ، فقد أقمت فيكم عمرا طويلا لم أتل عليكم شيئا ، أفلا تعقلون ان من عاش أربعين سنة لم يصدرعنه علم ولا عرفان، ولا بلاغة لسان ، لا يمكن أن يصدر عنه بعد الاكتمال ، ما لم يكن له أدنى نصيب منه في سن الشباب ? يصدر عنه بينت في الكلام على آية التحدي بالقرآن من تفسيرسورة البقرة (٢٠ وقد بينت في الكلام على آية التحدي بالاجمال والايجاز، وهي بضعة أنواع (١) مم تكمت على التحدي ببلاغته و نظمه في آيتي يونس ( ١٠ : ٣٧ و٣٨) ومنه دلالتها على عجزالنبي مَيْتَلِيْقُ عن الاتيان بسورة من مثله كغيره ، ومنه وجه التحدي بعشر سور مثله مفتريات ، ووجه الاعجاز في السور القصيرة . وسأعود الى هذا في آخر الـكتاب

وأوجه الكلام هنا إلى هداية القرآن بأسلوبه وتأثيره وعلومه المصلحة للبشر بما يحتمله المقام من البسط والتفصيل ، وهو القدر الذي يعلم منه أن هذه العلوم أهدى من كل ما حفظه التاريخ عن جميع الانبياء والحكاء ، وواضعي الشرائع والقوانين ، وساسة الشعوب والأثم، وان اعجازه من هذه الناحية أقوى البراهين على كونه وحيا من الله تعالى تقوم به الحجة على جميع البشر

فمن كان يؤمن بأنالعالم ربا عليها حكيها رحيما مريدافاعلا مختارا فلامندوحة

<sup>(</sup>١) هي (١) أسلو به و نظمه (٢) بلاغته (٣) ما فيه من علم الغيب الماضى والحاضر والآتي (٤) سلامته من الاختلاف بأ نواعه (٥) ما فيه من العلوم الدينية والتشريع (٦) عجز الزمان عن نقض شيء منه بما تجدد فيه من العلوم (٧) اشماله على مسائل كثيرة لم تكن معروفة في عصر نزوله للبشر . و يتلو هذه الأنواع وجوه دلالتها على نبوة محمد ﴿ ص ﴾ و تفسير الآية في الجزء الأول من تفسير المنار ص ١٩١ – ٢٢٨

له ولا مناص من الايمان بأن هذا القرآن وحي من لدنه عز وجل أنزله على خاتم أنبيائه المرسلين رحمة بهم ليهتدوا به إلى تكيل فطرتهم ، وتزكية أنفسهم، واصلاح مجتمعهم من المفاسد التي كانت عامة لجميع أنمهم ، فيكون اتباع محمد فرضاً إلهياً لازبًا عاماً كما قال تعالى (٧: ١٥٨ قل يَا أَيْهَا النّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الشيكُمْ تجميعًا الذي لهُ مُمْكُ السّمَوَ ات والْأَرْض لا إللهَ إِلّا هُوَ اللهِ يُومِنُ اللهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيّ الذي يُؤمِنُ باللهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيّ الذي يُؤمِنُ باللهِ وَكُلّا به وَاتّبعُوهُ لَعَلّاكُمْ تَهْتَدُونَ )

ومن كان لا يؤمن بوجود هذا الرب العليم الحكيم فهذا القرآن حجة ناهضة على وجوده الحق، بكونه ليسمن المهود في الخلق. و بما اشتمل عليه من الآيات البينات في الأنفس والآفاق، فمن لم يهتد إلى فهمها فلا مندوحة له عن الجزم بأن محداً أكل وأفضل و أعلم وأحكم من كلمن عرف في هذا العالم من احكاء الهادين المهديين، ويكون الواجب بمقتضى العقل أن بعترف له هؤلاء بأنه أفضل البشر على الاطلاق، وأولاهم بالانباع، ولاغو فقد اعترف له بهذا كثير من علماء الشرق والغرب، سنورد بعض شهاداتهم بعد،

بل رأينا بعض النصفين من الواقفين على السيرة المحمدية الذين يفهمون القرآن في الجلة متقدون أنه ماوجد وان بوجد مثله في المستقبل: مهم الاستاذوليم موير الانكليزي المشهور (۱) ومهم ذلك الفيلسوف الطبيب السوري الكاثوليكي النشأة ، المادي الكهولة ، الذي رأى في مجلة المنار بعض المناقب المحمدية فكتب البينا كتابا نشر نادفي الجزء الأول من مجلة المنار الحادي عشر سنة ١٣٢٦ هذا نصه:

<sup>(</sup>١) قال السير ويليامموير في كتابه حياة محمد بعد أنذكر طائفة من صفاته « ص » : وبالاختصار فانه مهما ندرس حياة النبي محمد (ص) نجدها على الدوام عبارة عن كتلة فضائل مجسمة مع نقاء سريرة وخلق عظيم، وستبقى تلك الفضائل عديمة النظير على الاطلاق في جميع الازمان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل

### (مكتوب الدكتورشميل المادى في تفضيل محمد على جميع البشر)

« الى غزالي عصره السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار

« انت تنظر الى محمد كنبي وتجعله عظما وانا أنظر اليه كرجل وأجعله أعظم، ونحن وان كنا في الاعتقاد ﴿ الدينَ أو المبدأ الديني ﴾ على طرفي نقيض فالجامع بيننا العقل الواسع والاخلاص في القول وذلك أوثق بيننا لعرى المودة (الامضاء)

#### حي الحق أولى أن يقال عليه

دع من محد في سدى قرآنه ماقد نجاه للحمة الغايات أني وان أك قد كفرت بدينه هل اكفرن بمحكم الآيات اوماحوت في ناصم الالفاظ من حكم روادع للهوى وعظات ماقيدوا العمران بالعادات ربالفصاحة مصطفى الكلمات ببلاغة القرآن قد غاب النهي وبسيفه أنحى على الهامات من دونه الأبطال في كل الورى من سابق أو حاضر أو آت

وشرائع لوأمهسم عقلوا بهبا نعم المدبر والحكيم وانه رجل الحجار جل السياسة والدها بطل حليف النصر في الغارات

والمؤمنون هذه الحقيقة من أحرار مفكري الشعوب كايها كثيرون ، كما قلنا ولَسَكُنَ الجاحدين لوجود رب مدبر للعالمين قايلون ، وأن محمداً عِنْكُنْيَةٍ لحجة عليهم فعاشهد والهبه وعزوه إلى استعداده وكسبه ، وأسنده هو إلى وحي ربه ، مع ماعلم بالضرورة من صدقه الفطري المطبوع ، واكن شبلي شميل كان يزعم أنه نسج قرآنه من سدى الحكة ولحمة الدين ليقبله جهور الناس، وقد بطل هذا الزعم عابسطناه في هذا الكتاب، وأثبتنا به نبوته ﷺ وهو يتضمن الحجة على وجود الرب تعالى بل هو مجموعة حجج عقلية وطبيعية ،على الألوهية وعلى النبوة

وسترى أيها القارى، بسط هذه الحجة في خاتمة هذا الكتاب، وأمهدالسبيل لها بفصلين في إعجاز القرآن للخلق ، من وجهبن هاأوجه وأقوى ما ألف فيــه علماؤنا المصنفات الممتعة وأحراها باقناع أهل هذا العصر المستقلي الفكر، فأقول

# الفظاليان

( في إعجاز القرآن بأسلوبه و بلاغته ، وتأثيره ، ثورته )

#### أسلوب القرآن في تركيبه الزجي

لو أن عقائد الاسلام المزلة في القرآن من الايمان بالله وصفائه و ملائكته وكتبه ورسة واليوم الآخر، وما فيه من الحساب والجزاء، ودار الثواب ودار العقاب، جمعت مرتبة في ثلاث سور أو أربع أو خس مثلا ككتب العقائد الدونة

ولو أن عبادا ته من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والاذكار وضع كل منها في بضع سور أيضاً مبوبة مفصلة ككتب الفقه المصنفة

ولو أن آدابه وحكمه وفضائله الواجبة والمندوبة ، وما يقابلها من الرذائل والاعمال المحرمة والمكروهة ، أفردت هي وما تقتضيه من الترغيب والترهيب من المواعظ والنذر والامثال ، الباعثة لشعوري الخوف والرجاء ، فصلت في عشر سور أو أكثر ككتب الاخلاق والآداب المؤلفة

ولو أنقو اعده التشريعية، وأحكامه الشخصية والسياسية والحربية والمالية والمدنية، وحدوده وعقوباته التأديبية، رتبت في عدة سور خاصة بها كأسفار القوانين الوضعية ثم لوأن قصص النبيين والمرسلين وما فيها من العبر والمواعظ والسنن الالهية سردت في سورها مرتبة كدواوين التاريخ

= لو أن كل ماذكر ومالم يذكر من مقاصد القرآن التي أراد الله بها إصلاح شؤون البشر جمع كل نوع منها وحده كترتيب أسفار التوراة التاريخي التي لا يعلم أحد مرتبها ، او كتب العلم والفقه والقوانين ، لفقد القرآن بذلك أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الاول من التشريع وحكة التنزيل، وهو التعبد به واستفادة كل حافظ للكثير أو للقليل من سوره - حتى القصيرة منها - كثيراً من مسائل الا يمان والفضائل

والاحكام والحكم المنبئة في جميع السور ، لان السورة الواحدة لا تحوي في هذا الترتيب المفروض إلا مقصداً واحداًمن تلك المقاصد، وقد يكون أحكام الطلاق الو الحيض، فمن لم محفظ الاسورة طويلة في موضوع واحديته بدم اوحدها، فلاشك انه يملها وأما سوره المنزلة بهذا الاسلوب الغريب ، والنظم المجيب ، فقد يكون في الآية الواحدة الطويلة والسورة الواحدة القصيرة ، عدة ألوان من الهداية ، وان كانت في موضوع واحد فترى في سورتي الفيل وقريش ذكر مسألتين تاريخيتين قد جعلتا حجة على مشركي قريش فيما يجب عليهم من توحيد الله وعبادته ، عامن عليهم من عنايته محفظ البيت الحرام وأمنه وهو مناط عزهم و فخرهم وشرفهم، ومعقل حياتهم، ومجبى بجارتهم ورزقهم

قلت إن القرآن لو أنزل بأساليب الكتب المألوفة المعهودة وترتيبها لفقد أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الاول. وأقول أيضاً إنه لو أنزل هكذا لفقد مذا الترتيب أحصمر اتب إعجازه المقصود بالدرجة الثانية. كلّان كلواحدة من المزيتين مقصودة لذاتها، فالأولى أن يعبر عن المزية الاولى بالموضوع وعن الثانية بالشكل ، كاصطلاح المحاكم، فيقال لوكان القرآن مرتبامبوبا كماذكر لكان خاليامن اعظم مزاياه على غيره من الكتب شكلا وموضوعا

أيعلم هذا وذاك مما نبينه من فوائد نظمه وأسلوبه الذي أنزله بهرب العالمين ، العليم الحكيم الرحيم ، وهو مزج تلك المقاصد كلها بعضها ببعض وتفريقها في السور الكثيرة، الطويلة منها والقصيرة، بالمناسبات المختلفة، وتكر ارها بالعبارات البليغة ، المؤثرة في القلوب ، المحركة للشعور ، النافية للسامة والملل من المواظبة على ترتيلها بنعات نظمه الخاص به ، وفواصله المتعددة القابلة لأنواع من التغني والنغم الذي يحرك في القلب وجدان الخشوع وخشية الاجلال للرب المعبود ، والعرفان بقدسه وكاله ، والملاحظة لجاله وجلاله ؛ والتعرض لتجلي أسمائه وصفاته ، والتفكر في آيات مصنوعاته ، والرجاء في رضوانه ورحمته ، والحوف من غضبه وعقو بنه ، والاعتبار بسننه في خلقه ،

والقابلة لأ نواع اخرى من الالفاء الخطابي في الترغيب والترهيب، والتعجب والتعجيب، والتعجيب، والتحبيب، والزجروالتأنيب، واستفهام الانكار والتقرير، والنهكم والتوبيخ، بما لا نظير له في كلام البشر من خطابة ولاشعر، ولا رجز ولا سجع، فبهذا الاسلوب الرفيع في النظم البديع، وبلاغة التعبير الرفيع، كان القران كا ورد في معنى وصفه أنه لا تبلى جدته، ولا تخلقه كثرة الترديد (\*) وحكمة ذلك وغايته تعلم مما وقع بالفعل، وهاك بيانه بالاجمال:

﴿ إِنَّهُ الْعَنَى المراد من الحديث هنا ان القرآن لا تنقضي عجائبه الدالة على أنه من الله تعالى ، ولا يمل و يسأم من كثرة التلاوة ، ولا يخلق بطول الزمان ، وهو من خلق الثوب اذا بلي ، وأخلقه أبلاه ، وأصحماو رد في هذا مارواه ابن ابي شيبة في مسنده و محمد ابن نصر وابن الأنباري في كتاب المصاحف والحاكم في المستدرك وصححه والبيه في من حديث ابن مسعود مرفوعا ولفظه « ان هذا القرآن مأ دبة الله قاقبلوا من مأ دبته ما استطعتم ، ان هذا القرآن حبل الله والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لايزيغ فيستعتب ، ولا يعوج فيقوم ، ولا يحلق عن كثرة الرد ، فاتلوه فان الله تعالى ياجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أما اني لا أقول ﴿ الم ﴾ حرف ، ولكن الف ولام وميم »

قوله لا يزيغ فيستعتب معناه لا يميل عن الحق فيطلب منه العتبي اي الرجوع اليه قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجه بصالح بن عمر . اي ولم يحرجه البخاري ومسلم بسبب ما قيل في صالح بن عمر في سنده ، وليس كذلك فان صالحا قد خر جه لهمسلم وانما تركاه بسبب شيخه ابراهيم بن مسلم الهجري (بفتحتين) الذي ضعفه الجمهور وماضعفوه بطعن في صدقه او حفظه وانما وجدوا انه رفع عدة احديث الى الذي (ص) هي موقوفة على عبدالله ن مسعود ، وكذا على عمر (رض) ولكن صرح سفيان بن عيبنة بانه جاه ابراهيم هذا فاعطاه كتبه فصحح له المرفوع والموقوف بقوله هذا عن الذي «ص» وهذا عن عبد الله بن مسعود وهذا عن عمر ، والظاهر ان هذا الحديث مما رفعه سفيان ولذلك خرجه ابن ابي شيبة ومن ذكرنا مرفوعا وروي نحوه من حديث علي كرم الله وجهه واعتمده القاضي الباقلاني في كتابه اعجاز القرآن

# الثورة والانقلاب الذى أحدثه القرآب

#### في الامة العربية فسائر الامم

القرآن كتاب أنزله الله تعالى على قلب رجل أمي نشأ على الفطرة البشرية سليم العقل، صقيل النفس، طاهر الاخلاق، لم تملكه تقاليد دينية ، ولا أهوا، دنيوية، لاجل إحداث ثورة وا نقلاب كبرفي العرب فسائر الايم، يكتسح من العالم الانساني ما دنس فطرته من رجس الشرك والوثنية ، الذي هبط بهذا الانسان من أفقه الأعلى في عالم الارض ، إلى عبادة مثله وما هو دونه من هذه المخلوقات ، وما أفسد عقله و ذهب باستقلال فكره من البدع الكنسية ، والتقاليد المذهبية ، التي أحانت توحيد الانبياء الاولين شركا، وحقهم باطلا ، وهدا يتهم غواية \_ وما أفسد بأسه وأذل نفسه ، وسلبه إرادته ، من استبداد الملوك الظالمين ، والرؤساء القاهر بن ثورة نحور العقل البشري والارادة الانسانية من رق المنتحلين لأ نفسهم صفة الربوبية ، او النيابة عن الرب الخالق تعالى في التحكم والهيمنة والسيطرة على قلوب انناس وعقولهم ، والتصرف في إراداتهم وأبدانهم وأموالهم، فيكون بهذا المعتى كل امرى و اهتدى به حراً كريماً في نفسه، عبداً خالصاً لربه وإلهه ، يوجه قوام

مثل هذه الثورة الانسانية لا يمكن أن تحدث إلا على قاعدة القرآن في قوله تعالى الله : ١١ إِنَّ الله لَا يغَيِّرُ مَا بِقُو مُ حَتَّى مُ يُغَيِّرُ وا مَا بِأَ نَفْسِهِم ) وكيف يكون تغيير الاقوام لما بأنفسهم من العقائد والاخلاق والصفات الابتة ، التي طبعتها عليها العبادات الموروثة والعادات الراسخة ?

العقلية والبدنية إلى تكميل نفسه وجنسه

مل يكفي في ذلك قيام مصلح فيهم يضع لهم كتابا تعليميا جافا ككتب الفنون يقول فيه: انكم أيها الناس ضالون فاسدون، ومضلون مفسدون، فاعملوا بهذا الكتاب

تهتدوا وتصلحوا ، أو قانونا مدنيا يقول في مقدمته نفذوا هـذا القانون تحفظ حقوقكم ، وتعتز أمتكم وتقو دولتكم ? أنى وقد عهدمن الناس الفاسدين المفسدين، سوء التصرف بكتب أنبيائهم الرسلين ، واهمال قوانين حكمائهم المصلحين ، كا فعل أهل الملون ، والمسلمون المتأخرون ؟

كلا ، إنما توضع القوانين للحكومات المنظمة ذات السلطان والقوة التي تكفل تنفيذها ، وأني لحمد على الله في الأمة العربية العاتية عن كل سيطرة و نظام ، وقد بعث بالحجة والبرهان ، فريداً وحيداً لاعصبة له من قومه ولاسلطان على أنه جاء بأعدل الأصول التي تبني عليها أمته قوانينها ، عند تكوين دولتها في الأحوال الملائمة لها ، جاء لاصلاح الاخلاق والطباع ، بالحجة القيمة وطرق الاقناع ، والخضوع لوازع الاعتقاد النفسي ، دون وازع الحكم القهري ، ليغير الناس ما بأنفسهم بالاختيار ، لا بالقوة والاجبار ، فيغير الله ما بهم عقتضى سنته في نظام الاجماع . وقد نطق القرآن بأن الرسول انها هو مبلغ ومذكر ، غير جبار على الناس ولا مسيطر ، كلا ان هذه الثورة ما كان يمكن أن تحدث إلا بماحد ثت به ، وهو تأثير هذا القرآن في أنفس الأمة العربية التي كانت أشد الأمم البدوية والمدنية استعدادا فطريا لظهور في أنفس الأمة العربية افي كتابنا (خلاصة السيرة المحمدية ) وسنلم به قريبا الاسلام فيها ، كما بيناه في كتابنا (خلاصة السيرة المحمدية ) وسنلم به قريبا

ذلك بأن من طباع البشر في معرفة الحق والباطل والخير والشر، والعمل بمقتضى المعرفة وانخالف مقتضى الاهواء والشهوات، والتقاليد والعادات، ان مجرد البيان والإعلام والامر والنهي لا يكفي في الحمل على البزام الحق و نصره على الباطل، ولا في أداء الواجب من عمل الخير و ترك الشر إذا عارض المقتضي العلمي لهماما أشرنا اليه آنفا من الموانع النفسية والعملية ، إلا في بعض الافراد من الناس، دون الجماعات والاقوام، بل مضت سنة الله في تثبيت الحق والخير في النفس ، وصدور آثارهما عنها بالعمل ، أنه يتوقف على صيرورة الايمان بهما اذعانا وجدانيا حاكما على القلب،

راجحا على ما مخالفه من رَغب و رَكهب، وأمل وألم، والما يكون هذا في الأحداث بالتربية العلمية العملية ، والأسوة الحسنة لهم فيمن ينشؤون بينهم من الوالدين والاقربين والمعاشرين

وأما كبار السن فلا سبيل الى جعل الايمان بالحق المطلق والخير العام اذعانا وجدانيا لجمورهم الابالاسلوب الذي نزل به القرآن، بل بالفرآن الممتاز بهذا الاسلوب، فقلب به طباع المكهول والشبان و أخلاقهم و تقاليدهم و عاداتهم، وحولها الى أضدادها علما وعملا بما لم يعهد له نظير في البشر ، فكان القرآن آية خارقة للمعهود من سن الاجماع البشري في تأثيره ، بالتبع لكونه آية معجزة للبشر في لغته وأسلوبه ، كاكان آية معجزة في إصلاحه للائم مهديه و تعليمه

﴿ اعتبار الموازنة بين تأثير القرآن في العرب والتوراة في بني اسرائيل ﴾

واعتبر هذا ببني اسرائيل سلالة النبين ، فان كل ما رأوه بمصر من آيات موسى عليه السلام، ثم ما رأوه في برية سيناء ومدة اتيه فيها ، ومن عناية الله تعالى بهم ، ومن سماعهم كلام الله تعالى به ذائهم في لهيب النار المشتعلة على ما ترويه توراتهم – ولم يثبت عندنا التكليم إلا لنبيهم – لم يتغير بذلك كله ما كان بأنفسهم من تأثير الوثنية المصرية وخرافاتها الراحخة في قلوبهم ، ولا من تأثير السياسة الفرعونية المستبدة في أخلاقهم ، فقد عذبوا موسى عذا با نكرا ، وعاندوه في كل ما كان يأمرهم به ، وعبدوا صنم العجل الذهبي في أثناء مناجاته لربه ، حنينا الىما كان من عبادة مستعبديهم الفرعونيين للعجل (ابيس) حتى وصفهم الله في التوراة بالشعب الصلب الرقبة ، وهو كناية عن البلادة والعناد ، وعصل الطباع (۱۰ المانع من الانقياد ، وظل ذاك كذلك الى أن باد ذلك الحيل الفاسد

<sup>«</sup> ١ » أي اعوجاجها مع صلابتها من عصل الشيء « من باب فرح » اعوج في صلابة فهو عصل « ككتف » وأعصل والجمع عصال كسهام

بعد أربعين سنة ، و نشأ فيهم جيل جديد بمن كانوا أطفالا عند الخروج من مصر وممن ولد في التيه ، أمكن أن يعقلوا التوحيدوالشريعة، وأن يعملوابها و يجاهدوا في سبيابا ، وأنما كان ذلك بعد موت موسى عليه السلام

فأين بنو اسرائيل من أصحاب محمد على الذين تربوا بسماع القرآن وترتيله و تدبره ، في رسوخهم في الا عان و صبرهم على أذى المشر كين و اضطهادهم اياهم ليفتنوهم عن دينهم ، ثم مجاهدتهم لهم عند الامكان بعد الهجرة ، ومجاهدة أعوانهم من أهل الكتاب (اليهود) و تطهيرهم الحجاز وسائر جزيرة العرب من كفر الفريقين في عهده عليلية وقد كانت مدة البعثة المحمدية كلها عشر بن سنة أي نصف مدة التيه، وكان ذهب نصفها في الدعوة ، و تبليغ الدين للافراد بمكة ، والنصف الآخر هو الذي تم فيه الانقلاب العربي من تشريع و تنفيذ وجهاد و فتح و تأسيس هو الذي تم فيه الانقلاب العربي من تشريع و تنفيذ وجهاد و فتح و تأسيس

ثم تأمل ماكان من تدفقهم هم أنفسهم كالسيل الأتي "على الاقطار من تواحي الجزيرة كلها، والظهور على ملكي فيصر وكسرى أعظم ملوك الارض، وإزالة الشرك والظلم منهما، ونشر التوحيد والحق والعدل فيهما، ودخول الايم في دين الله أفواجا مختارين اهتداء بهم، وعنايتهم بتعلم العربية بالتبع لعنايتهم بالدين، حتى فتحوا هم و تلاميذهم نصف كرة الارض في زهاء نصف قرن، وكانوامضرب المثل في الرحمة والعدل " وموضع الحيرة لعلماء الاجماع وقواد الحرب (٣)

<sup>« ، »</sup> الأتي بالتشديد كقوي والأنا وي الغريب الذي يأتي منحيث لا يعلم. « ٧ » قال الفيلسوف الفرنسي غوستاف لو بون في كتابه حضارة العرب والاسلام : ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب

<sup>(</sup>٣) في مقدمتهم نا بليون بونا برتأ شهر قواد الحرب في العالم وهوالذي قال ان العرب فتحوا نصف العالم في نصف قرن ، وصرح بأنه بدين بالاسلام كانراه في علاوات كتاب حاضر العالم الاسلامي للامير شكيب (ص٢٤جز وأول طبعة ثانية)

وأنّى يبلغ الشعب الذي وصفه ربه في كتابه بالشعب الصلب الرقبة - درجة الذين وصفهم رب العالمين بقوله (٢٩:٤٨ محمّد ورسولُ الله و الذين مَعَهُ أَشدًا مِعَلَى اللهُ وَ الذين مَعَهُ أَشدًا مِعَلَى اللهُ وَ الذين مَعَهُ أَشدًا مِعَلَى اللهُ وَ وَ صَفُوا نَا ) الا ية . فهذا عربن الخطاب أمير المؤمنين الذي نشأ وشب على الشدة والقسوة في الجاهلية حتى قبل انه وأد بنتا له ،صار بالاسلام من أرحم الرحماء بالناس ،حتى انه يطبخ الطعام هو وزوجه ليلا لامرأة فقيرة في الخاص و بعلها حاضر لا يساعدهما ، ولم يكن يعلم انه أمير المؤمنين

لاجرم أن سبب هذا كله تأثير القرآن بهذا الاسلوب الذي نراه في المصحف فقد كان الذي عَنِيْ الله عَلَيْ الله المحافرين كما أمره الله بقوله (٢:٢٥ فكر تطع الكافرين و جاهد هم به جهادًا كبيرًا) ثم كان به يربي المؤمنين ويزكيه ، كافا ل الله تعالى (٣:٥٩ فيمار محمة من الله النت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لا نفضوا من حو لك ، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاور هم في الامر ) الآية وبهدايته والتأسي بمبلّغه عَنِيْ الله يربوا الام وهذبوها ، وقلما يفرؤه أحد كما كانوا يقر ون، إلاوبهتدي به كما كانوا يهتدون ، على تفاوت في الاستعداد النفسي واللغوي واختلاف الزمان لا يخنى .

السلمون ارحم البشر بهداية القرآن

وكيف لايكون المؤمنون بالقرآن أرحم الناس وقد امنن الله عليهم به في قوله (١٠: ٧٥ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ تَجَاءَ أَكُمُ مَوْ عَظَة مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِياً لِمُ فَي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمة للمؤمنينَ )

وقد قلنا في الكلام على الرحمة من هذه المزايا الاربع للقرآن من تفسير المنار (جزء ١١) ما نصه:

( الرا بعة الرحمة للمؤمنين ) وهيماتشمره لهمهداية القرآن وتفيضه على قلومهم من رحمة ربهم الخاصة، وهي صفة كال من آثارها اغاثة المابوف، وبذل المعروف، وكف الظلم، ومنع التعديوالبغي، وغير ذلك من أعمال الحيروا لبر،ومقاومة الشر، وقد وصفالله المؤمنين بقوله (رحماء بينهم) وبقوله (و تواصوابالصبرو تواصوابالمرحمة) وهذه الصفات الاربع مرتبة على سنة الفطرة البشرية فالموعظة التعاليم التي تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية ، وتزعجها الى مداواتها وطلب الشفاء منها ، والشفاء تخلية ، يتبعها طلب التحلية ،بالصحة الكاملة، والعافية التامة، وهو المدى، ومن نمراته هذه الرحمة التي لا توجد على كالها إلا في المؤمنين الهتدين، ولا يحرِمها إلا الكافرون الماديون، حتى قال بعضهم أنها ضعف في القلب، يجعل صاحبه كالمضطر إلىالاحسان والعطف، وما هذا القول إلا من فساد الفطرة وقسوة القلب، وفلسفة الكفر، فلقد كان أشجع الناس وأقواهم بدناً وقلبا،أرحم الناس وأشدهم عطفاء وهو سيد ولد آدم محمد رسول الله وخاتم النبيين الذي وصفه ربه عا وصف به نفسه من قوله ( بالمؤ منينَ رَوُّكُ ُّ رَحِم ) وقوله ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) وكذلك كان أصحابه (رض)حتى كان من يوصف بالشدة والقسوة كعمر بن الخطاب ( رض ) صار من أرحم الناس وسيرته في ذلك معروفة كمأشرنا اليه آنفا

وقد قال عَيْسِيّنِة « لا تُنزع الرحمة إلا من شقي » رواه ابو داود والترمذي واللفظ له عن ابي هريرة (رض) وقد صح عنه عَيْسِيّنِة انه كان اذا سمع وهو في الصلاة بكاء طفل نجو ز في صلاته اي اختصرها وخففها وحمة به وبأمه ، وروى ابن اسحاق ان بلالا رضي الله عنه مراً بصفية و با بنة عم لها على قتلى قومها البهود بعد انتها ، غزوة قريظة فصكت ابنة عمها وجها وحثت عليه التراب وهي تصبيح وتبكى ، فقرال عَيْسِيّنِيّنِة له « أَنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على وتبكى ، فقرال عَيْسِيّنِيّنِة له « أَنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على

قتلاهما » وجاء اعرابي اليه صلى الله عليه وسلم فقال: انكم تقبلون أولادكم وما نقبلهم . فقال له عِيَّالِيَّةِ وأو أملك لك(١) أن نزع الله الرحمة من قلبك به والبخاري ومسلم من حديث عائشة [رض]والمراد إيه لا أملك ان أشعرك بما لا تشعر به لا ن الله نزع الرحمة من قلبك فأجعلك رحما

بلكان عَيَالِيَّةِ شَديد الرحمة بالبهائم والطير والحشرات وطالما أوصى بهما ولا سما صفارها وأمهامها . جاءه مرة رجل وعليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله انني لما رأيتك أفبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، وكشفت كلما عنهن فوقعت عليهن، فلففتها معهن بكسائي فهن أولاءِمعي، فقال « ضعهن » قال:ففعلت فأبت أمهن إلا لزومهن فقال عَيْنَاتُهُ « أَتَعْجُبُونُ لِحَمَّةً أم الافراخ بفراخها ?قالوانعم،قال: والذي بعثني بالحق للهُ أرجم بعباده من أم الافراخ بفراخها ، ارجع بهن حتى تصعبن حيث أخذتهن وأمهن معهن » فرجع مهن . رواه ابو داود من حديث عن عامر الرامي (رض) وروى مالك والبخاري ومسلم وابو داود من حديثِ أبى هر يرة مرفوعا حديثين خلاصتهما ان الله غفر لرجل ولامر أة بغي (أي مومس) لأن كلامهمار أي كابا قداشتد به العطش فرحمه وِ أَخْرِجِ له الماء من البئر بخفه فسقاه . قالوا له يارسولالله إن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال« في كل كبد رطبة أجر »ورواه احمد عن عبد الله بن عمر وسراقة بن مالك بلفظ « في كل ذات كبد حراً ي أجر »

وقال ﷺ « الراحمون برحمهم الرحمن ، ارحموا من في الارض برحمكم من في السماء » رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو (رض)

١) قوله أو املك همزته للاستفهام الانكاري والواو مفتوحة وما بعدها معطوف على على محذوف تقديره انكون هكذا وأملك لك من الله شيئا غيره وقوله أن نزع بفتح همزة أن وتقدير لام التعليل أو باء السببية قبلها أي بأن نزع الرحمة من قلبك

ورويناه مسلسلا بالأولية من طريق أستاذنا الشيخ محمد ابي المحاس القاوقجي وقال عَيْنَاتِيْقِ (إن لله مائة رحمة أنزل مها رحمة واحدة بين الجنوالانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحوش على ولدها، وأخر الله تسعا وتسمين رحمة برحم بها عباده يوم القيامة — وفي رواية — ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل ما عند الله من العذاب لم يأمن من النار » رواه البخاري ومسلم والترمذي اه

هذاولوكان القرآن بأسلوب الكتب العلمية والقوانين الوضعية لماكان لهذلك التأثير الذي غيَّر ما بأنفس الدرب فغيروا بهأمم العجم، فكانوا كابهمكما وصفهم اللهءعز وَجِلَ بِقُولُهِ ٣٠: ١١٠ كُنْتُمُ خَيرَ أُمَّةً أُخرَجَتُ لَلِيَّا سَ تَأْمَرُونَ بِالمُعْرُوفُ وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكُرُ وَ مُتَوْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَلُو ۚ آمَنَ أَهُلُ ۗ الكيتاب لكان تخيرًا كَلُمُ ،منهمُ المؤمنو نَواً كُثرُهُمُ الفَاسِقونَ) ولم يكن عند العرب شيء من العـلم بسياسة الامم وإدارتها إلا هذا القرآن، والاسوة الحسنة بلغه ومنفذه الاول عليه الصلاة والسلام ، وان يعود للمسلمين مجدهم وعزهمالا اذا عادوا إلى هدايته وتجديد ثورته ، ولعنة الله على من يصدونهم عنه زاعين استغناءهم عن العمل به و بسنة مبينه \_ بكتب مشايخهم الجافة الخاوية من كلمايحيي الايمان، ويعلي الهمم ويزكي الأنفس ويبعث على الجهاد بالانفس والاموال اما وحق القرآن عليناً ، والله لم ينزل غيره الينا ، أنه لايغنينا عن تدبره والاهتداء به ، ولاعن فهم سورة واحدة من سوره، جميعما في الارضمن الكتب المنزلة ولامن الكتب المصنفة ومافتن الشيطان هذه الأمة بشيءكما فتنهم بصدهم عن تهذيب أنفسهم وتزكيتها بالقرآن والسنة البينة له، وعن دعوة جميع أهل الملل به اليه ، وقد بينا لك الفرق بين تأثيره وتأثير التوراة ، وهاك إجمالًا لما فعله في الامة العربية تم في العالم

## (فعل القرآن في أنفس الأمة العربية) وإحداثها به أكبر ثورة عالمية

تهوَّد أناس من العرب و تنصر منهم أناس آخرون من قبل الاسلام بقرون ، وكان كل منهم يمدح دينه ويدعو اليه بالطبع ، فلم بعادالجهور أحدامنهم أو يحتقره لدينه ، بَل كان لزعماه اليهو دالمستعر بين وشعراء النَّصَاري من العرب عندهم مكانَّهم اللائقة بهم كأمثالهممن المشركين ، ولم يكن لليهودية ولا للنصر أنية أدنى صولة في مكة ، ولاخافهارؤسا. قريش على زعامتهم الدينية ولا الدنيوية،فلما قام فيهم محد بن عبدالله يتلوعليهم القرآن باسم الله ، زلزات الارض بهم زلز الها ،وثاروا عليه ثورتهم الصغرى، ثم ثارت الأمة بهومعه ثورتها الكبرى، وهي انتي بدلت الارض غير الارض، والقلوب غير القلوب؛ والعقول غير العتول، وقلبت نظام الاجماع العام قد كان فعل القرآن في أنفس العرب وإحداثه تلك الثورة الكبرى فيهم على نوعين : أولهاما أحدثه من الزلزال في المشركين . وثانيها تزكيته للمؤمنين ونزعه كل ماكان بأنفسهم من جهل وظلم وفساد، حتى أعقب ما أعقب من الاصلاح في العالم كله ، وأمهد لبيان ذلك بكامة في حالهم في عصر ظهور الاسلام بينا مرَّاراً ان الله تعالى قد أعد الامة العربية ولا سما قريش ومن حولها لما أراده من الاصلاح العام للبشر بكونهم كانوا أفرب الامم الى سلامة الفطرة، وأرقاهم لغة في التعبير والتأثير، وأقواهم استقلالا فيالعقل والارادة، لعدم وجود ماوك مستبدين فيهم يضعفون إرادتهم ويفسدون بأسهم، ويذلون أنفسهم بالقوة القاهرة ، ولا رؤساء دين اولي سلطان روحي يسيطرون على عقولهم وقلومهم ، ويتحكمون في عقائدهم أفكارهم ، ويسخرونهم لشهواتهم ،وكانت جميع الأمم ، ذات الحضارة والملل ،مستعبدة مستذلة لزعماء هاتين الرياستين ، حاش العرب فلما بعث فيهم محمد مَرِيَا إلي بهذا القرآن الداعي الى الحق وإلى صراط مستقبم،

كانوا علىأتم الاستعداد الفطري لقبولدعوته، ولكن رؤساء قريشكا نوا على مقربة من ملوك شعوب العجم: في التمتم بالثروة الواسعة ، والعظمة الكاذبة، والشهوات الفاتنة، والسرف في الترف، وعلى حظ مما كان عليه رؤساء الاديان فيهامن المكانة الدينية بسدانتهم لبيت الله الحرام، الذي أودعالله تعظيمه في القلوب من عدابر اهيم واسماعيل عليها السلام \_ فرأوا انهذا الدين الحر يوشك أن يسلبهم الانفراد مهذه العظمة الموروثة، وقد يفضل عليهم بعض الفقر ا والموالي، وانه يحكم عليهم وعلى من يفاخرون بهممن آبائهم بالكفر والجهل والظلم والفسوق ويشبههم بسأمة الانعام فوجهوا كلقواهمونفوذهمالى صدمحمد عن دعوته ولوبتمليكه عليهم، وجعله أغنى رجل فيهم، ولكن تعذر إقناعه بالرجوع عنها بالترغيب، حتى التمويل والتمليك، فقد أجاب عمه ا باطالب لماعرض عليهما أرادوه من ذلك بتلك الكلمة العليا «ياعم والله لووضعوا الشمس في بميني والقمر في شمالى على أن أثرك هذا الامرحنى يظهره الله او أهلك فيه ماتركته»حينئذ أجمعوا امرهمعلى صدهعن تبليغها بالقوةوالحيلولة بينهو بينجاهير الناس في الاسواق والمجامع والبيت الحرام ،و بصدالناس عنه أن يأتو و يستمعوا له، و باضطهاد من اتبعه بالدعوة الفردية الا أن يكون له من يحميه منهم لقرابة او جوار او ذمة ، فهؤلاء الرؤساء الترفون المسرفون المتكبرون ،كانوا أعلم الناس بصدق محمد ، وفيهم نزل قوله تعمالي ( ٦ : ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّه لَيَحْزُ نُلُكَ الذي يَقُولُونَ، فَإِنَّهُمُ لاَ كُيكُذِّ بُو لَكَ وَلَكُنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجَدُونَ ) فقد كابروا الحق بغياً واستكباراً للحرص على رياستهم وشهواتهم،وكانوا أجدر العرب بقبول دعوة القرآن لأنهم أدق الناس لها فهما، وأوسعهم باعجازها علما، ولكنهم عتوا عنها عتواً ( ٧٧ : ١٤ وَجَحَدُوا بَهَا وَ اسْتَيْقَنْتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَ ُعلوًا ) كفرعون وقارون وهامان في آيات موسى .

## فعل القرآن في انفس مشركي العرب

قلنا ان فعل القرآن في أنفس العرب كان على نوعين : فعله في المشركين وفعله في المؤمنين ، فالأول تأثير روعة بلاغته ، ودهشة نظمه وأسلوبه، الجاذب لفهم دعوته والايمان به . إذ لايخنى حسنها على أحد فهمها ، وكانوا يتفاوتون في هذا النوع تفاوتا كبيراً لاختلاف درجاتهم في بلاغة اللغة وفهم المعاني العالية

فهذا التأثير هو الذي أنطق الوليد بن المفيرة المخزومي بكلمته العالية فيه لأبي جهل التي اعترف فيها بأنه الحق الذي يعلو ولا يعلى، والذي يحطم ماتحته، وكانت كلة فائضة من نور عقله وصميم وجدانه، وما استطاع ان يقول كلة أخرى في الصد عنه بعد إلحاح ابي جهل عليه باقتراحها إلابتكلف لمكابرة عقله ووجدانه، وبعد ان فكر وقدر، ونظر وعبس وبسر، وأدبر واستكبر، كما تقدم (في ص ٩٢)

وهذا التأثير هو الذي كان يجذب رءوس أو لئك الجاحدين المعاندين ليلا السماع تلاوة رسول الله عليه في بيته ، على ماكان من مهيهم عنه و نأيهم عنه، ونواصيهم و تقاسمهم لايسمعن له، ثم كانوا يتسللون فرادى مستخفين، و يتلاقون في الطريق متلاومين .

وهذا التأثيرللقرآنهوالذي حملهم على منع أبي بكر الصديق (رض) من الصلاة والتلاوة في المسجد الحرام، لما كان لتلاوته وبكائه في الصلاة من التأثير الجاذب إلى الاسلام، وعللواذلك بأنه يفتن عليهم نساءهم وأولادهم، فاتخذ مسجداً له بفناء داره فطفق النساء والاولاد الناشئون ينسلون من كل حدب إلى بيته ليلالاسماع القرآن، فنهاه أشراف المشركين بأن العلة لاتزال، وأنهم يخشون أن يغلبهم نساؤهم وأولادهم على الاسلام، حتى ألجئوه إلى الهجرة فهاجر فلقي في طريقه ابن الدغنة (۱)

<sup>«</sup>١» هو بضم الدال المهملة المشددة عند اهل اللغةو بكسرهاعندرواة الحديث وكسر الغين المعجمة ، وفي تخفيف النون وتشديدها روايتان

سيدقومه فسأله عن سبب هجرته فأخبره الحبر، وهو يعرف فضائل ابي بكر من قبل الاسلام فا جاره وأعاده إلى مكة بجواره ، أي حمايته ومنعه منهم.

وخبره هذا رواه البخاري في باب الهجرة من صحيحه وفيه ما نصه : فلم تكذب قريش مجوار أبن الدغنة (أي أجارته) وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشي أن يفتن نساءنا وأبناءنا (١) فقال ذلك أبن الدغنة لأبي بكر، فابث ابو بكر بذلك يعبــد ربه في داره ولا يستملن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لايي بكر فابتني مسجداً بفنا. داره وكان يصلي فيــه ويقرأ القرآن فيتقذُّف عليه " نساء المشركين وأبناؤهم ، وهم يعجبون منه وينظرون اليه ، وكان ابو بكر رجلا بكاء لايملك عينيه أذا قرأ القرآن ، وأفرع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ان الدغنة فقدم علمهم فقالوا إناكنا أجرنًا آ با بكر مجوارك، على ان يعبد ربه في دارد، فقد جاوز ذلك فابنني مسجداً بفناء داره، فا علن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا ان يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فان أحب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل، وإن أبي إلا ان يعلن بذلك فسله أن برد اليك ذمتك ، فانا قد كرهنا ان نخفرك " ولسنا مقر من لابي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدتاك عليه ، فاما أن تقتصر على ذلك وإما ان ترجع إلي ذمتي، فاني لاأحب أن تسمع العرب اني أخفرت في رجل عقدت له ، فقال أبو بكر فاني أرد النك جوارك ، وأرضى بجوار الله عز وجل . اه

<sup>«</sup>١» اي يحولهم عن دينهم الي دينه بتأثير قراءته للقرآن وخشوعه و بكائه فيها «٢» من التقذف اي يتدافعون و يزد حمون فيقذف بعضهم بعضا عليه ، وفي. رواية فينقذف بالنون . و يروي يتقصف وينقصف عليه .

<sup>(</sup>٣) أخفره نقض عهدهو أبطله

قلنا إن هذا التأثير هو الذي حمله على صداانبي عَلَيْكُ بالقوة عن تلاوة القرآن في البيت الحرام وفي أسواق الموسم ومجامعه ، حتى أنهم كانوا يقذفو نه بالحجارة، وهوسبب تواصيهم بماحكاه الله تعالى عمهم في قوله (٢٦:٤١ و قال الذين كفرو الا تسمعوا لهذا القرآن و النغر أ فيه لعلّم تغلبون )

وقدأدرك هذا أحدفلاسفة فرنسة (١) فذكر في كتابله قول دعاة النصر انية إن محمدًا لم يأت بآية على نبوته كآيات موسى وعيسى، وقال في الرد عليهم: ان محمدا كانيقرأ القرآن خاشعا أواها متألها فتفعل قراءته فيجذب الناس إلىالايمان مالم تفعله جميع آيات الانبياء الاواين (أفول) ولوكان القرآن ككتبالقوانين المرتبة وكتب الفذون المبوبة ، لما كان لقليله وكثيره من التأثير ما كان لسوره المنزلة ومن الشواهدالكثيرة على صحة قول هذا الفيلسوف مأروي أن كبراء قريش اجتمعوا فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرفليأتهذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب ديننا ،فلمكامه ولينظر ماذا يردعليه، فقالوا مانعلم أحدا غيرعتبة بن ربيعة ، فقالوا أنت ياأبا الوليد - فجاء النبي علي في فكامه فيما قالوا عنه، وما يخافون من عاقبة أمره أن يفضي الى قيام بعضهم على بعض بالسيوف، وعرضعليه كل مايمكن أزبريده من المال والرياسة والمزؤج بعشر من خير نساء قريش،حتى اذا أتم كلامه تلاعليه النبي عَيَلِيَّةٍ سورة (حم السجدة) او فصلت(٤١) حتى بلغ قوله تعالى(١٣ فا إِن أُعرَ ضوا فَقلُ أَنْذُ رُ تُمُكُم صَاعِقةً • ثُـلَ صَاعِقةً عادٍ و ثمودً ) قام عتبة فأمسك على فيه و ناشده الرحم أن يكف عنه . فلما رجع اليهم وجدوه متغيراً فقالواقد صبأ (أي مال) الي محمد وقص عليهم خبره وما وقع من

<sup>(</sup>١) رأيت شيخنا الاستاد الامام محمد عبده يطالع في كتاب قال لي انه لأحد فلاسفة فرنسة وأسمعني منه ما ذكرت خلاصته هنا ولم أحفظ اسم الكتاب ولا اسم مؤلفه منه، وقال ان الكلمة التي وصف بها النبي (ص) في حال القراءة تدل على أنه كان يكون متأثرا في نفسه ومؤثرا في غيه معنى هذه الكلمة الفرنسة

الرعب في قلبه من قراءته وماقاله: وقدعلهم ان محدااذ اقال شيئالم يكذب، فحفت أن يمزل بكم العذاب وفي رواية انه قال كلمي بكلام والله ماسمت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له اهم تتصر امن رواية المحدثين وهو مفصل في السيرة النبوية

كان كل مايطلبه النبي عَيَّالِيَّةِ من قومه أن يمكنوه من تبليغ دعوة ربه بتلاوة القرآن على الناس إذ قال تعالى مخاطبا له (٩:٦ قل أَى شيءٍ أَكبر مَهادة ؟ قل الله منهيد منهني و بينكم ، وأوحي إلى هذا القرآن لانذر لم به ومن بلغ ) أي وأنذر به كل من بلغه من غبركم من الناس ، وقال في آخر سورة النمل ، (٧٧ ، و إنما أُمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة الذي حرّ مها و له كل شيءٍ ، وأُمرت أن أكو ن من المسلمين ٩٢ وأن أتلو القرآن : فمن اهتدى فإ بنما مهتدى لنفسه ، ومن صل قفل إنّ ما أنامن المنذر ين (٩٢) ، وقل الحد سهر يكم آياته فتغر فو نها و مار بك بغافل عمّا تعملون) ، وقل الحد سهر يكم آياته فتغر فو نها و مار بك بغافل عمّا تعملون)

ان رؤسا، قريش عرفوا من قوة جذب الناس إلى الاسلام بوقعه في أنفسهم مم مالم يعرفه غيرهم ، وعرفوا انه ليس لجهور العرب مثل مالهم من أسباب الجحود والمكابرة ، فقال لهم عمه ابو لهب من أول الامن: خذوا على يديه، قبل أن مجتمع العرب عليه » ففعلوا . وكان من ثباته عليم على بث الدعوة واحتال الأذى ما أفضى بهم إلى الاضطهاد وأشد الايذا، له ولمن يؤمن به ، حتى ألجؤهم إلى المحبرة بعد الهجرة، ثم اجماع الرأي على قتله الولاأن خرجمن وطنه مهاجرا ، ثم صاروا يقاتلونه في دار هجرته وماحولها ، وينصره الله عليهم ، إلى أن اضطروا إلى عقد الصلح معه في الحديبية سنة ست من الهجرة . وكان أهم شروط الصلح السماح المؤمنين بمخالطة المشركين ، وهو الذي كان سبب ساءهم للقرآن ، ودخولهم بتأثيره في دين الله أفواجا ، فكان انتشار الاسلام في أربع سنين بالسلم ودخولهم بتأثيره في دين الله أفواجا ، فكان انتشار الاسلام في أربع سنين بالسلم ، الامان ، أضعاف انتشاره في ستعشرة سنة من أول الاسلام

## فعل القدآن في أنفس المؤمنين

كان كل من يدخل في الاسلام قبل الهجرة يلقن مانزل من القرآن - إيعبا الله بتلاوته - ويعلم الصلاة ولم يفرض في مكة من أركان الاسلام غيرها ، فير تا ما يحفظه في صلاته اقتدا ، بالذي عَرَّفَيْنَ إذ فرض الله عليه المهجد بالليل من أول الاسلام ، قال تعالى في أول سورة المزمل ٧٠ (ياأ ثيها المزعل قيم الليل إلا قليلا السلام ، قال تعالى في أول سورة المزمل ١٠ (ياأ ثيها المزعل القرآن تر تيلا) ثن نصفة أو انقص منه قليلا \* أو زد عليه ورتل القرآن تر تيلا) ثن قال في آخرها (إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى من مثلتي الليل ونصف قال في آخرها (إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى من من القرآن اليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرؤا ما تيستر من القرآن ) أي في صلا الليل وغيرها ، ثم ذكر الاعذار المانعة من قيام الليل كله ما كان منها في ذلك العهد كلد ض والسفر ، وما سيكون بعد سنين وهو القتال في سبيل الله

ومما ورد في صفة الصحابة (رض) ان الذي كان يمر ببيوتهم ليلا يسمع منها مثل دوى النحل من تلاوة القرآن ، وقد غلا بعضهم فيكان يقوم الليل كله حتى شكا منهم نساؤهم فنهاهم النبي عَلَيْكِيْقُ عن ذلك، وكان هو يصلي في كل ليلة إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة منهن ، وما قبلها مثنى مثنى، وكان هو يطيل قيهن حتى تور مت قدماه من طول القيام فأنزل الله عليه مرقها ومسليا ( ١:٢٠ طله ٢ ما أنزلنا عَلَيْكُ القرآنَ لَتَشْقَى ) الح

قتربية الصحابة انتي غيرت كل ماكان بأنفسهم من مفاسدالجاهلية،وزكتها تلك التركية انتي أشرنا اليها آنفا،وأحدثت أعظم ثورة روحية اجماعية في التاريخ، إنما كانت بكثرة تلاوة القرآن في الصلاة وفي غبر الصلاة و تدبره ، وربما كان أحدهم يقوم الليلة بآية واحدة يكررها متدبراً لها ، وكانوا يقرءونه في كلحال حتى مستلقين ومضطجعين كاوصفهم الله بقوله (٣:١٩١ الذين يذكرون الله قيامًا و قُعُودًا وعلى جُنُوبهم ) وأعظم ذكر الله تلاوة كتابه المشتمل على ذكر أسائه الحسنى ، وصفاته المقدسة ، وأحكامه وحكمه ، وسننه في خلقه ، وأفعاله في تدبير ملكه ، كما تقدم

وقد وصف الله عمالى فعل القرآن في هؤلا. المؤمنين بقوله ( ٣٩: ٣٩ اللهُ أَرَّ لَأَحْسَنَ الحَدِيثَ كِتَابًا متشابها مَثانى تَقَشَعِرْ مِنْ هُ وَجلودُ الذينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جلودهم وقلو بهم إلى ذكر الله ) الآية

ولو كان القرآن ككتب القوانين والفنون لما كان لتلاوته كل ذلك التأثير في قاب الطباع، وتغيير الاوضاع، بل لكانت تلاوته تمل فتترك، فأسلوب القرآن الذي وصفناه آنفا من أعظم أنواع إعجازه اللغوي، وتأثيره الروحي، ومن ارتاب في هذا فلينظر في المسائل التي تشتمل عليها السورة منه وليحاول كتابتها نفسها أو مثلها، بأسلوب تلك السورة ونظمها أو أسلوب سورة أخرى، كالسور التي يتكرر فيها الموضوع الواحد بالاجمال الموجز تارة وبعض التفصيل تارة و بالاطناب فيه أخرى، كالاعتبار بقصص الرسل مع أقوامهم في سور المفصل تارة و بالاطناب فيه أخرى، كالاعتبار بقصص الرسل مع أقوامهم في سور المفصل أطول منها (كالماريات والقمر والحاقة) وفيا فوقها (كالمؤمنون والشعراء والنمل) وفيا هو أطول منها (كالاعراف وهود) ثم لينظر ما يفضي اليه عجزه من السخرية ، والتكرار المماول، الذي يغثى منه الذوق غثيانا، تمجه القلوب وتستفرغه استفراغا

وقد بين غوستاف لو ون في كتابه (روح الاجماع) أن تكرار الدعوات

الدينية والسياسية والاجماعية في الخطب والمقالات التي تثير الجماعات وتدعهم. (بتشديد العين تدفعهم بعنف) إلى الانهماك والتفاني فيها دعّاً هو الذي يثبها في القلوب ، ولذلك يعتمد عليه خطباء السياسة ورؤساء الاحزاب ومؤسسوها ، وكذلك التجاروغيرهم فيما ينشر ونه من الاعلانات في الصحف و يعلقونه في الشوارع، (ونقول) ما كان محمد ولا أحد من أهل عصره يعلمون هذا ، ولكن الله يعلم من طباع الجماعات والاقوام، فوق ما يعلمه حكماء عصر نا وسائر الاعصار، وإنما القرآن. كلامه ، وليس فيه من التكرار ، إلا ماله أكبر الشأن في انقلاب الافكار ، وتغييرما في الانفس من العقائد والاخلاق ولوجعت أبلغ خطب رجال السياسة التي أحدثت التأثير في أحزابهم وقرئت بعد ذلك مرارا قليلة لسارع الملل إلى نفس كل قارىء حتى أتباع ذلك الخطيب أنفسهم ، وقراءة القرآن لا يملها أحد يفهم معانيها ، ويذوق حلاوة أسلوبها

ألا وإن تقليب القالوب والافكار ، لأعسر من فلق الصخور وتحويل الجيال ، وقد ضرب الله المثل لهذا بقوله ( ١٥٠٠ لو أنز لنا هذا القر آن على جَبَل لو أني لنا هذا القر أعا من خشية الله ، و تلك آلا ممال نضر بها للناس لعلقه م يتفكرون ) وهكذا كان تأثير القرآن في العرب فذا مثلهم ، وأما مثل بني اسرائيل بعد رؤيتهم آيات الله لموسى فقوله لهم بعد سردها (٧٤:٢ مُم قَسَت قاوبُكُم من بَعْد ذلك فهي كا لحجارة منه ألا تَهْبَو منه الا تَهْبَو منه الا تَهْبَو منه الا تَهْبَو منه الله من تعملون منه الما يَسْقَقُ فَيَحْرُ منه الماء ، وإن منه الماء ، وإن منه الما يَهْبَو منه الله منه الله . وإن منه الما يَهْبَو من خشية الله .

حسبنا مابيناً به تأثير القرآن وما أحدثه من الثورة العربية العالمية من ناحية أسلو به ونظمه، وتكراره المعجز للبشر بشكله، ونقفي عليه باصلاحه واعجازه عوضوعه، وهو تعالميه الدينية والسياسية والمدنية وغيرها فنقول:

## الفضي المائية

#### في مقاصل القرآن كه في تربية نوع الإنسان وحكمةما فيه من التكرار في الهداية واعجازه بالبيان

ان مقاصد القرآن من إصلاح أفراد البشر وجماعاتهم وأقوامهم، وإدخالهم في طور الرشد، وتحقيق الحوتهم الانسانية ووحدتهم، وترقية عقولهم، وتزكية أنفسهم: منها مايكني بيانه لهم في الكتاب مرة أو مرتين أومراراً قليلة، ومنها ما لا تحصل الغاية منه إلا بتكراره مراراً كثيرة، لأجل أن يجتث من أعماق الأنفس كل ما كان فيها من آثار الورائة والتقاليد والعادات القبيحة الضارة، ويغرس في مكانها أضدادها، و يتعاهد هذا الغرس بما ينميه حتى يؤتي أكله، ويبدوصلاحه، و يَسْنَع ثمر د،ومنها ما يعمن وجوده الا في المستقبل، فيوضع له بعض كله الا بالتدريج، ومنها ما لا يمكن وجوده الا في المستقبل، فيوضع له بعض القواعد العامة، ومنها ما يكني فيه الفحوى والكناية

والقرآن كتاب تربية عملية وتعليم لا كتاب تعليم فقط، فلا يكني أن يذكر فيه كل مسألة مرة واحدة واضحة تامة كالمعهود في متون الفنون وكتب القوانين، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله في موضوع البعثة المحمدية (١٠: ١ يسبّح لله ما في السّمَلوات ومَا في الارض الملك القدوس العزيز الحسكيم (٢) هُوَ الذي بَعثَ في اللا مُسيّن رَسُو لا منهُمْ يَسلو عَلَيْهِمْ ءا يَاته وَيُز كُيّهِمْ وَيَعُلّمُهُمُ الكَتَابَ وَالْحِكَمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَيُر صَلّال مُبين ) فا ياته المتلوة هي سور القرآن ، المرشدة الى سننه في لفي صَلّال مُبين ) فا ياته المتلوة هي سور القرآن ، المرشدة الى سننه في

اللاكوان، والتزكية هي التربية بالعمل وحسن الاسوة ، والكتاب هوالكتابة التي تخرج العرب من أميتهم، والحكمة هي العلوم النافعة الباعثة على الاعمال الصالحة، وما يسمى في عرف شعوب الحضارة بالفلسفة، فجميع مقاصد القرآن وبيان السنة له تدور على هذه الاقطاب الثلاثة

واننا نذكر هنا أصول هذه المقاصد كما وعدنا عند قولنا إن ما جاء به محمد على وأكل مما جاء به مهن قبله جميع الانبياء والحكاء والحكام، فهو برهان علمي على انه من عندالله تعالى ، لا من فيض استعداده الشخصي، وإننا نقسم هذه المقاصد الى أنواع، ونبين حكمة القرآن وما امتاز به في كل نوع مها بالاجمال ، لأن التفصيل لايتم الا اذا يسر الله لنا إنجازما وعدنا بهمن تفسير مقاصد القرآن كلها في أبواب نبين في كل باب منها وجه حاجة البشر الى ذلك المقصد، وكون القرآن و في بهذه الحاجة بما نأتي به من جملة آياته فيه، وانما هذا الفصل نموذج منه

## المقصد الاول من مقاصد القرآن

(في بيان حقيقة أركان الدين الثلاثة) ( التي دعا اليها الرسل و ضل فيها أتباعهم )

ان أركان الدين الاساسية التي بعث الله تعالى بها جميعرسله، و ناط بهـا سعادة البشر هي الثلانة المبينة بقوله ( ٢ : ٦٢ إنَّ الذينَ ءَامَنُوا وَالذينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّاشِينَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَاليَّوْمِ الْأَخْرِ وعَمَلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا عُمْ َ يَحْزُ نُونَ ﴾ وهاك الكلام على كل واحد منها بالايجاز ، لان الراد هنا بيان أن ما جاء به القرآن منها هو أنم وأكل من المعروف في سائر الاديان ، وفيه صلاحلا أفسد أهل الملل من دين الانبياء، عاطر أعلى كتمهم من الضياع والتحريف، وما ابتدعوا فيه من الاهواء والتقاليد، وليس المراد بيامها في ذاتها بالتفصيل الذي يتوقف عليه العمل، حتى إذا ثبت ما قصده من نبوة محمد والتي و كون هذا القرآن كلام الله عز وحل أوحاهاليه، علم منه إنه يجب على المؤمن بهأن يتعلم جميع مافرضه عليه وهذه الاركان الثلاثة تدل عليها آثار الملل القدعة البائدة كالمصريين والكادانيين، وبقايا كتب أمها الباقية كالهنود والمجوس والصينيين، وغرضنا عي هذا الكتاب أن نبين لجيع الشعوب المتدينة أن ما هم عليه من الدين ليس هو عينها أوحاه الله المرسله الذين ظهروا في أسلافهم، ولا هو بالمصلح لهم في أنفسهم وأعمالهم ،وأنالاسلام هو الدين الحق الثابت عقلاو نقلا ، المبين لكل ما يحتاجون اليه من الهداية . ومهذا الاعتبار جعلناها مقصداً واحداً لا ثلاثة ،وجعلنا القصد الثانيالتالي لهني موضوع الرسل والرسالة

### (الركن الاول للدين. الإيمان بالله تعالى)

إن الركن الاول الأعظم من هذه الاركان – وهو الايمان بالله تعالى – قد ضل فيه جميع الافوام والام حتى أقربهم عهداً بهداية الرسل ، فاليهود على حفظهم لأصل عقيدة التوحيد، قد غلب عليهم التشبيه ، وغاب عنهم أن يجمعوا بين النصوص المتشابهة في صفات الله و بين عقيدة التنزيه. فقد جعلوا الله كالانسان يتعب و يندم على ما فعل كخلقه الانسان لانه لم يكن يعلم أنه سيكون مثله أومثل الآلهة (١) و وزعموا إنه كان يظهر في شكل الانسان حتى انه صارع اسر اثيل، ولم يقدر على التفلت منه حتى باركه فأطلقه (٢) وعبدوا بعلا وغيره من الاصنام

والنصارى جددوا من عهد قسطنطين الوثنيات القديمة، وأنخذوا المسيح ربا وإلها وعبدوا القديسين وصورهم حتى صارت كنائس النصارى كمياكل الوثنية الاولى مملوءة بالصور والهمائيل المعبودة \_ على أن عقيدة التثليث والصلب والفداء التي جعلوها أساس الدين بل الدين كله \_ هي عقيدة الهنود في كرشنة وثالوثه في جملها و تفصيلها ، وهي مدعومة بفلسفة خيالية غير معقولة ، وبنظام يقوم بتنفيذه الملوك والقياصرة ، وتبذل في سبيله القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وبرس عليه الاحداث من الصغر تربية وجدانية خيالية لا تقبل حجة ولا برهانا ، فغمر الشرك بالله هذه الارض بطوفانه ، وطغت الوثنية على أهاما

هدم القرآن معاقل هذه الوثنية وحصونها المشيدة في الافكار والقلوب، وماكان ليتم هذا باقامة برهان عقلي أو عدة براهين على توحيد الله عز وجل، بل لابد فيه

<sup>(</sup>١) في سفر التكوين (٣: ٢٢ وقال الرب الاله هوذا الانسان قدصاركواحد منا عارفا بالحير والشر) وفيه (٦: ٦ فحزن الرب ( وفي ترجمة اخرى فندم) أنه عمل الانسان وتأسف في قلبه ) (٢) راجع آخر الفصل ٣٣ من سفر التكوين

من دحض الشبهات، وتفصيل الحجج العقلية والعلمية والمواعظ الخطابية بالعبارات المختلفة وضرب الامثال، لذلك كان أكثر المسائل تكراراً في القرآن مسألة توحيد الله عز وجل في ألوهيته بعبادته وحده، واعتقاد أن كل ماسواه من الموجودات سواء في كونهم ملكا وعبيداً له ، لا يملكون من دونه نفعاً ولا ضراً لأحد ولالا نفسهم إلا فها سخره من الاسباب المشتركة بين الخلق

وأما تكرار توحيد الربوبية وهو انفراده تعالى بالخلق والتقدير والتدبير والتشريع الديني ، فليس لاقناع المعطلين والمشر كين بربوبيته تعالى فقط ، بل أكثره لاقامة الحجة به على بطلان شرك العبادة بدعا ،غير الله تعالى لاجل التقرب اليه بأو لئك الأولياء وابتغاء شفاعتهم عنده ،فشر الشرك وأوغله في إفساد عقائد المؤمنين بالله من ضعفاء العقول ، وحلهم على التدين بالاوهام والخرافات المخالفة لما أثبتته التجارب من سنن الله في المخلوقات المخاهو توجه العبد الى غير الله تعالى فيايشعر بالحاجة اليه من كشف ضر وجلب نفع من غير طريق الاسباب ،فقد ذكر الدعاء في القرآن أكثر من سبعين مرة بل زهاء سبعين بعد سبعين مرة ، لإنه روح العبادة ومخهاء بله هو العبادة التي هي دين الفطرة كله ، وما عداه من العبادات فوضعي تشريعي من تعليم الوحي فهو يغذيها وينقيها من شوائب الآراه ، وينفي عنها تقاليد الاهوا وعليم الموا

١) اشتدت وطأة البرد في شتاه هذا العام وجاءت الأنباء من الشرق والغرب بكثرة الثلوج في اقطارهما الشهالية و بعض المعتدلة فعلل بعض المسلمين سلامة مصر منها بوجود اهل البيت فيها يعني القبور المشيدة لاسماء بعضهم فبينت لمن سمعت منهم ذلك خطأهم من الناحية الدينية ومن ناحية سنن الله تعالى في اسباب الحر والبرد والمطر والثلج، وكون وجود القبور أو اهلها لاشأن له في ذلك. وحدث في هذ االشتاء زلز ال عظيم في الهندهدم به بعض البلاد، ما عدا المعابد الوثنية في بعضها فاعتقد أهلها ان سبب بقائها عناية الله بحفظها لرضاه عن عبادتهم فيها. وانا سببه قوة بنائها فان أكثر معابد الايم قو ية البناء تمر عليها القرون و تفنى سائر الأبنية و هي باقية -

بعض آیات الدعاء أمر بدعائه تعالی وحده ، و بعضها نهی عن دعاء غیره مطلقا ، ومنها حجج علی بطلان الشرك أو علی اثبات التوحید ، ومنها أمثال تصور كلامنهما بالصور اللائقة المؤثرة ، ومنها اخبار بأن دعاء غیره لاینفع ولایستجاب، وان كل من ید عی من دونه تعالی فهو عبد له ، وان أفضاهم و خیارهم كالملائد و والا نبیاء یدعونه هو و ببتغون الوسیلة الیه ، ویرجون رحمته و مخافون عذا به ، و أمنه و معالله یکفرون بشرك الذین یدعونهم من دون الله أو معالله و یتبر و منهم ، و أمثال ذلك ما یطول شرحه ، بل بضیق المقام عن تلخیصه

وثم أنواع أخرى من آيات الايمان بالله تعالى تغذي التوحيد، وتصعد بأهله درجات متفاوتة في السمو معرفته تعالى والتألهوالتوله في حبه، من التنزيه والتقديس والتسبيح له، وذكر أسمائه الحسني ممزوجة ببيان الأحكام الشرعية المحتلفة حتى أحكام الطهارة والنساء والارث والاموال، وبحكمه في الخلق والتدبير لأمور العالم، وسننه في طباع البشر وفي شئونهم الاجماعية . ووضع كل اسم منها في الموضع الناسب له من علم وحكمة وقدرة ومشيئة وحلم وعفوومغفرة ورحمة وحب ورضا وما يقابل ذلك،ومن الأمر بالتوكل عليه والحوف منه لاجلاله أولعدُله،والرجاء فيرحته وفضله، وناهيك عاسر دمنها سرداً لجذب الأرواح العالية إلى كاله المطلق وفنائهافي شهوده عن شهودها ، بله أهواء ها وشهواتها ، كما تراه في فاتحة سورة الحديد ( ٥٠ : ١ سَبَّحَ لله مَا فِي السَّمَوَ تُ وِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَسَكِيمُ (٧) لهُ مُلُكُ السَّمَو الرَّارِضِ يُعنيو أيميت وهُو على كلَّ شي، قَديرٌ (٣) هُوَ الْاوَّلُ والآخِرِ وَالظَّاهِرُ وَالبَّاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )الخوفي آخرسورةالحشر (٥٩: ٢٧ هُوَ اللهُ الذَّى لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوعَالُمُ

الغَيبِ وَالشَّهَادةِ هُو الرَّحْنُ الرَّحْمِ (٢٣)هُو َ اللَّهُ الذِيلا إِلَّهَ إِلاَّهُو ٓ الملكُ القدُّوسُ السَّلامُ المؤمنُ المَهْيِمنَ العَزيزُ الجَّبَارُ المَتَكَبرُ سُبُحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٠) هو َ اللهُ الْحَالَقُ البَارِي المَصَوِّرُ لهُ أ الأسماء الحُسْنَى، يُسبِّحُ له مُ مَا فِي السَّمَ وَ التَّو اللَّارُضِ، وَهُو العَزينُ ا الْحُكَيُّمُ ) فهذه الأسهاء الالهية هي ينابيع الحياة الروحية في القلوب،ومشر وَّ. أنوار الممارف الالهية على العقول، ومنها استمد الأولياء العارفون والأئمة الربانيون تلك الحكم السامية ،والكتب العالية في معرفته تعالى وأسرار خلقه ، والادعية والقصائد في حبه ومناجاته ، بعد أن تربوا بكثرة ذكره وتلاوة كتابه وهذاهو الغرض الأول من أمر القرآن المؤمنين بذكر الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ، ليكون الله تعالى غالبًا على أمرهم ، كما قال في وصف يوسف عايـه السلام ( ٢١ : ٢١ والله غالب على أمره ) فيمقتون الباطل والشر ، ويكون كل حظهم من الحياة الحق والخير، لما يثمره الذكر لهم من صلاة الله عليهم وملائكته ليخرجهم من الظلمات الىالنوركما قال عز وجل (٣٣ : ٤١ - يَنَاءَ ثُهِمَا الذينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللهَ ذَكْرُوا اللهَ وَكُرًّا كِثْيرًا (٢٢) وَسَبِّحُوهُ بِكُرْةً وأصيلًا (٤٣)هو الذي يُصَلِّي عليْكُمْ وَمَلَا يُكتُهُ لِيُخْرَ جَكُمُ مَنَ الْطْلَمَات إِلَى النُّور ، وَكَانَ بِالمُؤْ مِنْينَ رَحِيمًا )

بهذا التكرار الذي جعله أسلوب القرآن المعجز مقبولا غيرمملول، طهرالله عقول العرب وقلوبهم من رجس الشرك و خرافات الوثنية ، وزكاها بالاخلاق العالمية والفضائل السامية ، وكذا غير العرب ممن آمن بالله وأتقن لغة كتابه ، وصاريرتله في عبادته ويتدبر آياته ، حتى إذا دب في الشعوب الاسلامية دبيب الجهل بلغة القرآن، وقل تدبره الذي فرضه الله عليهم ، واعتمد المسلمون في فهم

عقيدتهم على الكتب الكلامية المصنفة ، وفي أعمال عباداتهم على كتب الفقه الجافة ، وفي تزكية أنفسهم على الاوراد البشرية المؤلفة ، ضعف التوحيد في قلوب الكثيرين ، وشابته شوائب الشرك الاصغر ثم الاكبر ، واتبعواسن من قبلهم شبراً بشبرو ذراعاً بذراع (١) اعتقاداً وعملا ، وتأولا وجدلا ، فصار أدعيا ، العلم يتأولون تلك الآيات الكثيرة في التوحيد بشبهاتهم وأهوأ ثهم وتقاليدهم المبتدعة ، وهجروا القرآن هجرا غير جميل ، وعافيهم الله عا أوعده كما هو مشاهد ومعلوم

على أن بعض المتكلمين قد تأولواصفات الله تعالى بنظرياتهم الجداية، وبعض الصوفية قد بالغوا في التوحيد وفهم الصفات أو حماها على الاذواق والوجدانات الروحية ، حتى أنكر بعضهم تأثير الاسباب في مسبباتها ، وانتهى بهم ذلك إلى بدعة الجبر التي أفسدت على أهلها كلشيء ، وقال بعضهم بوحدة الوجود ، بيد أن الاولين منهم كانوا يقولون بما يهديهم اليه النظر العقلي. أو رياضة النفس وما تثمره من الشعور الوجداني، مع الاعتماد في فهم النصوص على صميم اللغة والمأثور عن السلف، تم خلف من بعدهم خلف من المقلدين لاحظ لهم من القرآن ولامن البرهان ولامن الوجدان، وإيما يتبعون اهوا والعوام ويتأولون لهم بكلام أمثالهم من المصنفين الجاهلين، ولو فقهوا أقصر سورة في التوحيد والتنزيه كايجب وهي سورة الاخلاص — وهي سورة الاخلاص — المنافرك الى أنفسهم سبيلا

إن عقيدة التوحيد القرآني هي أعلى المعارف التي ترقي الانسان الى أعلىما خلق مستعداً له منالكال الروحي والعقلي والمدني . وقد صرح كثير من علماء

<sup>(</sup>١) أي مصداقا لقول الني (ص) «لتتنعنسن من قبلكم شبرا بشبر ودراعا يتراع ، حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه »قالوا بارسول الله: اليهود والنصاري؟ خال «فن» ? رواه البخاري ومسلم وغيرها.

الافرنج أن سهولة فهم هذه العقيدة وموافقتها للعقل والفطرة هما السبب الاكبر القبول الامم له وانهزامالنصر انيةمن أمامه

قدكان توحيد المسلمين الاولين لله ومعرفتهميه وحمهمله وتوكلهم عليههو الذي زكى أنفسهم ، وأعلى هممهم ،وكملهم بعزة النفس ، وشدة البأس ، وإقامة الحق والعدل ، ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الامم ، وإعتاقها من رق الكهنة والاحبار والرهبان والبوذات والموبذانات الروحي والعقلي ، وتحريرهم من ظلم الملوك واستبدادهم ،وإقامة دعائم الحضارة ، وإحياء العلوموالفنون الميتة وترقيتها فيهم ، وقد تم لهم من كلذلك مالم يقع مثله ولا مايقار به لأمة من أمم الارض ، حتى قال الدكتور غوستاف وبون المؤرخ الاجماعي الشهير في كتابه (تطور الامم) انملكة الفنونلايم تكويمها لأمة من الامم الناهضة إلا في ثلاثة أجيال: اولها جيل التقليد ونانيها جيل الخضرمة ونالثهاجيلالاستقلالوالاختصاص.قال. الا العربوحدهم فقد استحكت لهم ملكة الفنون في الجيل الاول الذي بدءو افيه بمزاولتها وأقول :ان سبب ذلك تربية القرآن لهم على استقلال العقلوالفكر واحتقار التقليدالاصم الاعمى، وتوطين أنفسهم على إمامة البشر وقيادتها في أمور الدين والدنيا مماً، وقد خفي كل هذا على سلائلهم بعد ذهاب الخلافة الاسلامية، وزوال النهضة العربية. وتحول السلطان إلى الاعاجمالذين لم يكن لهم من الاسلام إلا الظواهر التقليدية المنفصلة عن هداية القرآن

## (الركن الثاني للدين. عقيدة البعث والجزاء)

الايمان باليوم الاحر وما يكون فيه من البعث والحساب والجزاء على الاعمال، هو الركن الثاني للدين الذي بعث الله به الرسل عليهم السلام، وبه يكمل الايمان بالله تعالى ويكون باعثا على العمل الصالح وترك الفواحش والمنكرات والبغي والعدوان ، وكان جل مشركي العرب ينكرونه أشد الانكار ، وأما أهل الكتاب وعيرهم من الملل \_ التي كان لها كتب وتشريع ديني ومدني، ثم فقدت كتبهم أوحرفت واستحوذت عليهمالوثنية\_ فكلهم يؤمنون بحياة بعد الموتوجزا ويختلفون في صفتها لا في اصلها، ولكن إعامهم هذا قدشا به الفساد ببنائه على بدع ذهبت بجل فائدته في إصلاح الناس ، وأساسها عندالهنو دوغيرهم من قدماء الوثنيين ، وخلائف النصاري المتبعين لدمن القيصر قسطنطين ، هو وجود المحلص الفادي الذي يخلص الناس من عقوبة الخطاياويفدهم بنفسه ، وهو الاقنوم الثاني من المألوث الالهي الذي هوعين الاولوالثالث، وكلواحد منهما عين الآخر. وكلُّ مَا نَقُولُهُ النَّصَارَى فِي فَدَاءُ المُسيِّحِ للبشرِ وغيرِ فَلْكُ مِن وَلَادَتُهُ الى رَفْعَهُ فَهُو نسخة مطابقة لما يقوله الهنود في كرشنة وبوذا في اللفظ والفحوى كما تقدم م قلما يختلفان إلا في الاسمين كرشنة ويسوع (١)

وأما اليهود فكل ديانتهم خاصة بشعب اسرائيل ، وادعاء محاباة الله تعالى له على سائر الشعوب في الدنيا والآخرة ، ويسمونه إلّه اسرائيل ، كأنه ربهم وحدهم لا رب العالمين ، وديانتهم أقرب إلى الملدية منها إلى الروحية ، ف كان «١» عقيدة التثليث والفداء معروفة في وثنية قدماء المصريين والبابليين والاوربيين أيضاً وقد فصل ذلك في كتاب خاص بالشواهد التاريخية اسمه والمهوائد الوثنية ، في الديانة النصرانية ﴾ تأليف الأستاذ محمد طاهر التنبر البيروتي.

فساد الايمان بهذا الركن من أركان الدين تابعاً لفساد الركن الاول وهو الايمان. بالله تعالى ومعرفته ومحتاجا إلى الاصلاح مثله

جاء القرآن البشر بهذا الاصلاح، فقد أعاد دين النبيين في الجزاء إلى أصله المعقول وهو ما كرم الله تعالى به الانسان من جعل سعادته وشقائه منوطين بايمانه وعمله، اللذين هما من كسبه وسعيه، لامن إيمان غيره وعمله، وان الجزاء على الكفر والظلم والفساد في الارض، يكون بعدل الله تعالى بين جميع خلقه بدون محاباة شعب على شعب ، والجزاء على الايمان والاعمال الصالحة يكون بمقتضى الفضل، فالحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعفها الله تعالى أضعافا كثيرة

وقد نص القرآن على انماجاء بهمن هذا الاصلاح هو ماأوحاه إلى الراهيم أبي الانبياء العروفين الذين يدبن الله بنبوتهم اليهود والنصارى ، وإلى موسى والانبياء الذين كانوا من بعده على شرعه، فقال (٥٣ : ٣٥ أَعَـٰدُهُ عَلَمُ الغَيْبِ فَهُو َ يَرَى (٣٦) أَمْلِم يُنَبَّا بَمَا فِي صِحْفُ مِو سَى (٢٧) و إبر اهم الذي وَ قَيْ (٣٨) أَلاَّ تَز رُ و از رَةٌ و زُرَ أُخرى (٣٩) وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا ما سعَى (٤٠) وأَنَّ سعية ُ سَوْفَ يُرى (٤١) ثُمَّ يُجُزِّنهُ الجزاء الأوفى ) أي ان أصل دن الله لجميع رسله أنه لا يحمل نفس وازرة أي خاطئة خطيئة نفس أخرى بقداء ولا غيره، وأنه ليس الانسان إلا سميه وعمله فلا بجزى بعمل غيره، ويدخل في عموم عمله ما يكون سببا له كالذي يعمله ولده او تلميذه بتأثيرتربيته وتعليمه ، ومايسنه من سنة حسنة أو سيئة فله مثل جزاء من يعمل بهما من بعده ، الاصل الجامع في ذلك قوله تعمالي (٩١ : ٧ وَ نَفْسٍ وَ مَا سُوَّاهَا ٨ فأَلْهَمَهُمْ لَجُورَهَا وتَقُورَاهَا ٥ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ١٠ وقَدْ خابَ مَن دَسّاها)

أي إن الله الذي خلق هــــذه النفس وسواها بما وهبها من المشاعر والعقل ، قد جعلهابالهام الفطرة والغرىزة مستعدة للفجور الذي برديها ويدسيها(١)والتقوىالتي تنجيها وتعليها، ومتمكنة من كل منها بارادتها، والترجيح بين خواطرها ومطالبها، ومنجها العقل والدبن مرجحان الحقوالخير عيىالباطل والشر،فبقدر طهارة النفس وأثر تزكيتها بالايمان ومكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال يكون ارتقاؤها فيالدنيا وفي الآخرة ، والضد بالضد . فالجزاء أنر طبيعي للعمل النفسي والبدني ولذلك قال تعالى (٢: ١٣٩ سَيَجْزِيهِمْ وَ صَفْهُمْ )، وهذا هو الحق الذي يثبته من عرف حقيقة الانسان، وحكمة الديان، وهو مما أصلحه القرآن من تعاليم الأديان فاذا علمت ما كان من إنكار مشركي العرب للبعث والجزاء ، ومن فساد إيمان أهل الكتاب وسائر الملل في هذه العقيدة ، وعلمت أنها مكلة للايمان بالله تعالى، وأن تذكرها هو الذي يقوي الوازع النسي الذي يصد الانسان عن الباطل والشر والظلم والبغي، وترغبه في التزام الحق والخير وعمل البر-علمت أن إصلاحها ما فعل فعله العاجل في شعب كبير إلا بتكر ارالتذكير بها في القرآن، بالاساليب العجيبة التي فيه من حسن البيان ؛ وتقريب البعيد من الاذهان ، تارة بالحجة والبرهان، وتارة بضرب الامثال ، وقد تكرّر في آيات بينــات ، لعالها تبلغ المئات ، ومن إعجازه أنها لاتمل ولا تسأم، بل لا يكاد يشور قارئها بتكرار معانيها، والن تقارب جنسها ونوعها وترادفت سورها . فتأمل ذلك فيسور المفصل ، تر تكر ارالكلام على البعث والجزاء فيهابما لا يخطر على بال بشر من اختلاف الاسلوب والنظم

١) أصل معنى دساها أخفاها مبالغة من دسه في التراب و استعملت هذا ضهد زكاها،
 خذا كان معنى زكاها طهرها فاظهرها واعلى قدرها فمعنى دساها د نسها بها بدفن جميع سعزا إهاكانها ليست نفسا ناطقة واصل دساها دسسها قلبت السين الثانية ياء وله نظائر

والفواصل ولا سيم المتناسبة المتصلة كالمرسلات مع النبأ ، والنازعات مع عبس، والتكوير مع الانفطار ، والمطففين مع الانشقاق ، وغيرهن

قلنا أن الايمان بالبعث والجزاء وهوالركن الثاني في جميع الاديان، من لواذم الركن الاول وهو الايمان بالله المتصف بجميع صفات الكمال، المنزه عن العبث في أفعاله وأحكامه ، ولهذا كان من أظهر أدلة القرآن عليه قوله بعد ذكر البعث وجزاء الكافرين في آخر سورة المؤمنون (٢٣: ١١٥ أَ فَحِسْبَتِمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلْيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ؟ )وقوله في آخر سورة القيامة ( ٧٥ :٣٦ أَ عَسَبُ الانسانُ أَن أيتركَ سُدًّى؟) فلكفر الانسان بهذا الركن من أركان الايمان يستلزم كفره بحكة ربه وعدله في خلقه ، وكفره بنعمته بخلقه في أحسن تقويم ، و بتفضيله على أهل عالمه ( الارض ) حيث سخرها وكل ما فيها لمتافعه، وعلى كثير بمن خلق في عالم الغيب الذي وعده بمصيره إليه ، ويستلزم جهله بما وهبه من المشاعر والقوى والعقل ، وجهله بحكمته في خلقه مستعداً لما ليس له حد وبهاية من العلم ، الدال على انه خلقه لحياة لاحد لهـ ا ولابهاية في الوجود -ومن نوازم هذا الكفروالجهل كلهاحتقاره لنفسه باعتقاده أنه خلق عبثالالحكمة بالغة، وإن وجوده في الارض موقوت محدود بهذا العمر القصير البنغص بالهموم والمصائب والظلم والبغي والآثام، وأنه يترك سدى لابجزى كل ظالم من أفراده بظلمه، وكل عادل وفاضل بعدله وفضله، وإذ كان هذا الجزاء غير مطرد في الدنيا لجميع الافراد، تعين أن يكون جزاء الآخرة هو المظهر الأكبر للعدلالعام، كما قال تعالى (٣: ١٨٥ و إِنْمَا تُوَفَّرُنَ أُجُورَ كُمْ يَوْمَ القيامَة)

ومن أبدع أساليبه المبكررة الجامعة وأروعها المحاجة في النار بين الاتباع والمتبوعين والغاوين والمغوين والضالين والمضلين من شياطين الانس والجن، وبراءة بعضهم من بعض، ومنه التنادي والتحاور بين أهل الجنة وأهل النار

## البعث الانساني جسماني روحاني

وما جاء في القرآن مخالفا الما عند النصارى من عقيدة البعث والجزاء أن الانسان في الحياة الآخرة يكون انسانا كما كان في الدنياء إلا أن أصحاب الانفس الزكية والارواح العالية يكونون أكل أرواحا وأجساداً ما كانوا بتزكية أنفسهم في الدنيا ، وأصحاب الانفس الخبيثة والارواح السافلة يكونون أنقص وأخبث ما كانوا بتدسية أنفسهم في الدنيا ، ويعلم ما ثبت عن قدماء المصريين وغيرهم من الغابرين، أن الاديان القدعة كانت تعلم الناس عقيدة البعث بالروح والحسد الا أنهم ظنوا بعد رسلهم أن أجساده تبقي بعد موتهم فيبعثون بها عينهاءولكن بين القرآن أن كل من على الارض فان ، وانها تكون بقيام الساعة هبا، منبئا، وقال على العقائد من الهل السنة ان بعث الاجساد يكون بعد العدم التام ، وقال تعالى وقال على الماهم و نُنشيئكم الموث و ما نحن بمسبو قين ١٦ على أن نبدًل أمثالكم و نُنشيئكم في ما لا تعلمون ٢٢ و لقد علمتم النشاة النشاة المدة لل قدول قد المدة كرون)

ولوكان البعث للارواح وحدها لنقص من ملكوت الله تعالى هذا النوع اللكريم المكريم المكريم المكريم المكريم المكريم المكريم المثانية ، ويتحقق بحكم الله « جمع حكمة » وأسرار صنعه فيهامعا، من حيث حرم الحيوان والنبات من الاولى والملائكة من الثانية، وما جنح من جنح من أصحاب النظريات الفلسفية إلى البعث الروحاني المجرد إلا لاحتقارهم للذات الجسدية وتسميتها بالحيوانية مع شغف أكثرهم بها، وانما تكون نقصا في الانسان إذا سخر عقله وقواه لها وحدها. حتى صرفه اشتغاله بهاعن اللذات العقلية والروحية بالعلم والعرفان أو أضعة ها، وأصل هذا الافراط والتفريط غلو الهنود في احتقار بالعلم والعرفان أو أضعة ها، و أصل هذا الافراط والتفريط غلو الهنود في احتقار

الجسد، وجعام مدار تربية النفس على تعذيبه بالرياضات الشاقة ، و تبعهم فيه نساك النصارى كما تبعوهم في عقيدة الصلب والفداء والتثليث ، على أنهم نقلوا ال المسيح عليه السلام شرب الحمر مع تلاميذه لما ودعهم في الفصح وقال لهم : إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حيما أشر به معكم جديداً في ملكوت أبي ( متى ٢٩:٢٦) وجرى اليهود على عكس ذلك ، وجاء الاسلام يالاعتدال فأعطى الانسان جميع حقوقه ، وطالبه بما يكون بها كاملا في إنسانيته، مرجحا لروحانيته على حيوانيته ، متزودا من دنياه لآخرته

ويؤخذ ما ورد في الآيات والاحاديث النبوية من صفة حياة الآخرة ان القوى الروحية تنكون هيالغالبة والمتصرفةفي الاجساد فتكون قادرة على التشكل بالصور اللطيفة ، وقطع المسافات البعيدة في المدة القريبة ، والتخاطب بالكلام بين أهل الجنة وأهل النار – وإن ترقي البشر في علم الكيمياء وخواص الكهرباء والصناعات والآلات في عصر ما قد قرب كل هذا من حس الانسان، بعد أن كان الماديون الملحدون يعدون مثل فوله تعالى (٧:٤ و نادَى أَصَحَابُ الجُنَّة أصحَابَ النَّارِ أَنْ قَدُو جَدْنَا مَا وَعَدِنَا رَبُّنَاحَقًا، فَهِلَ وَجَدْتُهُم مَا وَعَدَ رَ أَبِكُمُ حَقًّا؟ قَالُو انعَمُ ، فَأُذَّ نَ مُؤذِّن مَنْ مَهُم: أَنْ لَعْنَة كُولِهِ عَلَى الظَّا لَمِينَ ) من تخيلات محمد صلوات الله وسلامه عليه — وهانحن أولاء نخاطب من مصر أهل عواصم أوربة بالمسرَّة (بالكسر آلة التلفون) و نسمع خطبهم ومعازفهم بالمدياع ( آلة الراديو) وسنراهم وبروننا بآلة التليفيزيون(١) مع التخاطب حيمًا يعم انتشارها وأما علماء الروحمنالافرنج وغيرهم فقد أثبتوا آن الارواح البشرية تكون بعدالموتقادرة على التشكل في أجساد تأخذها من مادة الكون كالملائكة والجن، وكما يقول الصوفية في الانس. وهذه مسألة أو مسائل قد شرحناها من قبل في تفسير المنار وإنما نذكرها هنا بالاجَّال ردًّا على من زعموا ان القرآن مستمد من كتباليهود

<sup>«</sup>١» هي آلة حديثة بها ينظر الانسان من يكلمه على بعد مها يكن سحيقا

والتصاري ومن عقل محمد صلى الله عليه وسلم الباطن وإلهاماته الروحية ويناسب هذا ماجاء في القرآن من نبأ خراب العالم وقيام الساعة التي هي بده مايجب الايمان به من عقيدة البعث والجزاء ، ولم يوجد له أصل عندأهل الكترب ولا غيرهم ، ولاهو ما يمكن أن يكون قدعر فه محمد والمحلق ونظرياته العقلية ، وجلته ان قارعة \_ والظاهر انها كوكب تقرع الارض قرعاء وتصخاء صخاء وترجها رجاء فتكون هاء منبثاء أى غباراً دقيقا متفرقافي الفضاء، وحيئة . مختل ما يسمى في عرف العلماء بسنة الجاذبية العامة، فتتناثر الكواكب ثم يدخل العالم في طور جديد هو المراد بالحياة الآخرة (۱) . وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد من علما المكون ولا من علماء الدين، فلا يمكن أن يقال ان محمداً والمالي سمعه من أحد في بلده أو في سفره، ولا يعقل أن يكون قاله برأيه وفكره، فهو من أنباء القرآن بلده أو في سفره، ولا يعقل أن يكون قاله برأيه وفكره، فهو من أنباء القرآن الكثيرة التي تدحض زعم القائلين بالوحي النفسي . وقد صرح غير واحد من المكثيرة التي تدحض زعم القائلين بالوحي النفسي . وقد صرح غير واحد من المعلمة لخرابه . وسنفصل ذلك بالشواهد على ما جاه في القرآن موافقا لأصول العلمية لخرابه . وسنفصل ذلك بالشواهد على ما جاه في القرآن موافقا لأصول العلمية لخرابه . وسنفصل ذلك بالشواهد على ما جاه في القرآن موافقا لأصول العلم الحديث في ملحقات الكتاب ، من الجزء الثاني له ،

ولقد كان اعظم آبات الجزاء تأثيرا في انفس العرب وصف نعيم الجنة وعذاب النار ببلاغته العجيبة في المبالغة التي امتازت بها لغتهم، وفيها ما يدل على أنها غيبة مخالفة المعهود في الدنيا كقوله تعالى في صفة النار (١٠٠٤/التي تَطْلِعُ على الآفَيْدَةِ) وفي الجنة (١٧.٣٠ فَلَا تَعْلَم نَفْسُ مَّا أُخْنِي لَهم مِنْ قُرُةٍ أَعِينٍ) وقوله بعد ذكر النعيم الحسي (٩: ٢٧ ورضو ان من الله أكبر) وناهيك بمناجاته بعد ذكر النعيم الحسي (٩: ٢٧ ورضو ان من الله أكبر) وناهيك بمناجاته ولا غرو فكل أمور الآخرة متشابهات، قال تعالى في عمرها (٢: ٥٠ و أتو النه متشابها )قال ابن عباس (رض) في تفسيرها . لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا الا في الأساء . فكيف يشبه خالقها شيئا من خلقه ?

## (الركن الثالث للدين العمل الصالح)

الركن الثالث من مقاصد بعثة الرسل وهو العمل الصالح - أثر لازم الإيمان بالله وبالحساب والجزاء في الآخرة وغرة له ، وهو عده ويستمدمنه ، فكل من الايمان والعمل يغذي الآخر ويقويه ، ويتوقف كال كل منها على الآخر، فمن فسد إيمانه فسد عمله وكان رياء ونفاقا أو تقليداً صوريا ، فلا يكون العمل صالحا مصلحا لعامله إلا مجعله على الوجه الذي شرعه الله لا جله . وهذا مكرز في القرآن في سور كثيرة لا صلاح ما أفسده البشر فيه مجعله تقليديا غير مزك النفس ولا مصلح لشئون الاجماع ، ولكن دون تمكرار توحيد الله و تقديسه الذي هو الاصل الذي يتبعه غيره ، على أنه يقرنه به ،

ولولا الحاجة إلى هذا التكرار في التذكير والتأثير لكانت سورة العصر وحدها كافية في الاصلاح العلمي العملي على قصرها، كسورة الاخلاص في الركن الاول الاعتقادي، وكل منها تكتب في سطر واحد، فهامن معجزات المجاز القرآن وهذا يته، وكسورة الزلز ال في الركن الثاني وهي تكتب في ثلاثة أسطر، وقدروى الامام أحمد والطبر اني في الكبر أن صعصعة من معاوية أنى النبي والله فقر أعليه (٩٩: ٧ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة خيرًا يرة مُهو مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرة شرًا يره مُهو مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرة شرًا يره مُهو فقال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وروي ان بعض الأعراب سمع الذبي واسوأناه: عقر وهافقال بارسول الله: أمثقال ذرة ؟ قال «نعم». فقال الأعرابي واسوأناه: عن زيدبن أسلم (رضى) أن الذبي والمؤللة وفع رجلا الى رجل يعلمه فعلمه حتى بلغ عن زيدبن أسلم (رضى) أن الذبي والرجل المعلم ذلك لذبي والله فعلمه حتى بلغ هذه الآية فقال : حسبي فذكر الرجل المعلم ذلك لذبي والله فقال له « دعه

فقد فقه » نقل هذه الروايات وغيرها السيوطي في الدر النثور عن مخرجها ، ومنها أن بعض كبار الصحابة كان ربما يعطي السكين حبة عنب ويقول إن فيها ذرات كثيرة ، اهتداء بهذه الآية وبتوله عيالية في حديث مسلم « لا يحقرن من المعروف شيئا »

فتدبرهذا تعلمنه قدراستعداد عقول العرب لهداية القرآن ، و كيف صاحت به أنفسهم وصاروا أثمة الناس في الاصلاح ، آمن بعضهم بأنه يرى في الآخرة جزاء عله خيره وشره وان قل فكان كالذرة ، فوطن نفسه على عمل كل ما استطاع من الخير ، وترك كل عمل من الشر ، وهذا فقه الدين كله كا شهد له مبلغ الدين عيستين

انما كان العمل الصالح من لوازم الا عان بالله في الدرجة الاولى ، لان من عرف الله تعالى عرف استحقاقه للحمد والشكر والعبادة والحب والتعظم ، وهو من لوازم الا عان بالجزاء على الاعال في الدرجة الثانية خوفا من العقاب ورجاء في الثواب فلاركان الثلاثة عد بعضها بعضاً بمقتضى هداية الانبياء الموافقة للفطرة الانسانية، دون تقاليد الوثنية التي لا شأن فيها لعلم الانسان ولا علم في سعادته ، لان مدارها على اعانه بوجود الفادي الشفيع ، أو على إقراره به وإن كان لا يعقله ، بل ينكره عقله، و تأباه فطر ته وقد أبطل القرآن عقيدة الفداء والشفاعة الوثنية في آيات عديدة ويدخل في الاعمال الصالحة العبادات المفروضة التي يتقرب بها الى الله تعالى وسائر أعمال البر التي ترضيه بما لها من التأثير في صلاح البشر كبر الوالدين وصلة الرحم، وإكرام اليتامى والمساكين: ومن أصوله الوصايا الجامعة في آيات سورة الاسراء وهي أم اليتامى والمساكين: ومن أصوله الوصايا الجامعة في آيات سورة الاسراء وهي إما يبلغن عيندك الكبر أحد هما أو كلاهما فلا تقل المهما أف المناقر أحد هما أو كلاهما فلا تقل المهما أف المناقرة ا

وَلاتَنْهَرْ هُمَا ا وَقُلُ لَّهُمَا قُولًا كُرّ يَمَّا وَاخْفُضَ لَهُمَا جَنَّاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّهُمُّةِ وَقُلُ رَّبِّ ارتَمْهُمَا كَا رَبِّيَا نِي صَغِيرًا ٢٥ رَبُكُمُ أَعْلَمُ أَ عا في نفو سكم، إنْ تكونوا صالحينَ فإيَّنهُ كان للأوَّا بينَ عَفورًا ٢٦ وآتِ ذا القُربي حقَّهُ والمِسكينَ وابنَ السَّبيلِ ولا تُبَدِّرُ تبذيراً ٣٧٪ إِنَّ المبذِّرين كانوا إِخوان الشَّياطين وكان الشَّيطانُ لرِّبه كَفُوراً ٨٨ وإِمَّا تُعَرَّ صَنَّ عَنهُم ابتغاء رَّحمة مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجوها قَمْلُ لَهُمْ قُولًا ۗ مَيسُوراً ٢٩ ولاَ تَجعُلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقُكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ البسط فتقعدُ مَلُومًا ٢٠ تحسورًا ٣٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبسُطُ الرِّزْقَ لَمْنَ يَشَاهِ و يقدرُ ، إِنَّه كَانَ بِعِبَادِه خبيراً بِصيرًا ٣٠ ولا تَقتَلُوا أَوْلاَدَكُم خشيةً `` إِملاقِ نحن رزقهُم و إِيَّاكُم، إِنَّ قتلهم كان خطئًا كبيرً ١٣٣ و لا تَقْرَ بوا الزِّنا، إِنَّه كَانَ فاحشةً وساء سبيلاً ٣٠ ولا تَقْتَلُوا النَّفُسُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ،ومَن قُتُلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لُولِيَّهُ سَلَطَانًا فَلا يُسُرِّفُ فِي الْقَتْلُ (٣) إِنَّهُ كَانَ مَنصورًا ٣٤ ولا تَقْرَبُوا مَالَ البَّتِيمِ إِلاَّ بالتي هِي أَ ْحسن ُ حَتَّى تَبِلغَ أَشدَّهُ وأُو فُوا بالعهدِ، إِنَّ العهدَ كانَ مَستُولاً ٣٥ وأو فوا الكيلَ إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذَلكَ خيرٌ وأُحسنُ تأويلاً ٣٦ ولا تَقْفُ مَا ليسَ لكَ بهِ عِلمٌ، إِنَّ السَّمَعَ

<sup>(</sup>١) كامة (أف) تدل على أقل التضجر ، والانتهار الاغلاظ في الانكار، والقول الكريم هوأ لطف ما يقال وأدله على الادب والاحترام (٢) أي ملوما من الناس وفي حسرة من نوسك (٣) السلطان هوالقصاص والاسراف فيه قتل من لم يثبت عليه القتل

والبعتر والفؤاد كل أوليك كان عنه مسئولاً ٢٧ ولا تمش في الارض مَرَحًا، إنّك أن تَخْرِق الارض وان تبلُغ الجبّال طولاً ٣٨ كل ذلك كان سينه عند ربّك مكروها ٣٩ ذلك عنا أوحى إليك ربّك من الحكمة ، ولا تبخعل مع الله إلها آخر فنلقى في جهنم ملومًا مذحورًا

هذه الآيات أجمع وأعظم من الوصايا العشر التي في التوراة . و تأمل آيات الوضايا في سورة اللانعام (١٠١-١٥٣ وآية البر في سورة البقرة (١٧٧٠) وغير ذلك من آيات الحث على الفضائل ، والزجر عن الرذائل ، والعاصي الفضارة بالابدان والاموال، والأعراض والعقول والاديان ، ومثارها الاكبر اتباع الهوى وطاعة وسوسة الشيطان، ويضادها ملكة التقوى، فهي اسم جامع لله يتي النفس من كلما يدنسها وتسوه به عاقبتها في الدنيا أوالآخرة ، ولهذا تذكر في السائل الدينية والزوجية والحربية وغيرها ، وهاك كلة وجيزة في الموضوع

# ✓ سنة القرآن في تهذيب الاخلاق وصلاح الاعمال ◄ والفرق بينها وبين كتب الفلسفة والآداب

القرآن كتاب هداية فعلية ، لا كتاب فن وعلم نظري ، فهو برشد متذبره والمتعقبة إلى داعيتي الحق والخير والباطل والشر من نفسه، وإلى طريق تزكيتها، يمحاسبهاعلى أعمالها، لتغليب الحق والخير على ضدها ، وتجد هذا التهذيب والتثقيف فيه يدور على أمرين فطريين لا يتوقف فهمها على فلسفة ارسطو ولا ابن سينا ، وهو مجاهدة انفس بالتخلي عن اتباع الموى ، والتحلي بفضيلة التقوى، وقد تكرر فيه ذم اتباع الموى والنهي عنه و تعليله بأنه يصد متبعه عن الحق والعدل في زهاء

ثلاثين آية ، وتكررذكر التقوى والمتقين في زهاء ماثني آية أو أكثر ، وأكتفى هنا بذكر آيةواحدة في كل منها

قال الله تعالى عادة الهوى بعد أن ذكر لنبيه والله أنه في اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وفضلهم على عالمي زمانهم ، وآ تاهم بينات من الامر أمر التشريع فاختلفوا من بعد ماجاهم العلم بفياً بينهم . ثم ذكرة أنه جعله على شريعة من الأمر، وأمره باتباعها ونهاه عن اتباعها والله الذين لا يعلمون وهم المشركون الذين لا شريعة لهم ، وأعلمه أن الظالمين من الذين تفرقوا بعد العلم فكان ضارا بهم ومن الذين لا يعلمون بعضهم اوليا، بعض والله ولي المتقين دون كل منهم وان هذا القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ، وانه تعالى لن مجعل الذين اجترحوا السيئات ، كالذين آمنوا وعلوا الصاخات ، لا في الحيا ولا في المات . وانه خلق السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس عاكسبت لا كا المات . وانه خلق السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس عاكسبت لا كا يزعم المشركون من تركهم سدى ، ولا كا يدعي اهل الكتاب من كونه تعالى عابي بعض الشعوب و بعض الناس بأنسابهم او لا جل من يقديهم و يشفع لهم و عالى بعد آيات في هذه المعافي:

( وه : ٣٣ أفرأ يت من ا تَخَذ إلهه عواه و أضَّله الله على علم وختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة و فن يهذيه من بعد الله أفلا تذ كرّون ) وفي معناها من سورة الفرقان ( ٢٥ : ٣٤ أراً يُت من اتَّخَذَ إله هُ هُو اه أفأنت تكون عليه مكيلاً ١٤ أمْ تَحْسَبُ أنَ مَن اتَّخَذَ إله هُ هُو اه أفأنت تكون عليه مكيلاً ١٤ أمْ تحسبُ أن اكثر هم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً ) وقال تعالى في عرة التقوى للمؤمنين بعد عدة وصايا ( ٨ : ٣٩ ياء يُها الذين آثمنوا إنْ تتَّقوا الله يَجعَلُ لكم فُرُقانًا ويكفر عنكم سَيْشًا تكم الذين آثمنوا إنْ تتَّقوا الله يَجعَلُ لكم فُرُقانًا ويكفر عنكم سَيْشًا تكم

و يَغْفِرُ لَكُمْ رَائِلُهُ ۚ ذُو الْفَصَلِ الْعَظِيمِ ) وقد قلت في تفسير هذه الآية مـ. جزءالتفسير التاسع مامختصره:

هذه الآية آخر وصايا المؤمنين في هذا السياق وهي أعما والاصل الجامع لها و لغيرها ، وكلة الفرقان فيها كلة جامعة ككلمة التقوى في مجيئها هنا مطلقة ، فالتقوى هي الشجرة ، والفرقان هو الممرة ، وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق ومعناها في أصل اللغة الفصل بين الشيئين أو الاشياء ، والمراد بالفرقان هنا العلم الصحيح والحكم الحق فيها ، ولذلك فسروه بالنور ، وذلك أن الفصل والتفريق بين الاشياء والامور في العلم هو الوسيلة للخروج من حيز الاجمال الى حيز التفصيل . وإنما العلم الصحيح هو العلم التفصيل الذي عيز بين الاجناس والانواع والاصناف والاشخاص ، وإنشئت قلت بين الكليات والجزئيات ، والبسائط والمركبات ، والنسب بين أجزاء الركبات، من الحسيات والمعنويات ، وبيين كل والمركبات ، وبعطيه حقه الذي بكون به ممتازاً من غيره ، وإبراد الامثلة على ذلك موحد ذكر نا نموذ جامم افي التفسير )

فقوله تعالى (يَاء يُهم الذين آ مَنُو ا إِنْ تَتَقُو ا الله آ يَجعَلُ لَكُمُ فُرُ قَانًا) معناه إن تتقوا الله في كلمامجب أن يتقى بمقتضى دينه وشرعه ، وبمقتضى سننه في نظام خلقه ، مجعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من العلم والحكمة تفرقون بها بين الحق والباطل ، وتفصلون بين الضار والنافع ، وبميزون بين النور والظلمة ، وقد روي عن بعض مفسري السلف تفسير الفرقان هنا بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل ، وهو عين مافصاناه من الفرقان العلمي الحكمي . وعن بعضهم بالنصر يفرق بين المحق والمبطل ، بما يعز المؤمن و يذل الكافر ، وبالنجاة من الشدائد في الدنيا ومن العذاب في الآخرة ، وهذا من الفرقان العملي الذي هو نمرة العلمي . ذكر كل ما رآه مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمرة العلمي . ذكر كل ما رآه مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمرة العلمي . ذكر كل ما رآه مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمرة العلمي . ذكر كل ما رآه مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمرة العلمي . ذكر كل ما رآه مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمون العديد و مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمون العديد و مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمون العديد و مناسبا لحال وقته أو حال الفرقان العملي الذي هو نمون العديد و مناسبا لحال وقته أو حال المناسبا لحال وقته أو حال المناسبا لحال وقته أو حال المناسبا لعال وقته أو حال المناسبالي الم

من الفنه ذاك ، ولم يقصد تحديد المدلول اللغوي ، ولا المعنى الكلى الذي هو تمرة التقوى بأنواعها . وهذا النور في العلم الذي لا يصل البه طالبه إلا بالتقوى هو الحكمة أمر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه با تقائه وبا تقاء النار و با تقاء الشرك والمعاصي و با تقاء انفتن العامة في الدول والامم و تقدم في وصايا هذا السياق . و با تقاء الفشل و الحذلان في الحرب و با تقاء ظلم النساء و بين أن العاقبة في إرث الارض و با تقاء الفشل و الحذلان في الحرب و با تقاء ظلم النساء و بين أن العاقبة في إرث الارض للمتقين كما أن الجنة في الآخرة للمتقين . وقال (٢٠: ٢ و مَنْ يَتَق الله يَجْعَلَ لهُ مَنْ أَمْر ه يُسْر ا (٥) و مَنْ يَتَق الله يَحْمَلُ لهُ مَن أَمْر ه يُسْر ا (٥) و مَنْ يَتَق الله يَحْمَلُ اللهُ مَن أَمْر ه يُسْر ا (٥) و مَنْ يَتَق الله يَكُمْلُ عنه سُيّاً ته و يعُظمُ لهُ أَدْحراً ) وأمثال ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقبها كثير له أجراً ) وأمثال ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقبها كثير

فعنى التقوى العام اتقاء كل ما يضر الانسان في نفسه وفي جنسه الانساني القريب والبعيد، وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنة والكال الممكن . ولذلك قال العلماء : انها عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي وفعل ما يستطاع من الطاعات . وزدنا على ذلك اتقاء الاسباب الدنيوية المانعة من الكال وسعادة الدارين بحسب سنن الله تعالى في الكون، كالنصر على الاعداء وجعل كلة الله هي العليا في الارض، كما هي في الواقع و نفس الامل . وكلة الذين كفروا السفلى كذلك . وكال ذلك يتوقف على العلم الواسع بالكتاب والسنة، وكال هذا يتوقف على معرفة سنن الله تعالى في الانسان مجتمعا ومنفر دا كما أرشد اليه في آيات من كتابه ومن ثم كانت ثمرة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان التي أيفرق وصاحبها بنوره بين الاشياء التي تعرض لهمن علم وحكم وعلى فيفصل فيها بين ما يجب فعله وما يجب تركه . و تنكير الفرقان التنويع قبوله وما يجب رفضه ، وبين ما ينبغي فعله وما يجب تركه . و تنكير الفرقان التنويع التابع لأ نواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم التابع لأ واعالتة وى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم التابع لا والعدل والظلم والعدل والظلم المحورة على المعالية والمنابغي فعله وما يجب تركه . و تنكير الفرقان التنويع التابع لا نواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم التابع لا أواعالتة وي كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم التابع لا المورد على المعلى المعتب المعرفة المعتب المع

فكل متق لله في شيء يؤنيه فرقانا فيه، وبذلك كان الحلفاء والحكاممن أصحاب رسول الله عِيلِيني ومن تبعهم من خافاء العرب أعدل حكام الام في الارض حتى في عهد الفتح . قال بعض حكاء الافرنج : ما عرف التاريخ فاعما أعدل ولاأرحم من العرب، ولكنهم لم يتقوا فتن السياسة والرياسة لقلة اختبارهم، فعوقبو اعليها بتفرقهم فضعفهم فزوال ملكهم، وكان من بعدهم من أعاجم السلمين دو بهم لجهلهم بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة ، وحرمانهم من فرقانها ، فهمزعمون أنهم يجددون مجدهم، مع جهل هذا الفرقان المبين ، وعدم الاعتصام بالتقوى المزكية للنفس، المؤهلة لها للاصلاح في الارض، بل مع انغاسهم في السكر والفواحش لظنهم أن الافرنج قد ترقوا في دنياهم بمساقهم وفجارهم، وأنما ترقوا بحكائهم وأبرارهم، الذين وقفو احياتهم على العلم والعمل النافع (ويُسكَفِّر عنكم سيَّمًا يكم أ ويغفر لكم ) هذا عطف على (يَجْعل لكم فرُ قانًا) أي ويمحو بسبب هذا الفرقان وتأثيره ما كان من تدنيس سيئاتكم لأنفسكم فتزول منها داعية العود إليها المؤدي إلى الاصرار المهلك ، ويغفرها كم بسترها وترك العقـاب عليها . ( والله ُ ذو الفَضل العَظيم) ومن أعظم فضله أنجعل هذا الجزاء العظيم بمسميه السلبي والايجابي جزاء للتقوى وأثرآ لها اه تفسيرالآ يةمختصراً

#### سنة القرآن في الارشاد إلى العبادات

وأما سنة القرآن في الارشاد إلى الاعمال الصالحة فعي بيان أصولها ومجامعها وتنكر ار التذكير بها بالاجمال، وأكثر ما يحث عليه من العبادة المالية الاجماعية العبادة الروحية العليا، والاجماعية المثلى، والزكاة التي هي العبادة المالية الاجماعية المكبرى. كرر الامر بهما في آيات كثيرة، وبين أهم منافعها بقوله (٣٩: ٥٠ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون ) وقوله الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون ) وقوله به إذا مسه الشر جزوعا ٢١ وإذا مسه الخير منو عا ٢٠ إلا المصلين ٣٠ الذين هم على صلاتهم وإذا مسه الخير منو عا ٢٠ إلا المصلين ٣٠ الذين هم على صلاتهم وإذا مسه الذين هم على صلاتهم والذي والذين في أمن الهم حق معلوم ه٥ للسائل والمخروم )

ولم يكررفيه ما يحفظ بالعمل والافتداء بالرسول من أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج بل لم يذكر منها الا ما لذكره فائدة خاصة . وذكرت فيه أحكام الصبام في موضع واحد من السورة الثانية، ولم يذكر فيه عدد الركمات في كل صلاة ولا عدد الركوع والسجود، ولا نصاب الزكاة في كل نوع ما يجب فيه، لان كل هذا يؤخذ من بيان الرسول و يحفظ بالعمل عوليس في ذكره تزكية للنفس ولا تغذية للايمان، وسيأتي بعض فو الد الزكاة في الكلام على إصلاح القرآن المالي من المقصد السابع وسنعقد في ملحقات الكتاب من الجزء الثاني منه فصلا في اسراد العبادات الاسلامية من روحية واجهاعية وصحية نبين به فضلها وامتيازها على جميع عبادات الملل الأخرى . فيعلم به انه لولم يجيء محمد على المنت المهضت موانع نبوته . و إكال الله الدين به

## ترجيح فضائل القرآمه على فضائل الانجبل

غن نؤمن بأن انجيل المسيح عليه السلام هدى و نور بشهادة القرآن له و ان الله تعالى كنا لا نعرفه ، وانما نؤمن انه هداية خاصة مؤقتة ، لاعامة دائمة ، وان الله تعالى انها أكل دينه ووحيه بالقرآن ، ففضائله أنم وأكل ، وأعم وأشمل وأبقى وأدؤم وأذ كر فضياتين من فضائل الانجيل بزعم النصارى أن ماهو مأثور عنده فيه ما أكل وأفضل ما جاء به الاسلام (الاولى) قول المسيح عليه السلام «أحبوا أعداء كم باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى من يبغضكم ، ومن ضربك على خدك الايمن فأدر له الايسر » من الناس ، وانه قد يكون من أكبر المفاسد باغراء الاقوياء الأذلة المستعبدين من الناس ، وانه قد يكون من أكبر المفاسد باغراء الاقوياء بالضعفاء الخاضعين ، وإنك لتجد أعصى الناس لها من يسمون أنفسهم بالمسيحيين بالضعفاء الخاضعين ، وإنك لتجد أعصى الناس لها من يسمون أنفسهم بالمسيحيين

أمثال هذه الاوام لا تأتي في دين الفطرة العام لان امتثالها من غير المستطاع، والله تعالى يقول (٢: ٢٨٦ لا يُكلِفُ الله نفسًا إلا وسُعْمَا) وإما قرر القرآن في موضوعها الجع بين العدل والفضل والمصلحة. قال تعالى (٢٤: ٠٠ و جزاء سيئة سيئة مشلكها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله على الله على الا يُحب الظّا لمين ١١ و لمن انتصر بعد ظلمه فأو لله ما عليهم من سبيل ٢٠ إنما السبيل على الذين يظلمون النّاس و يبغون في الارض بغير الحق الولئك لهم عذاب أليم ٣٤ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور)

ولايخني أن العفو والمغفرة للمسيء إنما تكون من القادر على الانتصار لنفسه:

<sup>«\*»</sup> راجع هذه الأوامر في أواخر الفصل الخامس من انجيل متى

وبذلك يظهر فضله على من عفا عنه ، فيكون سبباً لاستبدال المودة بالعداوة ، في. مكان الا غراء بالتعدي ودوام الظلم . ولذلك قال ( ٤١ : ٣٤ وآلا تَستَوِى الْحُسنَةُ ولا السَّيِئَةُ ادْفَعْ بالتِي هِي أَحْسَنُ فاذا الذِّي بينَكُ وبينَهُ عَدَاوَةً كُأَنّهُ و لِيُ حَمِيمَ هم و مَا يُلُقّاها إِلاَّ الذِّينَ صَبْرُوا و مَا يُلُقّاها إِلاَّ الذِّينَ صَبْرُوا و مَا يُلُقّاها إِلاَّ الذِّينَ صَبْرُوا و مَا يُلُقّاها إِلاَّ ذو حَظً عظيم )

فانظر كيف بين مراتب الكالودرجاته من العدلو الفضل، وكيف استدل عليه عافيه من المصلحة وحكم العقل، أفليس هذا الاصلاح الأعلى على لسان أفضل النبيين والمرشدين ، دليلاعلى أنه وحي من الله تعالى قد أكل به الدين أبلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ولا يجحده إلا من سفه نفسه فكان من الجاهلين

الثانية ) مالغة المسيح عليه السلام في البرهيد في الدنيا والام بنركها وذم الغني حتى جعل دحول الجل في نقب الابرة أيسر من دخول الغني ملكوت السموات. ونقول انهذه المسألة وسابقها إعا كانتا إصلاحا مؤقتا لإسراف البهود وغلوهم في عبادة المال حتى أفسد أخلاقهم ، وآثروا دنياهم على دينهم ، والغلو يقاوم موقتا بضده . وكذلك كانت دولة الرومان السالبة لاستقلال البهود وغيرهم دولة مسرفة في الظلم والعدوان ، والفسق والطغيان

وأما الاسلام فهو دين البشر العام الدائم فلا يقرر فيه إلا ماهو لمصلحة الناس. كلهم في دينهم ودنياهم . وهو في هذه المسألة ذم استعال المال فيما يضر من الاسراف والطغيان ، وذم أكله بالباطل ومنع الحقوق المفروضة فيه والبخل به عن الفقراء والضعفاء . ومدح أخذه بحقه و بذله في حقه وإنفاقه في سبيل الله بما ينفع الناس ويعز الملة و يكون عونا لها على حفظ حقيقتها واستقلالها ، وسترى في المقصد الثامن ماهو أعظم من هذا في إصلاحه المالي

فيد المسألة وما قبلها ما أكل الله تعالى به الدين، فيما أوحاه من كتابه الى عدر رسول الله وخاتم النبيين ، وما كان لرجل أي ولا متعلم ان يصل بعقله الى أمثال هذا الاصلاح لتعالم الكتب الساوية في يتعبد سها الملايين من البشر ولكتب الحكاء والفلاسقة أيضا فهل الاقرب الى العقل أن يكون بوحي من الله عز وجل ، أم من نفس محد على الله وجي الله وجل ، أم من نفس محد على الله والمناه على الله والمناه المناه على المناه على الله والمناه المناه المن

ومها أنس من شيء فلن أنسى أول كلة في المفاضلة بين فضائل الاسلام والمسيحية طرقت سمعي ووعاها قلبي، أنحسبون أني سمعتها من أحد شيوخنا الاعلام كالعلامة الشيخ حسين الجسر او الاستاذ الامام الالا، اعا سمعتها من أكبر وحاء النصارى في طرابلس الشام ، (اسكندر كاستفليس) الذي كان قنصل حولني روسية وألمانية معا ، جنته من قبل والدي في مسألة مالية وأنا تلميذ، وكان يسمع انني عصري حر الفكر، فلما انتهى الحديث الذي جئته من أجله فتح لي باب الحديث في الامور القومية والوطنية والترقي العصري، فسمع مني أنتقادا لتقصير مسلمي بلادنا و تأخرهم عن غيرهم خلافا لما يرشدهم انيه دينهم ولم يكن يتوقع هذا مني، فعاملني عثل حربتي ، على ما كان يصفه به وجهاء بلادنا من التعصب الديني السياسي لا الاعتقادي ، وكان مما قاله هذه الكلمة : ان في من التعصب الديني السياسي لا الاعتقادي ، وكان مما قاله هذه الكلمة : ان في الاسلام فضائل كالجبال وأشمخ وأرسخ ولكنكم دفنتموها حتى لا تكاد تعرف أو ترى ، ونحن عندنا شيء قليل ضئيل ككلمة «حب الله والقريب ه فا ذلنا غطه وغده و فقول الفضائل المسيحية حتى ملا الدنيا كلها

(شبهة فلسفية على عمل الخير لمرضاة الله تعالى)

على ذكر الفلاسفة أذكر شبهة لمقلدتهم على الفضائل وعمل الخيربهداية الدين يلحكونها بألسنتهم ولا يعقلون فسادها، وهي أن المكال البشري أن يعمل الانسان الخير الباته أولانه خير لا لعلة ، ويعدون من أكبر العلل أن يعمله لمرضاة الله او رجاه في ثواب الآخرة أوخوفا من عقابها. حتى انتي قرأت لكاتب اشهر بأنه يمدح

الاسلام ويدافع عنه مقالا يهذي فيه بهذه الفلسفة. ومعنى هذا إن كانوا فقه ونان من المنقص في الانسان أن يقصد بعمل الخبر والبر ماأرشد اليه الدين من تزكية نفسه وترقية روحه، محيث تكون راضية مرضية عند رب العالمين ذي الكال المطلق الأعلى وأهلا لجواره في دار كرامته . وإنما يكون كاملا اذا خرج عن طبعه، وقصد بعمله النفع لغيره دون تزكة نفسه ودون إرضاه ربه ، أو عمل العمل لذا ته أي لالصلحة ولامنفعة فيه ، وهذا سفه وعبث ينزه عنه العقلاء

(قان قيل) بل تقصد به المصلحة عامة أوالمنفعة الخاصة بغير العامل (قانا) ان هذا مما شرعه الدين وجعله ممايرضي الله تعلى بنال به ثوا به، فهل تشترطون في كو نه خيراً أن يكون فاعله كافراً بالله لا يبتغيرضوا نه ولا ثوا به، وأن يحب نفع الناس بشرط أن لا ينتفع هو بعمله فيما لا يضرهم الا ان هذا لمن الحاقة والسفه، لا من الحكمة والفلسفة

مثال ذلك أن جميع الصدقات أو أجبة والمستحبة من الحير الذي يفضل مها المؤمن غيره على نفسه و أهله، وقدمد ح الله الا يثار على النفس، حتى مع الحاجة والفقر، من أنصار نبيه علي الله ورضي عنهم ، وذم الرياء فيها وفي كل عمل وهو منفمة دنيوية. وقلما يفعل غير المؤمن خيرا إلا لاجل الرياء والسمعة ، أفتقولون أنه مع هذا من الحير ، وأما يخرجه من محيط الحير، أن يرتفع به إلى القربة عند الله عزوجل ? وأي خير وفضل وكال . أعلى من القرب الى ذي العزة والجلال ؟

وجملة القول ان أركان الدين الثلاثة مأثورة عن جميع الملل القدعة، وذلك دليل على أن أصلها واحد وهو الوحي وهداية الرسل، وأنه كان قد دب اليها الفساد بتعاليم الوتنية وبدعها ، فجاء محمد النبي الامي بهذا القرآن من عندالله تعالى فأصلح ماكان من فسادها والذي جعاما غير كافلة لسعادة البشر الآخذين بها ، من شوب الايمان بالله بالشمال بالمن شوب الايمان وجعل الجزاء بالمحاباة و نفدا ، لا بالحق والعدل، وجعل العبادات تقاليد كاللعب واللهو ، غير مثمرة لمزكية النفس ، ولا راجحة في ميزان العقل ، فجاءت عبادات الاسلام وآدا به كلها معقولة مكلة لفطرة الانسان في ميزان العقل ، فجاءت عبادات الاسلام وآدا به كلها معقولة مكلة لفطرة الانسان

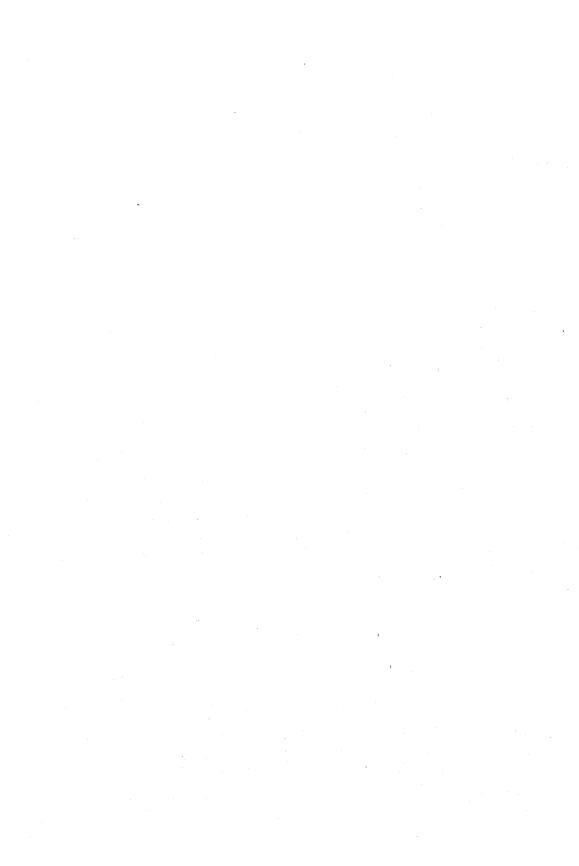

# المقصد الثاني من مقاصد القرآن

حزيان ماجهل البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل ا

كانت العرب تذكر الوحي والرسالة إلا أفراداً من بقايا الحنفاء في الحجاز وغيره ، ومن دخل في اليهودية والنصر انية لحاورته لا ملهما ، وكانت شبهة مشركي العرب وغيرهم على الوحي استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر بهذا التفضيل على سائرهم ، وهم متساوون في الصفات البشرية تزعمهم ، ويقرب منهم اليهود الذين أنكروا أن يختص الله تعالى مذه الرحمة والمنة من يشاء من عباده، وأوجبوا عليه أن يحصرالنبوة فيشعب اسرائيل وحده ، كأن بقية البشر ليسوا من عباده الذين يستحقون من رحمته وفضله ما أعطاه لليهود من هداية النبوة . على أنهم وصفوا الانبياء بالكذب والخداع والاحتيال على الله ومصارعته ، وارتكاب كبائر المعاصي كما تقدم في المقصد الاول، ووافقهم النصارى علىحصر النبوة فيهم ، وأثبتوا قداسة غير الانبياء من رسل المسيح وغيرهم من البابوات والعباد، وعبدوهُم أيضًا، على أنهم نقلوا عن بعض خواص تلاميذه إنكارهم إياه في وقت الشدة، وعن بعضهم أنه أسلمه لأعدائه، وأنه لمن اكبرهم وسماه شيطانا وانه قال لهم« كاكم تشكون في في هذه الليلة » وأنخد كل من الفريقين أحبارهم ورهبانهم وقسوسهم أربابا من دون الله تعالى بأن محلوهم حق التشريع الديني من وضع المبادات والتحليل والتحريم(١) وكلذلك من الكفر بالله وإنكار عدله، وعموم رحمته وفضله، ومن مفسدات نوع الانسان، وجعل السواد الاعظم منه مستعبداً لأفراد. من أبناء جنسه، فأبطل الله تعالى كل ذلك عا أنزلهمن كتابه على خانم النبيين (ص)

<sup>«</sup>١» راجع تفصيل هذا في ( ص ٢٦٣ ) من جزء التفسير العاشر

### بعثة الرسل في جميع الأمم ووظائفهم

قال الله عز وجل ( ١٦ : ٣٦ و لقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً ۚ أَنْ أُعبُدُوا اللهَ وَا جَتَنبُوا الطَّاعُوتَ ، فَمِنهُمْ مَّنْ هَدَى الله وَ مُنْهُمْ مَّنَّ ثُمَّنُّ حَفَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ ) وقال ( ٣٠ : ٢٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا و نذيرًا وإن من أُمَّة إِلاَّ خلا فيها نذير)وكرمالله الانسان بجعل التشريع الديني من حقوقه وحده ، وانما النبيون والرسل مبلغون عنه وليسوا بمسيطرين على الاقوام، وطاعتهم تابعة لطاعته، فقد أبطل ما محلهم الناس من ربوبية التشريع، كَمَا أَبْطُلُ عِبَادَتُهُمْ وَعَبَادَةً مَن دُو نَهُمْ مِن القَدْيُسِينَ ، وَبَدَّاكُ تَحْرُرُ الْأَنْسَانَ مِن الرق الروحي والعقلي الذي منيت به الامم المتدينة ولا سما البوذيين والنصاري ولضلال جميع أهل الملل والنحل في ذلك كرر هذا الاصلاح في كثير من السور بالتصريح بأن الرسل بشر مثل سائر البشر يوحي إليهم، وبأنهم ليسوا إلا مبلغين لدين الله تعالى الموحى إليهم . قال تعالى لخاتمهم المكل لدينهم فيخاتمة سورة الكنف ١١٠:١٨ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بِشَرٌ مِثْلُكُم يُو حَى إِلَى ٓ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَ احْدٍ ﴾ الآية وقال في جلتهم من وسطها ٢٦٥ و ما نُرُسُلُ المر سلينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ )ومثلهما في سورة الانعام (٤٨:٦)و في معناها آيات احرى ومثهم مبشرين ومنذرين بالقول والعمل، لا متصرفين في الكون بالنفتم والضرباً نفسهم ولا بتأثيرهم في ارادته تعالى. وقد شرحنا ذلك في تفسيرقوله تعالى ً (٧: ١٨٨ قُلُ لا أَمْلكُ لنفسي نفعًا ولا ضَرًّا إِلاًّ مَا تَشَاءِ اللهُ ولوَّ كُنْتُ أَعْمُ الْغَيبَ لَاسْتَكُثْرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنَى السُّومِ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَدْيِرُ وَبِشِيرِ لِقَوْمٍ مِنْ مِنْ مِنْوَنَ )وقد بين ذلك النبي عَيْنَا إِنْ أَقواله وأعماله وأخلافه في العبودية والتواضع بمـا لايدع لتأويل الآيات سبيلا. حتى فطن لذلك بعض علماء الافرنج الاحرارفقال: إن محداً لما رأى خزي النصارى. بتأليه نبيهم وعبادته لم يكتف بتلقيب نفسه برسول الله حتى أموهم بان يقولوا. « أشهد ان لاإله إلا الله ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله »

## اطوار النصاري وما انتهوا اليه في الدين

ومن عجيب أمرالنصارى انو ثني أوربة غابوهم على ديمهم لضعفهم و تفرفهم بعدم وجود نظام مجمع أمرهم بقوة حاكة قتصدى لجمهم الملك قسطنطين فانتزعهم من دين التوحيد الذي كان عليه الراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين ، وأسس لم كنائس كياكل قومه الو تنيين ، ورياسة دينية رومانية تناوي اليهود أوالساميين الا فاسفة بولس عدو المسيح والمسيحيين ، ثم وضع لهم الاحبار والاساففة من اليونان والروم عقائد وعبادات وشرائع وشعائر كثيرة ، لم يبن شيء منها على أساس التوراة التيهي ناموس موسى (عم) و نقلو اعن المسيح انه قال وقوله الحق انه ماجاء لينقض الناموس و الما جاء ليتممه ، ولكن هؤلاء الاوربيين نقضوه ووضعوا المنفسهم نواميس أخرى مخالفة له ولما تممه به المسيح من الزهد و ترك عبادة المال والشهوات والرياء وحب الرياسة والبغي والعدوان ، وعادوا أتباعه اليهود في كل شيء

ولما بعث خاتم النبين الذي بشر به موسى وعيسى والنبيون عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وبين للفريقين —اليهود والنصارى — مااختلفوا فيه من أمر الدين ورأوا اليهود والنصارى يتبعونه لعلمهم بأنه جدد لهم دين أنبياتهم عادوه وحاربوه كالقدم ، ولكنهم استفادوا من نوره عليه المهم على إصلاح كبيرف دبهم قاتل عليه بعضهم بعضا حتى صارت أوربة فريقين متكافئين في القوة ، وكل دبهم قاتل عليه بعضهم بعضا حتى صارت أوربة فريقين متكافئين في القوة ، وكل

ثم حدث بعد ذلك ان حزب دين الاصلاح (البروتستنت) ما ذال

يتدرج فيا خالف فيه دين الكاثوليك والأرثوذكن وهو حرية البحث في الدين حتى صار الملابين من أتباعه لا يؤمنون بعصمة كتب العهد القديم ولا العهد الجديد، ثم عقدوا مجامع ومناظرات قرروا فيها بطلان القول بألوهية المسيح ثم حدث في هذا العام ان جاهر الجهور الاعظم في المالك الجرمانية بوجوب بناء دين الامة على قواعد جنسها الآري وهدم قواعد الجنس الساعي الدينية وأنبيائه من بني اسرائيل فبرز البابا يناهضهم ويصرح بأنهم يعودون الى الوثنية (القديمة) فعلم من هذا الحدث الجديد ان الديانة النصرانية التي هدمها الشيوعيون في شرق أوربة وآسية (الروسية) وطفقوا يبثون الدعوة بهدمها هي وسائر الاديان، والتي تلاهم الفاشيون من الجرمان بهدمها في قلب أوربة – ليست بالديانة التي تثبت في عواصف هذه الفتن الجديدة ، وإعا الذي يقوى على ذلك دين الاسلام وحده ، فلا مبيل إلى إنقاذ اوربة وسائر العالم من فوضى كفر التعطيل والآباحة إلا به

#### مسألة الشفاعة

وأما مسألة الشفاعة التي كان مشركو العرب ينبتونها لمعبوداتهم في الدنيا ، وأهل الكتاب ينبتونها لا نبيائهم وقديسيهم في الدنيا والآخرة، فقد نفاها القرآن وأبطلها وأثبت أن الشفاعة لله جميعاً وأنه لا يشفعون إلا لله باذنه ( ٢٨:٧١ يعلم مما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هم ومن يقل منهم إني إله من دو نه فذ لك نجزيه جهنم كذ لك نجزيه جهنم كذ لك نجزيه المناد الك نجزيه الشفاعة الثابتة في الاحاديث غير الشفاعة الوثنية والنصرانية المنفية في القرآن ) وقد كرر هذه المسألة في بضع وعشرين آية من السور المكة والمدنية

فأنت ترى ان القرآن قد بين حقيقة هذه المسألة التي صل فيها الملابين من البشر فأشركوا بالله مألا يضرهم ولا ينقعهم. فهل كان هذا ما استمده محدّ عليه البشر فأشركوا بالله مألا يضرهم ولا ينقعهم فهل كان هذا ما استمده محدّ عليه على من علماء أهل الكتاب فجادوا به عليه وبخلوا به على أقوامهم ? أم هو نابع من نفسه وهو يقتضي أن ماينبع منها أعلى من وحي الله لغيره على حسب دعوى أتاع هؤلاء الوسل ؟ كلا انما هي من وحي الله تعالى له

#### الايمان بجميع الرسل وعدم التفرقة بينهم

وما بينه القرآن في مسألة الابياء والرسل أنه يجب الايمان بجميع رسل الله تعالى وعدم التفوقة بينهم في الايمان، وإن الايمان ببعضهم والكفر ببعض كالكفر بهم كالهم، لإن إضافتهم إلى الله تعالى واحدة، ووظيفتهم في إرشاد المكافين تبليغ رسالته وشرعه واحدة. قال تعالى في خواتيم سورة البقرة (آمن الرسول بما أُنز ل إليه من ربه والمؤيمنون كل آمر بالله و ملائكته وكتبه ورسله، لا نُفر ق بين أحد من رسله) وبين في سورة النساء أن التفرقة بينهم في الايمان هو الكفر حق الكفر، وإن الايمان بالجميع بغير تفرقة هو الايمان حق الكفر حق الكفر، وإن الايمان بالجميع بغير تفرقة هو الايمان حق الايمان، وهو في الآيات (١٥٠٤ ـ ١٥٠١)

وهذا مبني على الايمان بان دين الله تعالى الذي أرسل به جميع رسله واحد المياصوله ومقاصده من هداية البشر وإصلاحهم وإعدادهم لسعادة الدنيا والآخرة، والماكانت مختلف صور العبادات والشرائع باختلاف استعداد الاقوام، ومقتضيات الرمان والمكان، حتى بعث الرسول العام بالأصول الموافقة لكل زمان ومكان، مع الاذن بالاجتهاد في المصالح التي مختلف باختلاف الاطوار والاحوال، فالايمان ببعضهم دون بعض في رسالتهم الالهية، اتباع للهوى في الايمان وجهل محقيقة الدين فلا يعتد به لائه عين الكفر

وقد انفرد بهذه الحقيقة العادلة المسلمون دون أهل الملل الوثنية من المجوس والهندوس، ودون أهل الكتاب الذين لا يؤمنون إلا بأنبياء بني اسر أثيل وأبيهم وجدهم، على ما يذكرون في كتبهم من عيوب ومنكرات وفواحش برمونهم بها ﴿ كَمَا تَقَدُم فِي صِ ٢٨ و ٤٣ )

وأما السلمون فيؤمنون بأن رب العالمين أرسل في كل الامم رسلا هادين مهديين ، فهم يؤمنون بهم إجمالا ، و عا قصه القرآن عن بعضهم تفصيلا، فقد كرم الاسلام بهذا نوع الانسان ، ومهد به السبيل للالفة والاخوة الانسانيــة العامة التي نبينها بعد ، فالمسلم صديق ومحب وحبيب لجميع الانبياء والمرسلين في الدنيا والآخرة، وتجاه هذا يصح أن يقال ان غير المسلم عدو لله ولهم كلهم، لان تكذيبه لبعضهم تكذببارسالنهم ولمرساهم سبحانه

وهذه المزية لامة محمد (ص) من المزأيا التي كانت بها حجة على سائر الامم وأهلا لمنصب الامامة فيها ، قال تعالى ( ١٤٣: ٢ وكذ لِكَ جعلنَا كُمْ أُمَّة وَ سَطًّا لَتَكُونُوا شُهُدَاءً عَلَى النَّـاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ تَشْهِيدًا) فهي الوسط العدل في الايمان مجميع الرسل وما جاءوا به من اركان الدين الثلاثة كابيناه في المقصد الأول وفي غير ذلك

وأماشهادتها على الناس فهي تابعة لما كلفتهمن دعوة جميع الامم الىحقيقة دين الرسل التي تلقتها من خاتم النبيين عَيْثَالِيَّةٍ وحلت محله في الدعوة الى ما جاء يه من بعده فهو علياته يشهد عليها يوم القيامة كما يشهد كل رسول على قومه الذين كانوا في زمانه كما قال تعالى (٤: ١٤ فَكَيْفَ إِذَا جَتَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بشهيد رَ جَثْنَا بِكَ عَلَى هُولا ِ شَهِيدًا)

ومن المعلوم بنص القرآن ان بعض الانبياء والرسل أفضل من بعض بتخصيص الله تعالى ، وبما كان لكل من عمل في نفع العباد وهدايتهم وهي متفاوتة جداً . قال الله تعالى (٢: ٢٥٢ تلك الراسلُ فَضَلّنا بعضهُمْ على بَعْض، مِنهُمْ مَنْ كَلّم الله ورفَع بعْضَهُم دَرَ جَاتٍ، و آ تَينَا عِيسَى بنَ مَر يَمَ البيّناتِ و آ يَدُنَاهُ بر و ح القُدُس ) ومن المعلوم بالدلائل العقلية والنقلية ان محداً خاتم النبيين ، الذي أكمل الله به الدين ، وأرسله رحمة للعالمين ، هو الذي وفعه الله عليهم كام درجات كما بيناه في تفسير تلك الآية بالاجمال ( وفصلناه في هذا الكتاب أقصد التفصيل

وانك لتجد مع هذا أنه على الله قال لا تباعه « لا تفضلوا بين أنبياء الله قال إنكاراً على رجل من المسلمين لطم بهوديا لانه قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فشكاه إلى النبي على البشر فغضب غضبا شديداً على صاحبه المسلموقالة وبين مزية لموسى عليها الصلاة والسلام في الآخرة ثم قال « ولا أقول ان أحداً أفضل من يونس بن متى » والحديث رواه الشيخان في الصحيحين، وفي روايات أخرى للبخاري « لا يخيروا بين الانبياء » وفي بعضها « لا يخيروني على موسى » والفرض من ذلك كله منع المسلمين من تنقيص أحد من الانبياء عليهم السلام ، ومن النعادي بين الناس لا جلهم، ومن الغلو فيه علي الله و والا فهو قدقال في تعليل نهيه عن سؤال أهل الكتاب عن شيء « والله لو كان موسى حيا بين أظهر كم ماحل له إلا أن يتبعني » رواه أبو يعلى من حديث جابر

ذلك بأن مثل الانبياء كمثل ولاة الافطار في مملكة واحدة ، أومثل قواد الجيش في المعسكرات المتفرقة لدولة محدودة، ومثل خاتمهم صاحب الرسالة العامة ، كثل القائدوالوالي العام عند ارادة توحيدالسياسة والقيادة، وهذا معنى تبشير الانبياء بمحمد والتياتية (٢) وأخذ الميثاق عليهم بوجوب الايمان به و نصره وا تباعه اذا جاءهم فرضا كاتراه في قوله تعالى (٣ : ٨١ وإذ أَخذَ الله ميثاق النبيين ) الآية (٣)

<sup>«</sup>١» راجع أول ج ٣ تفسير (٢) راجع تفصيل ذلك في ص ٢٥١ ج ٩ منه «٣» راجع تفسيرها في ص ٣٤٩ ج ٩ منه

# بحث في الايات الكونية التي أيل الله بهار سله (وما يشبه بعضها من الكرامات، وما يشتبه بها من خوارق العادات)

( وضلال الماديين والخرافيين فيها )

تكلمنا في الفصل الثاني في آيات الانبياء التي تسميها النصارى بالعجائب ويسميها علماء الكلام منا بالمعجزات، ويعدونها قسما من خوارق العادات، وكان الكلام فيها هنالك للمقابلة والموازنة بين آيات الانبياء الكونية وآية خاتمهم الكبرى العلمية العقلية الدائمة وهي القرآن، وتاثير كل في الاهتداء الى الايمان، ونأتي هنا ببحث آخر في تلك الآيات. ومايشبها أويشتبه بها من الكرامات، وسائر خوارق العادات، وماكان من إصلاح الاسلام لضلال البشر فيها، والصعود بهم الى أعلى مراقي الايمان، اللائق بطور الرشد العقلي لنوع الانسان، والعلم الواسع بسنن الاكوان، الذي منحوه برسالة محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فنقول:

آیات الله نوعان

آيات الله تعالى في خلقه نوعان: ( النوع الاول) الآيات الجارية على سننه تعالى العامة المطردة في نظام الخلق والتكوين وهي أكثرها وأظهرها وأدلها على كال قدرته وإرادته ، وإحاطة علمه وحكمته ، وسعة فضله ورحمته (والنوع الثاني) الآيات الجارية على خلاف السنن المعروفة للبشر . وهي أقلها ، وربما كانت أدلها عندأكثر الناس على اختياره عز وجل في جميع ماخلق وما يخلق ، وكون قدرته ومشيئته غير مقيد تين بسنن الحلق التي قام بها نظام هذا العالم، فالسنن مقتضى حكمته واتقانه لكل شي، خلقه ، وقد يأتي بما يخالفها لحكمة أخرى من حكمه البالغة ، ولولا هذا الاختيار لكان العالم كالآلات التي تتحرك بنظام دقيق لاعلم لها ولا

ارادة ولا اختيار فيه ، كآلة الساعة الصغيرة التي تعرف بها أوقات الليل والنهار وآلات البواخر والمعامل الكبيرة، والماديون المنكرون لوجود الخالق والفلاسفة الذين يسمونه العلة الفاعلة للوجود يعبرون عن هذا النظام (بنظرية الميكانيكية) وهم يتكلفون اختراع العلل والاسباب لكل مابرونه مخالفا لسننه المعروفة، ويسمون مالا يهتدون إلى تعليله من الامور المخالفة لها بفلتات الطبيعة، ويقيسون مالم يظهر لم تعليله على مااقتنعوا بتعليل له وإن لم يقم عليه دليل يثبته ، ويقولون إن مالم يظهر لنا اليوم فلا بد أن يظهر لنا أو لمن بعدنا غداً . وهذا دأمهم في جميع نظرياتهم العلمية إذ ليس عندهم علم قطعي بشيء منها . وهذا مرادهم من تسميتها بالنظريات ، فهناها المسائل الموضوعة للنظر والبحث والاستدلال .

# سننالله فيعالم الشهادة وعالم الغيب

ونحن معشر المؤمنين بعالم الغيب وما فيه من الملائكة وهم حند الله الاكبر وما لهم من التأثير والتدبير في عالم الشهادة المادي باذن الله تعالى وتسخيره، نعتقد أن لله تعالى سننا في نظام ذلك العالم غير سننه الحاصة بعالم المادة ، وأن الانسان هو حلقة الاتصال بين العالمين فجسده ووظائفه الحيوية من عالم الشهادة ، وروحه من عالم الغيب ، وهو مادام في عالم الجسد المادي فان جميع مداركه تكون مشغولة بعالم المادة وسننها ، وحاجاته الشخصية والنوعية منها، فيحجبه ذلك عن عالم الروح الغيبي حتى روحه وهي الفصل المقوم لحقيقته ، واعا يكون الظهور والسلطان للروح على الجسد في الحياة الآخرة ، إلا من اصطفى الله تعالى من رسله وأنبيائه فأعدهم بغى الجسد في الحياة الآخرة ، إلا من اصطفى الله تعالى من رسله وأنبيائه فأعده بغضله ورحمته للاتصال بملائكته والتلقي عنهم ، وأظهرهم على ماشا، من غيب يغضله ورحمته للاتصال بملائكته والتلقي عنهم ، وأظهرهم على ماشا، من غيب ليبلغوا عباده عنه ما أمرهم به ، وقد يشرف غيرهم من الاصفيا، وأصحاب البياضات النفسية على بعض الحواص الروحية دون ما يطلع عليه الله أنبياء ورسله عليهم السلام

# الغيب قسمان حقيقي وإضافي

الغيب ماغاب علمه عن الناس وهو قسمان: غيب حقيق لا يعلمه إلا الله ، وغيب إضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض لا سباب تختلف باختلاف الاستعداد الفطري والعمل الكسبي ، ومن أظهره الله على بعض الغيب الحقيقي من رسله فليس لهم في ذلك كسب لانه من خصائص النبوة غير المكتسبة (1

ومن دومهم أفراد من خواص أتباعهم أوتوا نصيبا من الاشراف على ذلك العالم بانكشاف ما للحجاب، وإدراك ما لشيء من تلك الانوار، كان بها إيمانهم برسلهم فوق إيمان أهل البرهان. وقد روي عن أمبر المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه قال: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا . يعني والله أعلم أن الله قد شرح صدره للاسلام فكان على نور من ربه بلغ بهمقام الاطمئنان . وقد صحعن بعض من دونه من الصحابة في العلم والعرفان ، أنهم رأوا النور الغيبي بالعيان ، ورأوا الملائكة عليهم السلام، في غير ما كانوا يرون جبريل متمثلا بصور إنسان

ومن دون هؤلاء أفراد آخرون قد يكون لهم من سلامة الفطرة، أومعالجة النفس بأنواع من الرياضة ، أو من طروء مرض يصرف قوى النفس عن الاهمام بشهوات الجسد، أو من سلطان إرادة فوية على إرادة ضعيفة تصرفها عن حسها، وتوجه قواها النفسية إلى ماشاءت أن تدركه لقوتها الخاصة بها — قديكون لمؤلاء الافراد في بعض الاحوال من قوة الروح ما يلمحون به بعض الاشياء أو الاشخاص البعيدة عنهم، وتتمثل لهم بعض الامور قبل وقوعها مرتسمة في خيالهم فيخبرون بهافتقع كما أخبروا، وثبت هذا وذاك عند بعض الماديين في هذا الزمان فيخبرون بهافتقع كما أخبروا، وثبت هذا وذاك عند بعض الماديين في هذا الزمان

<sup>(</sup>١) يراجع تحقيق هذا الموضوع بالتفصيل في الصفحات ٤٧١و ١٥٦ - ٤٦٩ من جزء التفسير السابع وملخصه في (ص) ١٣ فَ من الجزء التاسع

# الخوارق الحقيقية والصورية عند الامم

إن الامور التي تأتي في الظاهر على غير السنن المعروفة، أو الخارفة للعادات المألوفة، منقولة عن جميع الامم في جميع العصور نقلا متواتراً في جنسه دون جميع أنواعه أوافر اد وقائعه، وليست كلها خوارق حقيقية، فازمنها ماله أسباب مجهولة الجمهور، وان منها لما هو صناعي يستفاد بتعلم خاص، وان منها لماهو من خصائص قوى النفس في توجيهها إلى مطالبها، وفي تأثير أقوياء الارادة في ضعفائها، ويدخل في هذين المكاشفة في بعض الامور والتنويم المغناطيسي، وشفاء بعض المرضى ولاسما المصايين بالامراض العصبية التي يؤثر فيها الاعتقاد والوهم، ومنها بعض أنواع العمى والفالج، فان من الناس من يفقد بصره بمزض يطرأعلى أعصاب عينيه وها صحيحتان تلمعان في وجهه، أو يغشاهما بياض عارض مع بقاء طبقاتهما صحيحة، وليس منه الكه والعمى الذي يقع بطمس العينين وغئورهما كالذي أبرأه المسيح عليه السلام باذن الله تعالى. ومنه انحداع البصر بالتخييل الذي يحذقه المشعوذون، ومنه ما فعله سحر هم فرعون المبين بقوله تعالى (فاذا حبا ملهم وعصيهم يُخيّلُ إليه من سحر هم فرعون المبين بقوله تعالى (فاذا حبا ملهم وعصيهم يُخيّلُ إليه من سحر هم أنها تسعى) ومنه انخداع السمع كالذي يفعله الذين يدعون استخدام المن إذ

(١) قد حدث في هذه السنة افتضاح دجالة انخذت دعوى استخدام الجن صناعة لها فرفعت عليها قضايا وقد قرأنا في بعض الجرائد عند تقديم هذه الكراسة لجمعها للطبعة الثانية ان حيلتها الصناعية بالكلام الذي يسمع صوته من جوفها وتوهم به المخدوعين انه كلام الجني قد عرفت في أثناء التحقيق

يتكامون ليلا بأصوات غريبة غيرأصواتهم المعتادة فيظن مصدقهم انذلك صوت

الجني، وقد يتكلمون نهاراً من بطونهم من غير أن يحر كوا شفاههم (١) فلا ينبغي أن

يوثق بشيء من أخبارهمولامن نقلهم. ومن الدلائل على كـذبالمنتحلين لهذه الغر اثب.

أنهم جعلوها وسيلة لمعايشهم الدنيئة ، وانهم لوكانوا صادقين فيها لتنافس الملوك وكار علماء الكون في صحبتهم والانتفاع مهم

وقد بينا هذه الانواع من الخوارق الصورية في بحث السحر من تفسيرسورة الاعراف (١) وفي المقالات التي عقدناها للكرامات وأنواعها وتعليلها في المجلد الثاني من المنار وأتممناها في المجلد السادس منه

إن عوام الشعوب الذين يجهلون تواريخ الايم وما وجد عند كل منها من هـذه الغرائب وما كشفه العلماء من حيل فيها وعلل ، يغترون بما عندهم منها ، ويخضعون للدجالين والمحتالين الذين ينتجلونهاء ويمكنونهم من أموالهم فيسلبونها، ويأتمنونهم على أعراضهم فينتهكونها ، ولا سيا اذا كانوا يأتون مايأتون منها على أنه من كرامات الاولياء وعجائب القديسين ، ويقل تصديق هذا والانقياد لا هله حيث ينتشر تعليم التواريخ وما عندجميع الام من ذلك، على أنه لا يزال كثيراً في جميع بلاد أوربة وأمريكة ولعله دون مافي بلاد الشرق ولا سيا القرى وهمج الزنوج وغيرهم

يد أن آيات الله الحقيقية التي نسمها المعجزات هي فوق هذه الاعمال الصناعية الغريبة لا كسب لأحد من البشر ولا صنع لهم فيها موإن ماأيد به رسله منها لم يكن بكسبهم ولا عملهم ولا تأثيرهم ، حتى ما يكون بدؤه بحركة إرادية يأمرهم الله تعالى بها . ألم يهد لك كيف خاف موسى عليه السلام حين محولت عصاه حية تسعى ، فولى مدبراً ولم يعقب (٢ لشدة خوفه منها، حتى هدأ الله روعه وأمن خوفه ? أولم تقرأ قوله لحمد عَلَيْكَالِيَّةُ ( ٨ : ١٧ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولَلَمَ مَن قومه بقوله (١٧ : ٣ قُلُ سُبحانَ رَبِّي عَلَى كُنتُ إِلا بَشَرًا عليه من قومه بقوله (قُلُ إِنمَا الآياتُ عند الله ) وما في معناهما رسولا ) وقوله (قُلُ إِنمَا الآياتُ عند الله ) وما في معناهما

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۶۰ ـ ۲۰ ج ۹ من تفسير المنار

<sup>(</sup>٢) يعقب بتشديد القاف أي لم يلتفت ولم يرجع

# الفرق بين المعجزة والكرامة

ان الله تعالى لم يؤيد رسله بما أيدهم به من المعجزات الالتكون حجة لهم على أقوامهم يهدي بها الستعد الهداية . وتحق بها الكلمة على الجاحدين المعاندين فتقع عليهم العقوبة، وذلك لا يكون إلا باظهارها، فهو واجب لا بمام تبليغ الدعوة التي أرسلوا لتبليغها . وما كان الانبياء يدعون الله تعالى بشيء من خوارق العادات غير مايؤيدهم به من الآيات الدالة على صدقهم في دعوى الرسالة الا لضرورة كالاستسقاء . وكان خاتهم وأكرمهم على الله تعالى يصبر هو وأهل بيته وأصحابه على المرض والجوع والعطش ولا يدعو لهم على الله تعالى نصبر هو وأهم الا نادرا وقد سألته المرأة التي كانت تصرع أن يدعو الله با الشفاء فأرشدها الى أن الصبر على مصيبها خيرلها ، فشكت اليه انها تتكشف عندالنوبة وسألته أن يدعو الما ألا تتكشف فدعا لها واستجاب الله دعاءه

وكان المشركون يقترحون عليه الآيات الكونية كآيات موسى وعيسى (ع.م) فيجيبهم بأمر الله تعالى بماهو صريح في أن الآيات عند الله وهو القادر عليها دون الرسول ومنه التعجب من طلمهم بقوله تعالى له (١٧: ٣ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّ بِهِ هَلُ كُنْتُ وَ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولًا) وفي معناه ماحكاه من جواب الرسل الاولين لأقوامهم الذين كانوا يطالبونهم عثل ذلك بقوله ( ١١:١٤ قالت عَلَمُ رسلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلا بَشَرُ مِثْلُكُمْ ولكنَ الله يَمُنْ عَلَى مَنْ يَشَاهِ مِنْ عِبادهِ وما كان لنَا أَنْ نَا تِيكُمْ بُسلطان إلا با فِذن الله ) والاصل في الكرامة الإخفاء والكنمان وكثيراً ما يكون ظهورهافتنة النا والاصل في الكرامة الإخفاء والكنمان وكثيراً ما يكون ظهورهافتنة النا الله المؤلفة المؤلفة

وماكان أهلها يظهرون مالهم كسبفيه مهاكالمكاشفة الالضرورة وقدصر حلاقا لعمقة والعلماء والصوفية فهو متفق عليه بينهم خلاقا للمشهور بين العامة فال التاج السبكي في سياق حجج منكري جواز وقوع الكرامات من طبقات الشافعية: (الحجة الثانية) قالوا لو جازت الكرامة لاشتهث بالمعجزة فلا تدل المعجزة على ثبوت النبوة. والجواب منع الاشتباه بقرن العجزة بدعوى النبوة دون الكرامة فهي إعا تقترن بكال اتباع النبي من الولي. وأيضاً فالمعجزة بجب على صاحبها الاشتهار، والكرامة مبناها على الاخفاء ، ولا تظهر إلا على الندرة والحصوص لا على الكثرة والعموم ، وأيضاً فالمعجزة بجوز أن تقع بجميع خوارق العادات ، والكرامة نحتص ببعضها كا بيناه من كلام القشيري وهو الصحيح اه ثم قال

(الحجة الرابعة) قالوا لو جاز ظهور خوارق العادات على أيدي الصالحين لما أمكن أن يستدل على نبوة الانبياء بظهورها على أيديهم لجواز أن تظهر على يد الولي سرا، فان من أصول معظم جماعتكم أن الاولياء لا يظهر ون الكرامات ولا يدعون بها ،وإنما تظهر سرا وراءستور، ويتخصص بالاطلاع عليها آحاد الناس، ويكون ظهورها سرا مستمرا بحيث لايلتحق بحكم المعتاد، فاذا ظهر نبي وتحدى بمعجزة جاز أن تكون مما اعتاده أولياء عصره من الكرامات فلا يتحقق في حقه جرق العادة، فكيف السبيل إلى تصديقه مع عدم محقق خرق العوائد في حقه بوايضا تكرر الكرامة ياحقها بالمعتاد في حق الاولياء وذلك يصدهم عن تصحيح وأيضا تكرر الكرامة ياحقها بالمعتاد في حق الاولياء وذلك يصدهم عن تصحيح النظر في المعرة وإذا ظهر نبي في زمنهم »

وقال في الجواب: لأنمتنا وجهان الاول منع توالي الكرامات واستمرارها حلى صير في حكم العوائد، وإنا يجوز ظهورها على وجه لا تصير عادة فلا يلزم ماذكروه. والثاني \_ وهو لمعظم أنمتنا \_ قالوا اله يجوز توالي الكرامات على وجه الاختفاء بحيث لا يظهر ولا يشيع ولا يعتاد. لئلا نخرج الكرامات عن كونها كرامات اله

وأقول إن المحققين من الصوفية يوافقون علماء الكلام والاصول على منع توالي الكرامات وتكرارها ، ومنع إظهارها . قال الشيخ محيي الدين بن عربي ان مايتكرر لا يكون كرامة لانه يكون عادة وإنا الكرامة منخوارق العادات . وقال الشيخ احمد الرفاعي ان الاولياء يستترون من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض ، وصرحوا بأنها ليست بشرط للولاية ولا دليل عليها

جهل هذا الاصل المحكم من عقائد الاسلام أدعياء العلم من سدنة القبور المعبودة وغيرهم، فظنوا أن المجزات والكرامات أمور كسبية كالصناعات العادية، وان الانبياء والصالحين يفعلونها باختيارهم في حياتهم وبعد مماتهم متى شاؤا ، ويغرون(١) الناس باتيان قبورهم ولو بشد الرحال اليها لدعامهم والاستغاثة بهم عندها ليدفعوا او يرفعوا عمهم نزول البلاء والشدائد التي يعجزون عن دفعها بكسمهم وكسب أمثالهممن البشر بالاسباب العادية كالاطباء مثلا ويتقربون اليهم بالنذور والقرابين كما كان المشركون يتقربون إلى آلهتهم من الاصنام وغيرها. وهم يأكلونها سحتًا حرامًا ، ويخبرونهـم بأن دين الله تعالى يأمرهم أن يعتقدوا أنهم يقضون حواتجهم ، حتىقال بعضهم انهم نخرجون من قبورهم بأحسادهم ويتولون قضاء الحاجات وكشف الكربات.ولو كانت كذلك لما كانت من خوارق العادات. وقال بعضهم في كتاب مطبوع أن فلانا من الاقطاب يميت ويحيى، ويسعد والثقر ويفقر ويغني، بل قالوا وكتبوا ماهو أبعد منذلك غن نصوص الكتاب والسنة القطعية المحكمة ، والعقائد المجمع عليها العلومة من الدين بالضرورة في الاصل وما كان عليه مسلمو القرون الاولى، فصارت بانتشار الخرافات والجهل من الكرامات، التي تؤوَّل وتحرف لاجامًا الآيات المحكمات. وقد فصلنا هذا في تفسير النار مرارا ومجمله فما يأبي :

<sup>(</sup>١) من الاغراء أي يجضونهم علىذلك ويرغبونهم فيه

# الكافرون بالآيات صنفايه

( مكذبون ومشركون: وعلاجكل منهما )

الكافرون بآيات الله تعالى صنفان : صنف يكذمها كلهاولا يؤمنون بشيء منها، وصنف يشرك بالله غيره فيها فينحله ماهو خاص بهءز وجل لايقدر عليه سواه، بدعوى أن الله تعالى هو الذي أعطاهم القدرة الغيبية على ذلك وصرفهم في العالم كرامة لهم، أي هو الذي أشركهم معه كاكان المشركون يقولون في حجهم : لبيك لإشريك لك، إلاشريكا هو لك، تملكه وما ملك، وأنما يتحامون ألفاظ العبادة والشرك والخلقدون معانبها ، فيكذبون على الله تعالى وعليهم بما يكذبهم به كتابه المنزل، و نبيه المرسل، و أكنهم يؤولون ماهو حجةعليهم، ويحرفونماهو شبهة لهم ، فيحتجون به على جهالهم ، كمَّ ية ( ٣٩: ٣٤ كَلُمُ مَا يَشَادُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ) وهي كأمثالها في جزاء جميع المؤمنين المتقين في الآخرة . ويذكرون أن الله كان برزق مريم عليها السلام بغير حساب، وما كان رزقها من فعلها ، ولا يدري أحدكيف سخره الله لها ، ويذكرون وحيه إلى أم موسى بارضاعه وإلقائه فيالم، وما هومن فعلها أيضاً ، وقد قيل بنبوتها ، ويذ كرون عرش ملكة سبأ وهومن آياته تعالى لنبيه سلمان، وليسفيالآية تصريح برؤيتهمستقرا عنده كيف كانت. فقيل أن الذي جاء به جبريل وقيل ملك آخر وقيل ولي هو وزير سلمان وهذا من الاسر ائيليات غير المعقولة

وان إفسادهؤلاء الخرافيين للبشرفي دينهمودنياهم لا شد من إفساد المنكرين للآيات المكذبين بها ، ذلك بأنهم أكبر أسباب هذا الانكار والتكذيب ، وصدقهم الآخرون فكذبوا بالدين من أساسه ، فدعوى تصرف الانبياء والصالحين في الكون قول على الله بغير علم ، وافتراء على الله بكونه شرعا لم يأذن به الله ، وهو أشد أنواع الكفر بالله ، لان ضرره متعد بما فيه من إضلال الناس باعتقاد باطل يتبعه عبادة باطلة غير مشروعة

# علاج خرافة تصرف الاولياء في الكون

أما الذمن يشركون بالله في عبادته بجهلهملآياته وتقليد أمثالهم من الجاهلين في خرافاتهم ، فلا علاج لهم إلا تعليمهم توحيد الله الحالص في ربوبيته وألوهيته با يات القرآن ، دون نظريات كتب الكلام ، وتعليمهم وظائف الرسل وكونهم بشراً اختصهم الله تعالى بوحيه لتبليغ عباده ماار تضاه لهممن الدين بالقول والعمل، وحصر اختصاصهم بالتعليم والارشاد تبشيراً وانداراً ، وتنفيذ أحكام شرعه فيهم بالعدل والمساواة ، ولم يؤتهم من التصرف الفعلي فيخلقه مايقدرون به على هداية أقرب الناس وأحبهم إليهم بالطبع كالوالد والولد والزوجة ومن دونهم من أولي القربى ، فوالد ابراهيم الخليل عاش كافراً ومات كافراً عدوا لله ورسوله وخليله، وولد نوح أول الرسل إلى الامم مأت كافراً ولم يأذن الله تعالى لنوح بحمله في السفينة فكان من الكافرين المغرقين ، وكان أبو لهب عم محمد حبيب الله ورسوله أشد أعدائه الصادين عنه المؤذين له ، وأنزل الله في ذمه ووعيده سورة من القرآن يتعبد بها المؤمنون إلى يوم القيامة لم ينزل مثلها في أحد من أعدائه وأعداء رسوله عَلِيْكِيْةٍ بل كان من كال حكمة الله تعالى أن عمه الذي كفله ورباه وكف عنه أذى المشركين ما استطاع لم يؤمن به وقد عرض عليه أن ينطق بكلمة «لا إله إلا الله» ليشهد له بها يوم القيامة فامتنع فأنزل الله تعالى فيه (٣٦:٢٨ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَادٍ ) رواه مسلم في صحيحه ، وقد شرحنا هذا الموضوع في تفسير قوله تعالى ( ٦ : ٧٤ و إِذْ قَالَ إِ ْبُرِاهِيمُ لَابِيهِ آزَرَ) الآيات(١)ثم بينافيخلاصةهذهالسورة(الانعام)وظائف الرسل عليهم السلام بما يحسن أن يراجعه من يحب استيفاء هذا الموضوع (٢) وإذا كان الانبياءالمرسلون لميؤنو االقدرة على التصرف في البكون فكيف يؤتاه الاو لياء وغيرهم

<sup>(</sup>١) ص ٥٣٤ - ٥٦٥ ج ٧ تفسير (٢) ص ٢٧٥ - ٥٧٨ ج ٨ تفسير

# المنكرون للمعجزات

( وشبهة الخوارق الكسبية عليها )

وأما المنكرون للآيات فلا يمكن أن تقوم عليهم الحجة إلا بالقرآن كما تقدم، فهم لا يصدقون ما ينقله اليهود والنصارى من آيات موسى وعيسى وغيرهما من النبيين (ع.م) ولا يسلمون صحة تواترها، إذ يقيسون نقلهم لها على ما ينقله العوام في كل عصر عن بعض المعتقدين في بلادهم من الخوارق الخادعة التي مثارها الوهم والتخيل، ويحتجون على ذلك بأن يوسيفوس المؤرخ اليهودي الماصر المسيح (ع.م) لم ينقل للناس أخبار عجائبه التي تقصها الاناجيل التي ألفت بعده، ويعللونها على تقدير صحة النقل بما يعللون به الخوارق الصورية التي يشاهدونها في كل عصر، فان لم يستطيعوا تعليلها قالوا انه لابد لها من سبب كسبي يظهر لنا أو يعترف به فاعلوها كما وقع في أمثالها من صوفية المندوس (الفقراء) كالارتفاع في الهواء وغير ذلك مما هو أغرب منه (كما بيناه في الكلام على عجائب المسيح من الفصل الثاني ص ٤٦-٢٥)

### ﴿ أعجوبة من خوارق الهنود ﴾

روت إحدى الجرائد المصرية في هذه الايام(١)من أخبار سائحي الافرنج في الهندحادثة لفقير من هؤلاء الفقراء اسمه سارجو هاردياس وقعت في سنة ١٨٣٧ خلاصتها أن هذا الفقير جاء قصر المهراجا رانجيت سنجا أمير بنجاب وعرض عليه أن يريه بعض كراماته ، وكان المهراجا لايصدق ما ينقل من خوارق هؤلاء

<sup>(</sup>١) هي جريدة الاتحادوكان هذا في أثناء الطبعة الأولى للكتاب في أوائل هذا العام ( ١٣٥٢ )

الفقراء فسأله عما يريد إظهاره فقال إنه يدفن أربعين يوما ثم يعود إليهم حيا، فأحضر المهراجا ففراً من أطباء الانكليز والفرنسيس وأمراء بنجاب فجلس الفقير القرفصاء أمامهم فكفنوه بعد أن وضعوا القطن والشمع علي أذنيه وأنفه — كما أوصاهم وخاطوا عليه الكفن ووضعوه في صندوق من الخشب السميك وسمروا غطاءه ووضع المهراجا عليه ختمه ، ودفنوه في قبو داخل حجرة صغيرة في حديقة القصر وأقفلوا بابها ووضع المهراجا ختمه بالشمع على قفلها، وأمر اثنين من رجال حرسه الامناء بحراستها وطائفة من جنده بمعاونتهما ، وكان ذلك كله بمشهد من حضر من الاوربيين والبنجابيين وحاشية المهراجا .

ولما تمت الاربعون حضر هؤلاء كلهم قصر المهراجا وشاهدوا خم الحجرة كاكان، والعشب أمامها في الحديقة لم تطأه قدم أحد، ثم فتحوا باب الحجرة وامتحنوا أختام القبو ثم أخرجوا الصندوق وامتحنوا أختامه فوجدوها كلهاعلى حالها ففتحوه وأخرجوا الفقير منه فاذا هو كما وصفه أحد أولئك من الانجليز. قال: لما فتحوا الصندوق وأخرجوا الفقير منه وجدت الذراعين والساقين صلبة والرأس ماثلا على إحدى الكتفين فحلتني أمام جثة هامدة فارقتها الحياة منذ أمد بعيد، فطلبت من طبيبي أن يفحصها فانحنى عليها وجس القلب والصدغين والذراعين وقال انه لم مجد أثراً للنبض البتة ولكنه شعر بحرارة في منطقة الدماغ الح

ثم نفذ ماأوصى الفقير أن يعمل بعد إخراجه فغسل الجسم بالماء الحار فرد على الاوصال لينها السابق بالتدريج ، وأزيل القطن والشمع عن الاذنين والانف ووضعت أكياس دافئة على الرأس فدبت الحياة في الجسد المسجى . وتقلصت الاعصاب والاطراف ثم اضطربت فسال منها عرق غزير وعادت الاعضاء إلى حالتها الاولى ، وبعد دقائق اتسعت حدقتا العينين وعاد إليهما لونهما الطبيعي، فلمارأى الفقير المهراجا شاخصاً إليه دهشا متحيراً قال له « أرأيت يامولاي صدة قولي

وفعلي ? وبعد نصف ساعة خرج من التابوت وأنشأ يحدث الحاضرين أحسن حديث ويطرفهم بما يحير العقول. اه

إن هذه الحادثة من آيات الله التي أظهرتها الرياضة المكتسبة ،وهي أعجب من رواية الانجيل لموت ليعازر ثم حياته بدعاء المسيح بعدأر بعة أيام كما تقدم في بحث عجائبه (ع.م) وأغرب من حادثة أصحاب الكوف أيضاً من بعض الوجوه فان الفقير الهندي قد سد أنفه ، ولف في كفن ، ووضع في تابوت دفن تحت الارض، فحيل بينه وبين الهواء الذي لايعيش أحد بدونه عادة ، وأهل الكهف ناموا في فجوة واسمة من كهف بابه إلى الشمال مهب الهواء اللطيف ، وكانت الشمس تصيب مدخله من جانبيه عند شروقها وعند غرومها مائلة متزاورة عنهم، فتلطف هواءه من حيث لا تصيبهم ، وأنما كان أكبر الغرابة في نومهم طول مدة لبثهم فيه ، و كانت طويلة جداً حنى على نقل البيضاوي وغيره من الفسرين ان قوله تعالى ( وَلَبْثُوا فِي كَهْمِم ثلاثمائة سنين ) الآية – حكاية عن بعض المحتلفين في أمرهم. فان كان خلاف ظاهر السياق فقد يقويه قوله تعالى في الآية بعدها ( قل الله أعلم بما لبثوا ) والله أعلم بكل حال على كل حال . وإن خفي سر آياته على خلقه ولا شيء من الامرين بمحال . وقد نام بعض أهـــل العصر بمرض النوم عدة أشهر .

ولكن ماجرى الفقير الهندي مخالف لسنة الحياة العامة في الناس فاذا ثبت أنه وقع بطريقة كسبية من طرائق رياضة هؤلاء الصوفية لا بدانهم وأنفسهم بما تبقى به الحياة كامنة في أجسادهم مثل هذه المدة الطويلة مع انتفاء أسبابها العامة في أحوال الناس الاعتيادية من دورة الدم والنفس وغير ذلك ، فلا وجهلاتخاذ أحد من العقلاء إنكار كل مايخالف السنن العامة قاعدة عامة ، ولا سما فعل الحالق عز وجل لها وهو خالق كل شيء بقدرته، وواضع نظام السنن والاسباب

بمشيئته ، وأكثرمنكري الخوارق يؤمنون به ، وا بما ينكرون وقوع شيء مخالف لسننه بأنه مناف لحكمته ، ومن ذا الذي أحاط بحكمه أو بسننه علما ? وا بما الذي يقضي به العقل أن لا نصدق بوقوع شيء على خلاف السنن الثابتة المطردة في نظام الاسباب العامة إلا اذا ثبت ثبوتا قطعيا لا يحتمل التأويل، وهذا هو المعتمد عند المحققين من المسلمين وعلماء المادة وعلماء النفس وغيرهم . وقد ثبت في هذا العصر من خواص الكهرباء وغيرها مالو قيل لعقلاء الناس وحكمائهم قبل ثبوته بالفعل إنه من المكنات، لحكموا على مدعي إمكانه بالجنون لا بتصديق الحرافات، كما قلنا من قبل (١)

# المعجزات قسمان: تكوينية وروحانية تشبه الكسبية

المعجزات كلها من الله تعالى لا من كسب الانبياء كما نطق به الفرآن ولكنها بحسب مظهرها قسمان : قسم لا يعرف له سنة إلهية بجري عليها فهو يشبه الاحكام الاستثنائية في قو انين الحكومات، أو ما يكون بارادة سنية من الملوك لمصلحة خاصة — ولله المثل الأعلى — وقسم يقع بسنة إلهية روحانية لا مادية

أما المـأثور من آيات الله التي أيد بها موسى (ع. م) وأثبتها القرآن له كالآيات التسع بمصر فهي من القسم الاول، ولم يكن شيء منها بكسب له حقيقي ولا صوري، وكذلك الآيات الاخرى التي ظهرت في أثناه خروجه ببني اسرائيل ومدة التيه، بل كل ذلك كان بفعل الله تعالى بدون سبب كسبي لموسى (ع.م) الا ما يأمره الله تعالى به من ضرب البحر أو الحجر بعصاه التي هي آيته الكيري، ما ينقل عن أحد من الانبياء آية كذه الآيات فضلا عمن دونهم، ولا هي مما محتمل ينقل عن أحد من الانبياء آية كذه الآيات فضلا عمن دونهم، ولا هي مما محتمل

<sup>(</sup>١) ان الصحف قد نفلت الينا في هذا العام من عجائب صوفية الهند ايضا ماهو أعجب مما تقدم وقد لحصنا بعضه في حاشية ص٥١

ان يكون بسبب من الاسباب الروحية التي تكون لأحد من الناس بالرياضة. وتوجيه الارادة أوخواص المادة وقواها

وأما المسيح (ع م) فالآيات التي أيده الله تمالى مها — على كونها خارقة للعادات الكسبية وعلى خلاف السنن المعروفة للناس – قد يظهر فيها إنها كلها أو جالها حدثعلي سنة الله في عالم الارواح كما كان خلقه كذلك ، فقد حمات أمه به بنفخة من روح الله عز وجل فيها (وهو الملك جبريل عليه السلام) كانت سبب علوقها له يفعلها فيالرحم مايفعل تلقيح الرجل بقدرة الله عز وجل. فلا غرو أن كانت مظاهر آياته أعظم من مظاهر سائر الروحيين من الانبياء والاولياء كالكشف وشفاء بعض المرضى وغيرذلك من التأثير في المادة الذي اشتهر عن كثير منهم . والفرق بينه وبين الروحانيين من صوفية الهنود والمسلمين ان روحانيته عليه السلام أقوى وأكمل، وأقدس وأفضل، وإنها لم تكن بعمل كسبي منه بل من أصل خلق الله عز وجل له بآية منه كماقال (٩١:٢١ وَ التي أُحصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِا من ُ رُوحنا وَجعلناها وَ ابنَها آيةً للعالمَين) وقال (٢٣ : ٥٠ وَجعلنا أَنْ مريمٌ وأُمَّهُ آيةً ) فا يتهاهي الحل بهو خلقه بنفخ الروح الالهي، لا بسبب التلقيج البشري، ولا بما قيل من احمال وجود مادتي الذكورة والانو تةفيرحما وأعظم آياته الروحانية التي أنبتها له التنزيل ولمينقلها مؤلفو الاناجيل الاربعة ﴿ ورويانها منصوصة في أنجيل الطفولة الذي نبذته المجامع الكنسية فبل البعثة المحمدية ففقد من العالم)هي أنه كان يأخذ قطعة من الطين فيجعلها بهيئة طير فينفخ فيه أي من روحه فيكونطيرًا باذن الله تعالى ومشيئته. والمروي أنه كان يطير قايلا ويقع ميتًا. ودون هذا إحياءالميتالصحيحالجسم القريبالعهدبالحياة فان توجيه سيال روحه القوي الىجثة الميتمع توجيهقلبهإلى اللهعز وجل ودعائه كان يكون سببا روحانياً لا عادة روحه اليه باذن الله ومشيئته ، كما يمس النور دبال السراج المنطق و فتشتمل او كما يتصل السلك الحامل للكهربائية الا يجابية بالسلك الحامل للكهربائية السلبية بعد انقطاعها فيتألق النور منها . وما ينقل عن الهنود من إعادة الحياة الى ميت مؤقتا فهوإن صح مكسوب بالرياضة وقد ثبت عن بعض أطباء هذا العصر إعادة الحياة الحيوانية إلى فاقدها عقب فقدها بعملية جراحية أومعالجة للقلب

ومن دون هذا وذاك شفاء بعض الامراض ولا سما العصبية سواء أكان سببها مس الشيطان وتلبسه بالمجنون كما في الاناجيل المغيره، فان الشيطان روح خبيث لا يستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شعلة من روح القدس جبريل عليه السلام واتصاله بمن تلبس به، وقد وقع مثل هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهمنالروحانيين حتى انتلميذه العلامةالمحقق ابزالتهم ذكر أنه أرسله أورجلا آخر إلى مصروع وخاطب الجني الذي فيه بقوله :الشيخ يأمرك أن نخرج، فخرج وشغي الرجل في الحال . وما من مرض عصبي اوغيره إلا وهو ضعف في الحياة حقيق بأن يزول ماتصال هذا الروح بالمصاب بهو بما دونه من تأثير النفس ومن دون هـذا وذاك المكاشفات المبر عنها فياحكاه تعالى عنــه بقوله (٣: ٤٩ وَأُنَبِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُ وَنَ فِي بُيُو تِكُم ) وقد أَنبأ غيره من أنبياء بني اسرائيل وغيرهم وكذا غيرهم من الروحانيين ولاسما صالحي أمة محمد عَيَالِيَّةٍ بما هو أعظم من هذا من الامور المستقبلة ولكنها درجات متفاوتة فيالقوة والضعف، وطول المدة وقصرها ،والثقة بالمرثي وعدمها،وإدراك الحاضر الوجود والغائب النقود، وما كان في الازمنة الماضية، وما يأتي في الازمنة المستقبلة ، فأعلاها خاص بالانبياء إذلم يوجد ولن يوجد بشر يعلم بالكشف ماوقع منذ القرون الاولى كأخبار القرآن عن الرسل الاولين مع أقوامهم ، أو ما يقع بعد سنين في الستقبل كإخباره عن عود الكرة للروم على الفرس ، وإخباره ما

بفتح الامصار واتباع الامم لامته ، ثم بتداعيهم عليها كما يتداعى الآكاون إلى قصعة الطعام . وقد أخبر بعض أصحابه بأعيانهم بما يقع من ذلك في زمنهم كسقوط ملك كسرى . وسنعقد فصلا خاصاً بأخبار الغيب في القرآن والحديث في الجزء التالي كما وعدنا في الفاتحة لهذه الطبعة . ومن المكاشفات الثابتة في هذا العصر ما يسمونه قراءة الافكار ، وقد شاهدنا من فعله ، ومنها مراسلة الافكار

فتبين بهذا وذاك أن آيات الله تعالى المشهورة لموسى (ع.م) بمحض قدرته تعالى دونسنة من سننه الظاهرة في قو اه الروحية ، وان آياته لعيسى (ع.م) بخلاف ذلك، والنوع الاول أدل على قدرة الله تعالى ومشيئته واختياره في أفعاله في نظر البشر لبعدها عن نظام الاسباب والمسببات التي تجري عليها أفعالهم

## عبادة بعض الناس للمسيح وللاولياء دون موسى

وإنما عبد بعض البشر عيسى واتخذوه إلها ولم يعبدوا موسي كذلك وآياته أعظم لانهم جهلوا أن آيات عيسى جارية على سنن روحية عامة قد يشاركه فيهاغيره فظنوا انه يعملها بمحض قدرته التي هي عين قدرة الخالق سبحانه لحلوله فيه واتحاده به بزعهم ،وآيات موسى بمحض قدرة الله وحده ، ولم يفطنوا لا تباع عيسى لموسى في شرعه (التوراة) إلا قليلا ممانسخه الله على لسانه من إحلال بعض ماحرم عليهم بظلمهم عقوبة لهم، ومن تحريم ما كانوا عليه من الغلو في عبادة المال والشهوات

ومثل النصارى في هذا من يفتنون من المسلمين بعبادة الصالحين بدعائهم في الشدائد لاعتقادهم انهم يدفعون عنهم الضر ، ويجلبون لهم النفع بالتصرف الغيبي الخارج عن سنن الله في الاسباب والمسببات الداخل عندهم في باب الكرامات ، وهو خاص بالرب تعالى ، ولكنهم لا يطلقون على أحد منهم اسم الرب ولا الاله ولا الخالق ، إذ الاسهاء اصطلاحية ، وإنما الفرقان بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب

أن الرب الخالق هوالقادرعلى النفع والضرلمن يشاء وصرفهما عمن يشاء بما يسخره من الاسباب وبدومها إنشاء - وان المخلوق المربوب هو المقيد في أفعاله الكسبية الاختيارية في النفع والضر بسنن الله تمالى في الاسباب والمسببات التي سخرها تعالى لجيع خلقه ، و لكنهم يتفاو تون في العلم و العمل بها كما يتفاو تون في الاستعداد لحا بقوى العقل والحواس والاعضاء وفي وسائلها ، وقد بلغ البشر بالعلم والعمل الكسبيين من المنافع ودفع المضار ما لم يعهد مثله لأحد من حلق الله قبلهم لا الانبياء ولا غيرهم ، لان الانبياء المرسلين لم يبعثوا لهذا وأعا بعثوا لهداية الناس الى معرفة الله وعبادته وتهذيب أخلاقهم مها فمنافع الدنيا لاتطلب منهم أحياء ولا أمواتا، وإنما تطلب من أسبامها ، وما وراء الاسباب لايقدر عليه إلاالله عز وجل ، وقد قتل الظالمون بعض الإنبياء والاولياء ،وآذوا بعضهم بضروب من الايذاء ،ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ، ولذلك تبكرر في القرآن الحكيم نفي هذا النفع والضر عن كلماعبد ومن عبدمن دون الله بالذات او بالشفاعة عندالله تعالى كماقال ( ١٨:١٠ ويَعْبُدُونَ مَنْ دُونَ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ و يَقُولُونَ ۚ هَوُٰلًا مِنْهُ عَاوُ نَا عَنْدَ الله ﴾ الآية ومثلها آيات. وأمر خاتم رسله أن يعلم الناس ذلك كما فعل من قبله من الرسل فقال ( ٧ : ١٨٨ قُلُ لا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعًا ولا ضَرًّا إِلاًّ مَا شَاءِ اللهُ ولوكُنْتُ أَعْلَمُ الغَيبَ لاُستَكْثُرُتُ مِنَ الخير وما مَسَّني السُّودِ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذَيْرٍ وَبَشيرُ لِقُو مِ يُؤْمِنُونَ ) وقال ( ٧٧ : ٢١ قُلُ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا) الآيات. وفد فصانا هذه المسألة مرارا.

ونلخص الموضوع هنا في المسائل الآتية:

(١) أن الله تعالى قد أتقن كل شيء خاتمه فجعله بالحكام ونظام لا تفاوت

فيه ولا اختلال، وسنن مطردة ربط فيها الأسباب بالمسببات. فمخلوقانه العلية والسفلي، هي مظهر أسمائه الحسني وصفاته العلى. ولهذا قال حجة الاسلام الغزالي : ليس في الامكان أبدع مماكان. وهذا النظام المطرد في الاكوان، الثابت بالحس والعقل و نصوص القرآن — هو البرهان الاعظم على وحدانية خالق السموات وَالارض ( ٢١ : ٢٧ لُو كَانَ فيهمَا آلِهَ ۗ إِلاَّ اللهُ ۖ الْفَسَدَ تَا )

(٢) إن سنن الله تعالى في إبداع خلقه و نظام الحركة والسكون والتحليــل والتركيبفيه لا يحيطمها علما غيره عز وجل. وكلما ازداد البشرفيها نظراً وتفكراً واختباراً وتديراً وتجرية وتصرفا ، ظهر لهم من أسرارها وعجائبها ما لم يكونوا يعلمون ولا يظنون ، ومن منافعها ما لم يكونوا يتخيلون ولا يتوهمون ، وهانحن أولاً ومن مراكبهم الهوائية من مجارية وحربية محلق في الجواء، حتى تكادتبلغ محيط الهواء، وبعض مراكبهم البحرية تغوص في لجيج البحار، ونراهم يتخاطبون من مختلف الاقطار ، كما نطق الوحي بتخاطب أهل الجنة مع أهل النار ، فيسمع أهل الشرق أصوات أهل الغرب، وأهل الجنوب حديث أهل الشال وخطبهم وأغانيهم ، قبل أن يسمعها بعض أهل البلد أو المكان الذي يصدرعنه المكلام (١) وقد يغمز أحدهم زرًا كهربائيًا في قارة أوربة فتتحرك بغمزته آلاتعظيمة في قارة أخرى في طرفة عين ، وبينها الهامة الفيح ، والجبـال الشاهقة ، ومن دونها البحار الواسعة، والجاهلون بهذه السنن الالهية ، والفنونالعملية،لايزالون ياجئون في طلب النافع ودفع المضار من غير طريق الأسباب – التي ضيق الجهل عليهم سبلها - إلى قبورااوتى من الصالحين المعروفين والحبهو لين، ليقضو الهم حاجهم، ويشفوا (١) روي لنا أن آلة المذياع (الراديو) الناقلة للاصوات من أوربة يصل

الكلام الذي تحمله إلى مصر وغيرها فتعكسه الآلات التيفيها ويسمعه أهلهاقبل أن يسمعه من في الصفوف الحلفية من المكان الذي ألقي فيه

مرضاهم، ويعينوهم على أعدائهم، بل ينتقموا لهم من أصدقائهم الذين عادوهم بغيا وفسادا ـ منزوج وقربب وجار ووطني، وأعداؤهم في دينهم ووطنهم من الاجانب قد سادوا حكومهم، واستذلوا أمهم، واستأثروا بجل ثرومهم، ولا يتصرف فيهم هؤلاء الاولياء عا يدفع عن المسلمين ضررهم وإذلالهم

(٣) ان الاصل في كل ما يحدث في العالم أن يكونجاريا على نظام الاساب والمسببات، وسنن الله التي دل عليها العلم، وأخبرنا الوحي بأنه لا تغيير فيها ولا تبديل لها ولا تحويل، فكل خبر عن حادث بقع محالفاً لهذا النظام والسنن فالأصل فيه أن يكون كذبا اختلقه الحير الذي ادعى شهوده أو حدع به ولبس عليه فيه، فأن كان قد وقع فلا بد أن يكون له سبب من الاسباب الحفية التي يجهلها الحبر، كا حقه علما، الأصول في بحث الحبر وما يقطع بكذبه منه

(٤) ان آيات الله التي تجري على غير سنه الحكيمة في خلقه لا يثبت العلم بها إلا بدليل قطعي، وقد كان من حكته أن أيد بعض النبيين المرسلين بشيء منها لاقامة حجتهم ومخويف المعاندين لهم ، وقد انقطعت هذه الآيات بختم النبوة والرسالة بمحمد علي المعاندين لهم ، وقد انقطعت هذه الآيات بختم النبوة اليه آية دائمة وهداية عامة لجميع البشر مدة بقائهم في هذه الدنيا وأنزل عليه (وما أرسلناك إلا رحمة لعالمين ) لعلمه تعالى بأنهم لا يحتاجون بعدهذا الوحي ألى وحي آخر ، ولا إلى آية على كونه من عند الله تعالى إلا هذا القرآن نفسه ، وهذا الكتاب في جملته و تفصيله ، مشتمل على كثير من الدلائل العقلية العلمية على كونه من عنده ، كا فصلناه من قبل ، و نزيده بيا نا فيا بعد

وقدادً عى الباب والبهاء والقاديا في الوحي في القرنين الاخيرين فجاءوا بأسخف مما عزي الى مسيلمة الكذاب، وسأورد بماذج من وحيهم الشيطاني في الجزء الثاني من هذا الكتاب، مما فيه عبرة لأولى الألباب.

# ختم النبوة وانقطاع الخوارق بهما ومعنى السكرامات

(٥) لوكان البشر حاجة بعد القرآن ومحمد عَلَيْكُ إلى الآيات كما يدعي المهتونون بالكرامات ومخترعو الأديان والنحل الجديدة لما كان لختم النبوة معنى، وقد بلغ منغلومارقة الصوفية الروحانية أنامتروا في ختمالنبوة وتأولوهلادعائهم نوعا منها، ومنهم من ابتدع اسما أووصفا للنبوة التي ادعوها وهوالنبوة الظلية، وفتن بفتنتهمااً بيةوالبهائية حتى عبدوا الباب والبهاء ، إذ ادعيا الالوهية، وفتن بها احمد القاديابي فادعى النبوة والمسيحية لهولخلفائه بلاا نقطاع، حتى سامها المرتز قةمنهم والرعاع وقد بين شيخنا الاستاذ الامام في رسالة التوحيــدكيف ارتقى التشريع الديني في الأمم بارتقاء نو عالانسان في الادراك والعقل كارتقاء الافراد من طفولة إلى شباب إلى كهولة حتى بلغ فيها رشده واستوى، وصار مدرك بعقله هذه الهداية العقلية العليا ( هداية القرآن ) بعد أن كان لا سبيل إلى إذعانه لتعليم الوحي، إلاما يدهش حسه ويعني عقله من آيات الـكون ( يعني آنه بلغ هذا الرشد في جملته واستعداد كثير من أفراده لا كلهم ولا أكثرهم)

بين في الكلام على وجه الحاجة إلى الرسالة أن سمو عقل الانسان وسلطانه على قوى الكون الاعظم بما هي مسخرة له تنافيخضوعه واستكانته لشي ممها، إلا ما عجز عن إدراك سببه وعلته ، فاعتقد أنه من قبل السلطان الغيبي الأعلى لمدىر الكون ومسخر الاسباب فيه ، فكان من رحمة الله تعالى به « أنه أتاهمن أضعف الجهات فيه وهيجهة الخضوع والاستكانة فأقامله من بين أفراده مرشدين هادين ، وميزهم من بينها بخصائص في أنسهم لا يشركهم فيهاسو اهم، وأيدذلك ويادة في الاقناع بآيات باهرات علك النفوس، وتأخذالطريق على سوا بق العقول ، فيستخذي الطامح، ويزل الجامح، ويصدم بها عقـل العاقل فيرجع إلى رشده، و منهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه ٧ ثم قال في رسالة محمد عَيِّلِيَّةٍ: نبي صدق الانبياء ولكنه لم يأت في الاقناع برسالته عا يلهي الابصار، أو يحير الحواس، أو يدهش المشاعر، ولكن طالب كل قوة بالعمل فيا أعدت له، واختص العقل بالخطاب، وحاكم اليه الخطأ والصواب، وجعل في قوة الكلام، وسلطان البلاغة، وصحة الدليل، مبلغ الحجة وآية الحق الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

# لايمكن اثبات معجزات الانبياء الابالقرآن

(٦) انه لا ممكن اثبات معجزات الانبياء في هذا العصر بحجة لا ممكن لمن عقلها ردها إلا هذا القرآن العظيم ، وما ثبت فيه بالنص الصريح منها، أقول هذا عجاه انكار العلماء الواقفين على كتب الأديان التي قبل الاسلام-خي كتب اليهود والنصاري \_ وعلى تواریخها لتوانر ما ذكر فیها منالاً یات واشتباههم في كونها خوارق حقيقية ، وفي كون الخوارق تدل على نبوتهم، وحجتهم على الأول أن التواتر الذي يفيد العلمالقطعي غيرمتحقق في نقل شيء منها. وهو نقل الجمع الكثير الذي يؤمن تواطؤهم على الكذب لحبر أدركوه بالحس، وحمله عنهم مثلهم قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل بدون انقطاع ، وانما يكون استحالة تواطؤهم على الكذب بأمور أهمها عدم التحيز والتشييع لمضمون الخبر وعدم تقليد بعضهم لبعض فيه . وآية صحة هذا التواتر حصول العلم القطعي به واذعان النفس له ، وعدم امكان رده اعتقاداً ووجدانًا، وهذا غيرحاصل فيرواية آيات الانبياء الاولين عندهم، بل زعم بعض علماء الافرنج ان قصة المسيح وضعية خيالية لاوافعة حقيقية، ولها آمثال في التاريخ . وتقدم الكلام في آياته والمراء فيها . « ص ٤٨ » وشبهتهم على الثاني أن وقوع الخوارق المذكورة لايدل على النبوة والرسالة

وأما آية القرآن فهي باقية ببقائه الى يوم القيامة ، وكل واقف على تاريخ الاسلام يعلم علماً قطعيا أنه متواتر تواتراً متصلا في كل عصر ، من عصر الرسول. الذي جاء به الى الآن، وأما الذي بخفي على كثيرمنهم فهو وجوه إعجازه الدالة على أنه وحي إلهي،وقدشرحنا شبهتهم عليه وبينا بطلانها في هذا البحث، واذ قد ثبت بذلك كونه وحياً من الله تعالى فقد وجب الايمان بكل ما أثبته من آياته في خلقه سوا. أكانت لتأييد رسله وإقامة حجتهم أم لا ، وكما يجب على كل مؤمن به أن يؤمن بها، يجب أن يؤمن بانقطاع معجزات الرسل بعد خم النبوة بمحمد الله وإذكان لا يجب على مسلم أن سنقد بوقوع كرامة كونية خارقة للعادة بعد محمد خاتم النبيين عَلِيْكِيْهُ فلا يضر مسلما في دينه أن يعتقد كما يعتقد أكثر عقلاء العلماء والحكماء من أن ما يدعيه الناس من الحوارق في جميع الأمم أكثره كذب، وبعضه صناعة علم، او تأثير نفس، أو شعوذة سحر، وأقله من خواصالارواح البشرية العاليةوعلامته ان يكون علماصحيحا موافقا للمنقول الشرعي، والمعقول القطعي، أو عملا نافعا مشروعاً، وأن يكون من صدر عنه مؤمنا عاقلا صالحا، فكلما ينقله المتصوفة مخالفا لذلك من التصرف الضار بالناس. في دينهم أو صحتهم فهو إن صح من تأثير الأنفس الحبيثة كالاصابة بالعين والتنوع المغناطيسي الضار لاكله

(٧) إن الثابت بنصوص القرآن من آیات الانبیاء الموسلین المعینة قلیل جداً . فا كانت دلالته قطعیة من هذه انصوص فصرفه عنها بالتحكم فی التأویل الذی تأباه مدلولات اللغة العربیة ، وینقض شیئا من قواعدالشر عالقطعیة، فهوار تداد عن الاسلام ، وما كانت دلالته ظاهرة غیر قطعیة وجب حمله علی ظاهره إن لم یعارضه نص و دلیل مثله أو أقوى منه، فان عارضه فحید تذینطر فی الترجیح بین المتعارضین بالادلة المعروفة ، والخروج عن ذلك ابتداع

# الإيمان بالقدر والسنن العامة )

اننا نؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء بقدرته وإرادته ، واختياره سوحكمته، وانه (أحسن كلَّ شيء خلقه) كا قال في سورة الم السجدة (٧٣٠) (٧٠٠ : ٨٨ صُنعَ الله الذي أُ تقن كلَّ شيءٍ) كا قال في سورة النمل ، وانه ليس في خلقه تفاوت ولا فطور كاقال في سورة الملك (٣٠٤٠) وانه خلق كل شيء بنظام وتقدير لاجزافا ولا أُنفا(١) كا قال في سورة القمر (٤٥٠٤ إنّا كلَّ شيء خلقناه بقدر) وقال في سورة الفرقان (٢٥ ٢ و خلق كلَّ شيء فقد ره تقديراً) وقال في سورة الحجر (١٥: ١٩ و أنبتنا فيها من كلَّ شيء موزون (٢) ٢٠ و جعلنا لكم فيها معايش و من الستم له براز قين ٢١ موزون (٢) ٢٠ و جعلنا لكم فيها معايش و من الستم له براز قين ٢١ موان من شيء إلاً عند نا خزائنه و ما نُمنز له الا بقدر معلوم)

وان له تعالى في نظام التكوين و الا بداع، وفيها هدى اليه البشر من نظام الاجماع، سنناً مطردة تتصل فيها الاسباب بالمسبات، لا تتبدل ولا تتحول محاباة لأحدمن الناس، وان سنته تعالى عامة في عالم الاجسام وعالم الارواح، وقد ورد ذكر السنن الاجماعية باللفظ في سور المائدة والانفال والحجر والاسرا، والكهف والاحزاب وفاطر والمؤمن والفتح

<sup>(</sup>١) الأنف بضمتين هو الذي يفعل ابتداء من غير سبق تقدر ولا نظام فهو ضد المقدر (٢) وصف النبات بالموزون من عجائب تعبير القرآنالي أظهرتها العلوم الحديثة فكل نوع منه مؤلف من عناصر بمقادير معينة يمكن ضبطها بالوزن المديق في النسبة المثوية

هذه الآيات البينات ناطقة بان القدر والتقدير عبارة عن النظام العام في الخلق الذي تكون فيه الاشياء بقدر أسبابها بحسب السنن والنواميس العامة التي وضعها الخالق لها ، لا مااشتهر عند الجماهير من الناس من أن المقدر ماليس له سبب، أو مايفعله الله على خلاف النظام والسنن ، وقد يصح اطلاقه على مالا يعرفون سببه، ولا يحيط بأسباب الحوادث علماً إلا خالقها ، ومقدر سببها وسننها

ونؤمن بأن له تعالى في خلقه آيات بينات ، وان له في آياته حكما جلية أو خفية ، وان مامنحنا إياه من العقل والشرع يأبيان علينا أن نثبت وقوع شي . في الخلق على خلاف ما قدم بيانه من نظام التقدير ، وسنن التدبير ، إلا ببرهان قطعي يشترك العقل والحس في إثباته وعميصه ، وانه لابد أن يكون وقوعه لحكمة بالغة لاعن خلل ولا عبث ، وان ما خني علينا من حكمه تعالى فهو كسائر ما بخفي علينا من أمور خلقه ، نبحث عنها لنزداد علماً بكاله ، و نكل به أنفسنا بقدر استطاعتنا، ولا نتخذها حجة ولا عذراً على الكفر به لجهلنا ، وقد ثبت لأعلم علماء البشر في كل عصر ان ما مجهل من هذا الكون أكثر نما نعلم ، ويستحيل أن يحيط البشر به علما .

أجمع على هذاعلما وهذا العصر الماديين على سعة علمهم بالمادة وسننها و كثرة ما أحدثوا من الصناعات والمنافع بتسخيرها ، فما قولك بعالم الروح والغيب ? انه ليظهر فيهم كمن قبلهم صدق قوله تعالى (١٧: ٥٨ و يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الروحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وما أُو تيتُمْ مِنَ العِلْم إِلاًّ قَلْيلًا)

ونؤمن بأن الله تعالى قد أرسل إلى البشر رسلاهدوهم با يا ته إلى الخروج من مضيق مدارك الحس، وما يستنبطه الفكر منها بادى. الراي، إلى ما وراءها من سعة عالم النيب، ولولا هدايتهم لظل البشر ألوف الالوف من السنين ينكرون وجود

مالم يكونوا يدركونه بحواسهم من الاجسام وأعراضها ، وبقياسهم ما جهلوا على ماعلموا منها . وما ينكره الانسان ويعتقد استحالة وجودهلا يبحث عنه

وقد علمنا من التاريخ ان الايمان بالله وبآياته لرسله وباليوم الآخر ، وبما يكون فيه من الحساب والجزاء على الاعمال ، هو الذي وجه عقول البشر إلى البحث في أسرار الوجود ، حتى وصلوا إلى ماوصلوا اليه من الارتقاء في العلوم والفنون والصناعات في الاجيال المختلفة ، ولم يكن لغير المؤمنين بالغيب منهم نصيب في ذلك – فهذا الايمان بالاركان الثلاثة من الغيب هو الذي أوصل البشر إلى علوم وأعمال كان يعدها غير المؤمنين بالغيب من محالات العقول كالغيب الذي أنكروه ، حتى لم يعد شيء من أخبار الغيب بعيداً عن العقل بعد ثبوتها

فتبين لنا بهذا وبما قبله انه كان للبشر بآيات الانبياء ثلاث فوائد هي من حكم نصبه تعالى لتلك الآيات

( الاولى ) جعلها دليلاحسياً على اختياره تعالى في جميع أفعاله،وكون سنن النظام في الحلق خاضعة له ، لاحاكمة عليه ولا مقيدة لارادته وقدرته

( الثانية )جعلهادليلا على صدق رسله فيما يخبرون عنه بوحيه، ونذر اللمعاندين لهم من الكفار ، ولو كانت مما يقدر عليه البشر بكسبهم ، أو تقع منهم باستعداد روحي فيهم ، لما كانت آية على صدقهم

(الثالثة) هداية عقول البشر برؤيتها إلى سعة دائرة المكنات؛ وضيق نطاق المحال في المعقولات، وإلى ان كون الشيء بعيداً عن الاسباب المعتادة والامور المعهودة والسنن المعروفة، لا يقتضي أن يكون محالا يجزم المقل بعدم وقوعه، وبكذب المخبر به ولومع قيام الدليل على صدقه، وانما غايته أن يكون الاصل فيه عدم الثبوت فيتوقف ثبو ته على الدليل الصحيح، وهذه قاعدة كبار علماء الكون في هذا المصر، فلا ينقصهم لتكيل علمهم إلا ثبوت آية لله تعالى لا يكن أن يكون لها علم من من فلا ينقصهم لتكيل علمهم إلا ثبوت آية لله تعالى لا يكن أن يكون لها علم من سنن

الكون وسبب من أسبابه المطردة، والماديون المنكرون لآيات الرسل لن يجدوا هذه الآية في عالم المادة وأنما مجدونها في القرآن

ذلك بأن كل ما في عالم المادة فرو خاضع لما يسمى في عرفهـم بالاسباب والنواميس والعلل، وفي لغة القرآن بالسنن والقدر، (كَا قَرَأْنَا عَلَيْكَ آنَفَا ) ولذلك تجدهم يبحثون بالتحليلات المادية عن الموجود الاول في الازل، وماكان يبحث عنه الفلاسفة المتقدمون بالدلائل العقلية ويسمونه علة العلل، وأعا الموجود الاول هو الله تعمالي واجب الوجود ، الذي صدر عنه كل ما عداه من الموجودات، وهم لما يعرفوا أول ما صدر عنه بمحض قدرته ومشيئته المبر عنها عندنا بكلمة التكوين، وهي قوله تعالى للشيء (كن فيكون) وهذا غيب الغيوب، ومنهم من یری ان العلم به متعذر ومنهم من یطلبه و یرجوه .

ولكن الامر قدا نقلب عندهم إلى ضده فان كثير آمن الدين وصلوا إلى هذه العلوم والاعمال المقربة لآيات الرسل وما دعوا اليه من الايمان بالغيب من العقول، قد صارت هذه العلوم نفسهاسبباً لانكارهما كان سبباً لها وموصلااليها (وهو الآيات والايمان بالغيب ) لا إنكار إمكانه في العقل ، بل إنكار ثبوته بالفعل ، فهم ينكرون أن يكون الحالق قد فعل ماصاروا يفعلون نظيراً له في الغرابة ، وكان ينبغِي لهم أن يجعلوه دليلا عليه مبينًا لحقيته كما قال تعالى ( ٤١ : ٥٣ - سَنُر يهم. آياتِنا فِي الآفاقِ وفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلحُّقُ) ولكنهم كلما أراهم آية من آياته الروحية في أنفسهم أو من آياته الكونية في الآفاق التمسوا لها سنة أو فرضوها فرضًا بقياس ما لم يعرفوا على ما عرفوا ، فأخرجوها عن كونها بمحض قدرته وابداعه ، وظلوا على لبسهم كالذين طلبوا مرجمد ﷺ أن ينزل عليهم ملكا رسولا فقال الله فيهم (٢:٩ و لو جَعَلْناهُ مَلَكًا لَجُعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ أي لما كانوا لا عكن لهم أن يدركوا الملك

ويتلقوا عنه إلا اذا كان بصورة رجل مثابهم، وهو ما استنكروه من كون الرسل بشراً مثلهم، فلوجعل الله ملكا رسولا اليهم لجعله رجلا مثلهم، ولا لتبس عليهم أمره بما يلبسونه على أنفسهم من استنكاركون الرسول بشراً مثلهم

وهكذا يفعلون الآن ظهرت لهم في عصر ناعدة آيات روحية من المكاشفات والتأثير في المادة، فشبهوها بما عرفوا من الامور المادية، فأطلقو اعلى تلك المكاشفات اسمي قراءة الافكار ومراسلة الافكار، وقالوا ابها من قبيل نقل الكلام بالسيال الكهر بائي من مكان إلى مكان، حتى لا يعترفوا بآية إبداعية اوغيية من الخالق لا تخضع لعلمهم، وهم از الواير تقون في الاسباب الى ان وصلوا من ظواهر تكوين الكهر باء الايجابية والسلبية (بما يسمو نه الالكرون والبروتون) الى مستوى قريب من عالم الفيب، وظنوا أنها أصل لكلما في عالم الشهادة من شيء، على ان الكهرباء ليست بمادة محض، ولا بقوة محض، ولكنها شيء موجود دخل في حكم علمهم بوجهما وهم عتاة لا يؤمنون إيمانا تعبديا الا بآية تعلوعلى مدارك علمهم وعقولهم

الخطرعلىالبشرمن ارتقا. العلم بدون الدين

إن حرمان هؤلاء العلماء من الايمان بآية كونية لله تعالى من هذا النوع قد جعل حظالبشر من هذا الارتقاء العجيب في العلم أنهم از دادو اله شقاء حتى صارت حضارتهم مهددة بالتدمير العلمي الصناعي في كل يوم ، وجميع علما ثهم المصلحين ، وساستهم الدهاقين ، في حيرة من تلافي هذا الخطر ، ولن يتلافى إلا بالجمع بين العلم والدين وهذا ماجاء هم به محد خاتم النبيين ، ولا جله أثبت الآيات بكتابه وفي كتابه المبين ، إذ لا يمكن أن يخضع البشر إلا لما هو فوق استطاعتهم بقيام الدليل على انه من السلطان الغيبي الالهي الذي فوق استعداد هم . ولا يظهر هذا السلطان والبرهان ، في علوم الكون ، لما ذكرنا من شنشنتهم فيها ، وإنما يظهر أكل الظهور في هذا القرآن ، وسنت حداهم به أتم التحدي في خاتمة هذا الكتاب

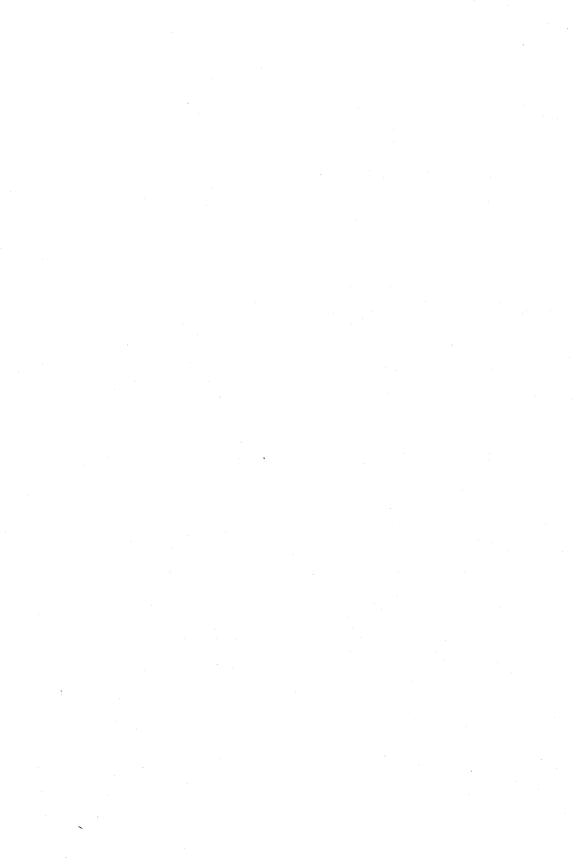

# المقصد الثالث من مقاصد القرآن

(إكمال نفس الانسان من الافراد والجماعات والاقوام)

﴿ بجعل الاسلام دين الفطرة السليمة ، والعـقل والفكر ، والعلم والحكمة ، والبرهان والحجة ، والضمير والوجدان ، والحرية والاستقلال ﴾

قد أتي على البشر حين من الدهر لا يعرفون من الدين إلا أنه تعاليم خارجة عن محيط العقل كلف البشر (١) مقاومة فطرتهم بها، وتعذيب أنفسهم ومكابرة عقولهم وبصائرهم خضوعا للرؤساء الذين يلقنونهم إياها، فان انقادوا لسيطرتهم عليهم بها كانوا من الفائزين، وإن خالفوهم سراً أو جهراً كانوا من الهالكين، والحق الواقع أنهم كانوا بهذا الخضوع والحنوعمن الخاسرين، ولكن عجز عقلاؤهم وحكاؤهم عن انتياشهم من مهاوي التهلكة، وإخراجهم من ظلمات الشرك والظلم والاستبداد، الى نور التوحيد والحرية والعدل والاستقلال

حتى اذا بعث الله رسوله مجمداً خاتم النبيين، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم مما كانوا فيه من الضلال المبين — كان هو الذي أخرجهم من الظلمات الى النور، وبين لهم أن دين الله الاسلام هودين الفطرة، والعقل والفكر، والعلم والحمكة، والبرهان والحجة، والضمير والوجدان، والحرية والاستقلال وان لاسيطرة على روح الانسان وعقله وضميره لأحد من خلق الله، واما رسل الله هداة مرشدون، مبشرون ومنذرون، كما تقدم بيانه في المقصد الذي قبل هذا. ونبين هذه المزايا بالشواهد المختصرة من القرآن فنقول:

<sup>(</sup>١) كلف بالتشديد من التكليف وهو هنا مبني للمجهول لأنه يتعدي بنفسه الى مفعولين وعلماء الاصول والفقه يعدونه الى الثاني بالباء

#### (١) الإسلام دين الفطرة

قال الله تعالى (٣٠: ٣٠ فَأَقِمْ وَ جَهَكَ لِلدَّينِ حَنْيِفًا فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ تَذَلَّكِ الدَّينُ الْقَيْمُ ولَـكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلُمُونَ )

الحنيف صفة من الحنف (بالتحريك) وهو الميل عن العوج إلى الاستقامة ، وعن الفضلالة إلى المدى ، وعن الباطل إلى الحق ، ويقا بله الزيغ وهوالميل عن الحق إلى الباطل الخوفطرة الله التي فطرالناس عليها هي الجبلة الانسانية (١) الجامعة بين الحياتين: الجسمانية الحيوانية ، والروحانية الملكية ، والاستعداد العرفة عالم الشهادة وعالم الغيب فيها ، وما أودع فيها (أي الجبلة) من غريزة الدين المطلق الذي هو الشعور الوجداني بسلطان غيي فوق قوى الكون والسنن والاسباب التي قام بهما نظام كل شيء في المعالم ، فربهذا السلطان هو فاطر السموات والارض وما فيها، والمصدر الذاتي المنفع والضر المحركين لشعور التعبد الفطري ، وطلب العربي المويي الغريزة فالعبادة الفطرية هي التوجه الوجداني ، إلى هذا الرب الغيبي ، في كل ما يعجز الانسان عنه من نفع محتاج اليه وبعجز عنه بكسبه ، و دفع ضر يمسه أو مخافة ويرى اله يعجز عن دفعه محوله وقوته ، وفي كل ما تشعر فطرته باستعدادها لمعرفته ، والوصول اليه مما لانهاية له و وقوته ، وفي كل ما تشعر فطرته باستعدادها لمعرفته ، والوصول اليه مما لانهاية له و أعني بالانسان جنسه فما يعجز عنه كسبه ، فطلبه والوسول اليه عما لانهاية له و أعني بالانسان جنسه فما يعجز عنه كسبه ، فطلبه أبناء جنسه فانه يعده من مقدوره ، و يعد مساعدة غيره له من جنس كسبه ، فطلبه أبناء جنسه فانه يعده من مقدوره ، و يعد مساعدة غيره له من جنس كسبه ، فطلبه

<sup>(</sup>١) قال في المصباح المنير: الجبلة بكسرتين وتثقيل اللام والطبيعة والخليقة والخليقة والخريزة بمعنى واحد، وجبله الله على كذا فطره عليه، وشيء جبلي: منسوب الى الجبلة كما يقال طبيعي أي ذاتي منفعل عن تدبير الجبلة في البدن بصنع بارتها (ذلك تقدير العزيز العليم)

المساعدة من أمثاله ليس فيها معني التعبدعند أحد من البشر: فته ظيم الفقيرللغني وسائل استجدائه ، وخضوع الضعيف للقوي لاستنجاده واستعدائه على أعدائه، وخنوع السوقة (١) الملك أو الامير لخوفه منه أو رجائه \_ لا يسمى شيء من ذلك عبادة في عرف أمة من الايم ولا ملة من الملل ، وإنما روح العبادة الفطرية ومخها هو دعاء ذي السلطان العلوي والقدرة الغيبية التي هي فوق ما يعرفه الانسان ويعقله في عالم الاسباب ولا سيما الدعاء عند العجز والشدائد ، قال والمنظم والمنافي الدعاء هو العبادة » (١) هكذا بصيغة الحصر أي هو الركن المعنوي الاعظم فيها لانه روحها المفسر برواية «الدعاء مخ العبادة » (٣) وكل تعظيم و تقرب قولي أو علي لصاحب المفسر برواية «الدعاء في عبادة له (٤)

هذا أصل دين الفطرة الغريزي في البشر ، لا مازعه بعض الكتاب المعاصرين من أن دين الفطرة في الآية الكريمة أن يعمل الانسان متبعاً شعوره وأفكاره ووجدانه بمقتضى طبيعته دون تلقي شيء من غيره ، فهذا جهل ، لا يقره دين ولا عقل ، وفوضى لا يستقيم معها أمر ، فان الانسان مجني على فطرته وغرائز هاوقواها مجهله وسوء اجتهاده ، فشعوره الفطري الذي بيناه هو الذي ولد له العقائد الو ننية يعبادته كل ذي تأثير لا يعرف له سببا لحسبانه انه هو صاحب السلطان الغيبي القادر على نفعه وضره ، ومن ثم كان محتاجا الى تكميل فطرته بالوحى الالهى

وعلى هذا الاصل بني الدين التعليمي التشريعي الذي هو وضعالهي يوحيه الله الىرسله لئلا يضل عباده بضعف اجتهادهم واختلافهم في العمل بمقتضى غريزة

<sup>(</sup>١) السوقة بالضم (كغرفة)غير الملك يطلق على الواحد والمثنى والجمع

لاربعة وغيرهم عن النجان بن بشير (٣) رواه الترمذي عن انس (٤) هذا تحقيق لمن العبادة أو حد لها وكل ماقيل غيره في تعريفها فهو رسم

الدين كاوقع بالفعل، ولا يقبل البشر هذا الدين التعليمي بالاذعان والوازع النفسي الا إذا كان الملقن لهم إياه مؤيدا في تبليغه وتعليمه من صاحب ذلك السلطان الغيبي الأعلى، والتصرف المطلق في جميع العالم، الذي تخضع له الاسباب والسنن فيه وهو لا يخضع لما، سواء كان له هذا التصرف لذاته وهو رب العالمين اوكانت له بولايته له تعالى ونيابته عنه، وقد شرحنا هذه الحقيقة آنفا مختصراً مما بيناه في مواضع من التفسير والمنار في معنى كون الاسلام دين الفطرة، وانه شرع لتكيل استعداد البشر للرقي في العلم والحكة، ومعرفة الله عز وجل المعدة إياهم لسعادة الآخرة، فليس فيه شيء يصادمها

فهذا الدين التعليمي حاجة من حاج الفطرة البشرية لايتم كالها النوعي بدونه، فهو لنوع الانسان كالعقل لافراده كما حققه شيخنا الاستاذ الامام

قد كان دين الله الذي بعث به جميع رسله لجميع الانم مصلحا لما أفسدته الوثنية من فطرتهم بجهلهم ثم بتقليد بعضهم لبعض، على انهم كانوا إذا طال الامد على بعثة الرسل يضلون عن هدا يمهم إلى أن أتم الله الدين و أكله للبشر كما تقدم بيانه في القصدين الاول والثاني من مقاصد القرآن . وفي حديث الصحيحين «كلمولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » يعني انها يفسدان فطرته الاستعدادية بتلقينه دينا محرفا منسوخا بدلا من إكالها

وكان من فضل الله على عباده بعد إكال دينه أن ضمن لهم حفظ كتابه هذا من التحريف والتبديل والنسيان، والزيادة والنقصان، فقال (١٥: ٩ إِنَّا نَحُنُ نَرَّ لنا الذِّكرَ وَ إِنَّالهُ لَحَافظُونَ ) وعصم أمة خاتم النبيين أن تضل كلها عنه كاضلت الامم قبلهم ، فان كان عَيَّ الله قد أخبر بما أطلعه الله عليه من مستقبلها أنهم سيتبعون نن من قبلهم من البهودو النصارى (كاتقدم في ص١٣٤) فقد أخبر أيضا بأنه لابدأن يبقى بعضهم على الحق ليكونوا حجة الله على خلقه فقال عَيْمَ الله المحافة من أمني يبقى بعضهم على الحق ليكونوا حجة الله على خلقه فقال عَيْمَ الله المحافة من أمني

ظاهر بن حتى يأتيهم أمر الله وهمظاهرون «رواه أحمدوالبخاري ومسلم عن الغيرة (رض) ورواه الحاكم عن عمر (رض) بسند صحيح على شرط مسلم بلفظ هلانز ال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة «وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ «لاتز ال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها » وهو صحيح أيضا وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا « لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة »وروى آخرون من طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضا ان هذه الامة لا يجتمع على ضلالة ولله الحد

#### (٢)الاسلام دين العقل والفكر

تقرأ قاموس الكتاب المقدس فلا تجد فيه كلة (العقل) ولا مافي معناها من أسماء هذه الغريزة البشرية التي فضل الانسان بهاجميع أنواع هذا الجنس الحي كاللب والنهى، لا لان هذه المادة لم تذكر في كتب العهدين مطلقا بل لانها لم برد فيها أساساً لفهم الدين ودلائله والاعتبار به، ولا أن الخطاب بالدين موجه اليه ، وقائم به وعليه ، وكذلك أسماء التفكر والتدبر والنظر في العالم التي هي أعظم وظائف العقل.

أما ذكر العقل باسمه وأفعاله في القرآن الحكيم فيبلغ زهاء خمسين مرة . وأما ذكر أولي الالباب اي العقول ففي بضع عشرةمرة ، وأماكلة أولي النهى أي العقول فقدجاءت مرةو احدة من آخر سورةطه

فأُحيا به الأرْضَ بعدَ مَوْتها وبَتْ فيها مر ِ كُلِّ دا بَّه ، وتصريف الرِّياحِ والسَّحَابِ المُسَخَرِ بَينَ السَّمَاءِ و الأرْ ضَلَآيَاتُ لِقَوْمُ مِعْقِلُونَ) وبلى ذلك في الكثرة آيات كتابه التشريعية ووصاياه كقوله في تفصيل الوصايا الجامعة من أواخر سورة الانعام (٦: ١٥١ ذٰ لِـكُمُ وصَّاكُم به لعَلَّـكُمُ ` تعقلون ) وكررقوله ( أَفلا تعتملون) أكثر منءشر مرار كأمره لرسوله أن يحتج على قومه بكون القرآن من عند الله لا من عنده بقوله (١٠: ١٠ فقد لبثتُ فيكُمُ عَمْرًاً مِنْ قَبِلِهِ أَفلا تعقلون ) وجمل إهمال استعال العقل سببعذاب الآخرة قوله فيأهل النارمن سورة اللك (٦٠:٠٠وقالو الوكنيَّا نُسْمَعُ أَوْ نْعُقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصِحَابِ السَّعِيرِ )وفي معناه قوله تعالى من سورة الاعراف (٧:٧٧ ولقد ذرَأنا لجهنّم كثيراً منَ الجنِّ والإ نس، لهُمُ قُلُوبْ لا يفقَهُونَ بَهَا، وَلَهُمُ أَعِينُ لا يُبُصِرُونَ بَهَا، وَلَهُمُ آذَانَ لا يسمَّعُونَ بَهَا، أُولَٰتُكَ كَالْانْعَامِبِلْ هُمْ أَصْلُ ، أُولَٰتُكَ هُمُ الْغَا فَلُونَ )وقوله في سورة الحج (٢٠:٢٧ أَفلم يسيروا في الارض وَتكونَ لهُمُ قُلُوب يعقِلونَ بها) الآية كذلك آيات النظر العقلي والتفكر كثيرة في الكتاب العزيز، فمن تأملها علم أن أهل هذا الدين هم أهل النظر والتفكر والعقل والتدبر ، وأن الغافلين الذين يعيشون كالانعام لا حظ لهم منه إلا الظواهر التقليدية الني لاتزكي الانفس، ولا تثقف العقول ،ولا تصعد بها في معارج الكال ، بعر فان ذي الجلال والجال ، ومنهاقوله تعالى(قُلُ إِنَّمَا أَعِظُـكُم بواحدةٍ أَنْ تَقومُوا للهِ مَشْنَى وَفُرُادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ) وفوله (٣٠ : ٨ أَوَلَمْ يَتَفكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمِما خَلَقَ اللهُ ۖ السَّمَوْاتِ والْأَرْضُ ومَا بينهُمَا إِلاَّ بِالْحَقُّ وَأَجَلَ مُسُمًّى )وقوله في

صفات العقلاء أولي الالباب (٣: ١٩١ و يتفكّرون في خلق السّموات و الأرض ) وقوله بعد نفي علم الغيب والتصرف في خزائن الارض عن الرسول عن الأعمى المستوي الماعمي والنسير وطيفته في البياع الوحي (٢: ٧ قُلُ مَهل يستَوي الماعمي و البصير و أفلا تتفكّرون)

وقد صرح بعض حكما، الغرب ، بما لايختلف فيه عاقلان في الارض ، من أن التفكر هو مبدأ ارتقاء البشر ، وبقدر جودته بكون تفاضلهم فيه

كانت التقاليد الدينية حجرت حرية التفكر واستقلال العقل على البشرحتى جاء الاسلام فأبطل بكتابه هذا الحجر، وأعتقهم من هذا الرق، وقد تعلم هذه الحرية أمم الغرب من المسلمين، ثم نكس هؤلاء المسلمون على روسهم فحر موها على أنفسهم الا قليلامهم حتى عاد بعضهم يقلدون فيها من أخذوها عن أجدادهم وقد اعترف علماء الغرب لعلماء سلفنا بسبقهم وإمامتهم لهم، ونقل شيخنا الاستاذ الامام طائفة من أقوالهم في كتاب الاسلام والنصرانية

\* \*

## (٣) الاسلام دين العلم والحكمة

ذكر اسم العلم معرفة ونكرة في عشرات من آبات القرآن الحكيم تناهز المئة ،وذكرت مشتقانه أضعاف ذلك ، وهو يطلق على علوم الدين والدنيا بأنواعها، فمن العلم المطلق قوله تعالى في وصايا سورة الاسراء (٣٦:١٧ و لا تَقَفُ ما ليسَ لك به علم إن السَّمع و البَصر و الفُوُ آ دكل أو لئيك كان عنه مسئولًا) اي لاتتبع ماليس لك به علم يثبت عندك بالرؤية البصرية ،أو بالروايات السمعية، أو بالبراهين القطعية ، قان الله يسألك عما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاثة قال الراغب في تفسير « لا تقف »: أي لا يحكم بالقيافة والظن . وقال البيضاوي قال الراغب في تفسير « لا تقف »: أي لا يحكم بالقيافة والظن . وقال البيضاوي

ما ملخصه : ولا تنبع مالم يتعاق به علمك نقليداً أو رجماً بالغيب اهومنه فوله تعالى في العلم المأثور في التاريخ ( ا نُتُوني بكتاب مِن قبل هذا أو أثارة من علم إن كُنتُم صادقين) ومنه قوله تعالى في علوم البشر المادية (٣٠: ٦٠ و لكن أكثر الناس لا يعلمون م يعلمون ظاهراً من الحياة الدُّنيا ) الح وقوله في العلم الروحي ( ١٧ : ٥٨ و يسألو مَك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أو تيتمُ من العلم إلا قليلا)

وها تان الآيتان في بيان ضعف علم البشر وقلته حتى الدنيوي منه لا يزال يعترف العلماء أيهم أوسع علماً بمضمونها، وبأن علمهم لا يتجاوز الظواهر، وقد صرح بعض فحول علماء الغرب بأنهم كلما أزدادوا علما علموامن حاجبهم إلى تحقيق ماسبق والزيادة عليه مالم يكونوا يعلمون كما قال الامام الشافعي:

كلما أدبي الدهـ ر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهـلي

وقوله تعالى في العلم العفلى (٢٧ : ٨ وَمِنَ المَّاسِمَنُ يُجَادِلُ في الله بِغَيرِ علم وَلا هُدًى وَلا كَتَابِ مُنيرٍ ) الظاهر أن المراد بالعلم فيه العلم النظري بدليل مقابلته بالهدى والكتاب المنير وهوهدى الدين والوحي. وقوله في العلم الطبيعي ٢٧ ومِنْ آياته خَلْقُ السَّمُواتِ وَالاَّرْضِ وَآخْتُلافُ أَلْسَنَتَكُم وَأَلْوَا نَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَ يَاتِ لِلْمَا لِمِينَ ) بكسر اللام أي علماء الكون، ومثله قوله بعد ذكر اخراج النمرات المختلف ألوانها من ماء المطر واختلاف ألوان الطرائق في الجبال وألوان الناس والدواب ( ٣٥ : ٨٨ إِنَّ بُمَا يَخْشَى الله مِن عبادهِ العُدن وأطواره عبادهِ العَدن وأطواره وأطواره والمُوان أسرارالكون وأطواره

وأسباب اختلاف أجناسه وأنواعه وألوانها وآيات الله وحكمه فيها، وهو يشمل اكثر العلوم والفنون أو جميعها ، وفي معناها آيات في سور أخرى

عظم القرآن شأن العلم تعظيما لا تعلوه عظمة أخرى بقوله تعالى (٣: ١٨ شهد الله أنّه لا إِله الله هُو وَالمَلا ثِكَة وَأُولُوا العِلْمِ قَاعًا بِالسّط) فبدأ عز وجل بنفسه وثنى بملائكته، وجعل أولي العلم في المرتبة الثالثة ، ويدخل فيها الانبياء والحكاء ومن دونهم من أهل الدرجات في قوله (٥٠: ١١ يَرْفَع الله الدّينَ آمَنُوا مِنكُم وَالّذِينَ أُوتُوا العِلْم دَرَجَات ) وأمر أكرم رسله وأعلمهم بأن يدعوه بقوله (٢٠: ١١٤ وقل ربّ زدني علمًا)

ويؤيد الآيات المنزلة في مدح العلم والحث عليه ما ورد في ذم اتباع الظن كقوله تمالى ( ١٠: ٣٦ وَما يَدَّبعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنَا ، إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنِي مِنَ الحَقِّ شَيْمًا )ومثله (٢٠:٥٣ وَما لَهُمْ يِهِ مِنْ عِلْمَ إِنْ يَدَّبِعُونَ الآالظَنَّ وإنَّ الظَّنَ لا يُغنِي من الحَقِّ شَيْمًا ) وقوله في قول النصارى بصاب المسيح ( ٤: ١٥٦ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمِ اللّه اتّبَاعَ الظنّ )

وبلغ من تعظيمه لشأن العلم البرهائي أن قيد به الحكم بمنع الشرك بالله تعالى والنهي عنه وهو اكبر الكبائر وأقصى الكفر فقال (٧: ٣٣ قُل إِنَّمَا حراً مَ رَبِّيَ الْهُواحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ والبَغْيَ بِغَيرِ الحَقِ وأَنْ تُشْرِكُوا باللهِ ما لم يُنزَلْ به سُلْطانًا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) وقال في بر الوالدين الكافرين (٢٩: ٨ و و صَيْنا الانسان بو الديه حسننا و إن جاهداك ليتشرك في ما ليس لك به علم فلا تُطعهما )

ومعلوم من الدين بالضرورة أن الشرك بالله لا يكون بعلم ولا ببرهان ، لأنه ضروري البطلان ، وترى تفصيل هذا فيما بعده من تعظيم أمر الحجة والدليل، وما يليه من ذم التقليد

#### ä SI

وأما الحكة فقد قال تعالى في تعظيم شأنها المطلق (٢٠٩٠ يو تي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو تي خيراً كثيراً وما يذ كر والا أولوا الالباب وقال تعالى في بيان مراده من بعثة محد خاتم النبيين ( ٢٠٠٣ هو الذي بَعَث في الا مين رسو لا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين) وفي معناها آيتان في سوري البقرة وآل عران. وقال لرسوله ممتناعليه (١٩٠٤ وأن تعلم موكان عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم موكان فضل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم موكان عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم موكان وأله الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم موكان عليك الكتاب والحكمة وقال لا ١٠١ أدع الى سبيل ربك فضل الله عظيما وقال له وقال المن المواقب ( ١٠ تا ٢٠ والنهي عن كبار الرذائل ، مع بيان علها وما لها من المواقب ( ١٧ تا ٢٠ وه ذلك عما أوحى إليك ر بك من الحكمة ) وقال لنسأنه رضي الله عنهن ( ٢٠ تا ٣٠ ذلك عما واذكرن ما يُثلى في بيو تكن من آيات الله والحكمة )

وقد آني الله جميع أنبيائه ورسله الحكمة ، ولكن أضاعها أقوامهم من بعدهم بالتقاليد والرياسة الدينية ، ونسخها بولس من النصرانية بنص صريح . قال الله تعالى في اليهود (٤:٤ه أَمْ يَحسدُونَ النَّاسَ على ما آتاهمُ اللهُ من فضله، فقد آتيناهمُ مُا ماكا عظيماً )،

فالكتاب أعلى ما يؤتيه تعالى لعباده من نعمه ويليه الحكة ويليما الملك . وفال في نبيه داودعليه السلام (٢: ٢٥١ و آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشام ) وقال لنبيه عيسى عليه السلام (٦: ١٣٠ و إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ) وقال (٣١: ٢١ ولقد آتينا لقمان الحكمة ) وذكر من حكته وصاياه لابنه بالفضائل ومنافعها ونهيه عن الرذائل معللة بمضارها .

فالحكة أخص من العلم، هي العلم بالشيء على حقيقته وبما فيه من الفائدة والمنفعة الباعثة على العمل، فهي بمعنى الفلسفة العملية كعلم النفس والاخلاق وأسرار الخلق، ويدل عليه قوله تعالى بعد وصايا سورة الاسراء التي نقلناها آنفا في صفحني ١٤٤ و١٤٥ ( ذلك عَمَّا وَسَحَى إليك رَّبُكَ من الحكمة).

ويكثر في القرآن ذكر الفقه وهو الفهم الذفيق للحقائق الذي يكون به العالم حكما عاملا مثققاً ، فراجع منها في سورة الأنعام ٢ : ٢٥ و ٢٥ و ٩٨ وفي سورة الأعراف ٧ : ١٧٨ وفي سورة الأنفال ٨ : ٥٥ وفي سورة التوبة ٩ : ٨٨ و ٨٨ و ٢٠ وحسبك مافي هذه السور الأربع تعريفاً بالفقه وانه هو الحكة لاعلم ظواهر الأحكام من الطهارة ، والبيع والاجارة الخفان تسمية هذا بالفقه اصطلاحية لا فرآنية ، ومنه ما هو ضد فقه القرآن كالحيل التي تعلم الناس التفصي من حكمة القرآن

## (٤) الاسلام دين الحجة والبرهان

قال نمالى (٤: ٣٧ يا أَيُّمَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانَ مِنْ رَبِّكُمْ رَأَنْزَ لْنَا الدِّكُمْ نُورًا مُبِينًا) وقال (٢٣: ١١٧ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَيَّا آخَرَ لا بُرْهَانَ لهُ بهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، انَّهُ لا يُفلِحُ الكافرُون) قيد الوعيدعلى الشرك بكونه لا برهان لصاحبه يحتج به مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك تعظيما لشأن البرهان ، وذلك انه تعالى يبعث الامم معرسلهم وورثتهم الذين يشهدون عليهم ويطالبهم محضرتهم بالبرهان على ما خالفوهم فيه كا قال الذين يشهدون عليهم ويطالبهم محضرتهم بالبرهان على ما خالفوهم فيه كا قال الذين يشهدون عليهم ويطالبهم محضرتهم بالبرهان على ما خالفوهم فيه كا قال الذي يشهدون عليهم ويطالبهم محضرتهم المقائم أمة شهيداً فقلما المقائوا برها تكم ، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يَفترُونَ )

وأقام البرهان العقلي على بطلان الشرك بقوله بعد ذكر السموات والارض من سورة الانبياء ( ٢١ : ٢٢ لو كان فيرما آلهة إلا الله لفسدتا ) ثم قفى عليه بطالبة المشركين بالبرهان على ما اتخذوه من الآلهة من دونه مطالبة تعجيز فقال (٢٤ أم اتخذوا من دونه آلهة قُلُ ها توا برها نكم )الآية ، ومثله في سورة النمل ( ٢٧ : ٤٢ أمن ببدئ الخلق ثم يعيده ومن يرز كم من السّماء والارض ؟ أيله مع الله ؟ قل ها توا برها نكم يون أن كنتم صادقين )

وقال في سياق محاجة ابراهيم لقومه وإقامة البراهين العلمية لهم على بطلان شمركهم (٦: ٨٩ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنّ كم أشركتم بالله ما لم يُنزل به عليكم سلطانًا وفأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون )ثم قال في آخره (٨٣ و تلك حُجتنا آتيناها الراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاه، إنّ ربّك حكيم عليم ) فالدرجات هنا درجات الحجة والبرهان العقلي في العلم ولذلك قدم فيه ذكر الحكة على العلم، وتقدم في الحكام على العلم آية رفع الدرجات فيه

ومما جاء فيه البرهان بلفظ السلطان قوله تعالى ( ٣٥:٤٠ الذينَ يجَادلونَ

في آيات الله بغير سلطان أتاهم ،كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا) الآبة ، وفي معناها من هذه السورة (٥٦ إِنَّ الذينَ يجادلونَ في آيات الله بغير سلطان أتاهم إِن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ) الآبة، وفي عدة سور أخرى أنه تعالى أرسل موسى إلى فرعون بآياته (وسلطان مبين)

#### ( ه ) الاسلام دين القلب والوجدان والضمير

قال الفيومي في المصباح: ضمير الانسان قلبه وباطنه والجمع ضائر، وقال والقلب من الفؤاد معروف \_ يدي أنه ضميره ووجدانه الباطن ( قال ) ويطلق على العقل. اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في نفسير آية الاعراف (١) وقد ذكر في القرآن الكريم في مائة آية و بضع عشرة آية

منهاقوله تعالى في سورة ق ( ٣٧ إِنَّ في ذلك لذكر من لمن كان له قلب أو ألق السَّمْع وهو شهيد ) وقوله في سورة الشعراء (٨٨ يو ملا ينفع ما أل ولا بَنُونَ ١٩٨ إلا من أتى الله بقاب سليم ) ومنها مدحه لخليله ابراهيم والمنافئ بقوله ( إِذُ جاءر به به بقلب سليم ) وقوله حكاية عنه (٢٠٠٠ و لكن ليطمئن قلب بقوله ( إِذُ جاءر به بقلب سليم ) وقوله حكاية عنه (٢٠٠٠ و لكن ليطمئن قلب به بذكر قلب ) وقوله في صفة المؤمنين (١٣٠٠ ١٨ الذين منو او تظمئن قلو بهم بذكر الله عالم من القاوب) وقوله في صفات الذين البعو اعيسى عليه السلام و حَمَلْنَا في قلوب الذين البعواء و الأخبات لله و تمحيصها من الشوائب ، وقلوب و وصف قلوب المؤمنين بالحشوع والاخبات لله و تمحيصها من الشوائب ، وقلوب الكفار والنافقين بالرجس والمرض والقسوة والزيغ ، وعبر عن فقدها للاستعداد

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ٤١٩ من جزء التفسير التاسع

للحق والحير بالطبع والحتم والرين عليها، أي إنها كالمحتوم المطبوع عليه فلا يدخله شيء جديد، أو كالمعدن أحاط به وعلب عليه الرين وهو الصدأ أوالدنس فلا تقبل انصقل والجلاء

وإذ كان الاسلامدين العقل والبرهان، وحرية الضمير والوجدان، فقد أبطل ماكان عليه النصارى وغيرهم من الاكراه في الدين والاجبار عليه، والفتنة والاضطهاد لخالفيهم فيه، والآيات في ذلك كثيرة بيناها في محلها، ومن دلائلها غم القرآن للتقليد وتضليل أهله

\* \*

#### (٦)منع التقليد والجمود على اتباع الآباءِ والجدود

كل مانزل من الآيات في مدح العلم و فضله و اليقين فيه و استقلال العقل و الفكر وحرية الوجدان ، و المطالبة بالبرهان ، و ذم اتباع الظن و الحرص فيا يطلب فيه الايمان و العلم بدل على ذم التقليد، وقد ورد في ذمه و النعي على أهله آيات كثيرة كتوله (٢: ١٠٠ و اذا قيل كلم أتبه موا آما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنقيما عليه آباء نا ، أو لو كان آباؤهم لا يَعقلون شيئًا ولا يهتدُون وقوله تعالى (٥: ١٠٤ و اذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجد نا عليه آباء نا ، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدُون الله والعمل وليس هذا من شأن الانسان الحي العاقل ، والا كتفاء به عن الترقي في العلم و العمل ، وليس هذا من شأن الانسان الحي العاقل ، فان الحياة تقتضي النمو و التوليد ، والعقل يطلب المزيد و التجديد (والثانية ) أنهم با تباعهم لا باثهم قد فقد وا مزية البشر في المييز بين الحق والباطل و الخير والشر ، باتباعهم لا باثهم قد فقد وا مزية البشر في المييز بين الحق والباطل و الخير والشر ،

والحسن والقبيلج، بطريق العقل والعلم وطريق الاهتداء في العمل ويؤيده قوله (٧٠٠٧ وَ إِذَا فَمَلُوا ۚ فَاحَشَةً قَالُواوَجَدْنَاءَلَمُهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ ۚ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّاللَّهُ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، أَتَقُو لُونَ عَلَى اللَّهِ ، الا تَمْلُونَ ) وقال تعالى في عبادة المرب لللائكة ( ٤٣ : ٢٠ وَقَالُوا أَوْ شَاءَ الرَّحَيْنُ مَا عَبَّدْنَاهُم ، مَالْهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلِمِ ، إِنْ هُمُ اللَّا يَخْرُصُونَ ٢١ أَمَ آتَبُنَاهُم كَتِمَابًا مِنْ قَبِلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمَسَـكُونَ ٢٢ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثار هم مُهتدُونَ ٢٣ وَكذلكِ ما أَرْسَلَمَا مِنْ قَبِلِكَ فِي قريةِ من نذير إلا قالَ مُترفوها: إنَّا وَجَدْنا آباء ناعَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثار هِم مُقْتدونَ) وتراجع الشواهد على هذا في قصة ابراهيم مع قومه في سور الانبياء والشعر اء والصافات فالقرآن قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والاديان السابقة الى استعمال عقولهم مع ضائرهم للوصول الى العلم والهدى في الدين ، وألا يكتفوا بما كانعليه آباؤهم وأجدادهم من ذلك ، فان هذا جناية على الفطرة البشرية والعقل والفكر والقلب التي امتاز بها البشر ، وبهذا العلم والهدىامتاز الاسلامودخلفيه العقلاء من جميع الامم أفواجا، ثم نكس المسلمون على رووسهم إلا قليلامهم، واتبعو اسنن من قبلهم من أهل الكتاب وغيرهم في التقليد لآبائهم ومشابخهم المنسويين إلى بعض أعمة علمائهم،الذين، وهم عن التقليد ولم يأمروهم به، فأ بطلوا بذلك حجة الله تعالى على الامم التي وكل الله دعوتها المهم، وصاروا حجة على دينهم ، فكيف يدعون له وحجته القرآن وهم يحرمون الاهتداء به(١) حتى ان أدعياء العلم الرسمين فيهم ينكرون (١)راجع ص ١٣٤ (٧) المراد بالعلم الرسمي الذي يعتمد مدعيه في انتحاله على الشهادة الرسمية من المدرسة التي تعلم فيها دينية كالأزهراومد نية ، وكم حامل شهادة بالعلم وهوجاهل

أشد الانكارعلى من يدعو نهم إلى اتباع كتابالله وهدي رسوله وسيرة السلف الصالح من أهله ، ونحن معهم في بلاء وعناء، نقاسي مهم ماشاء الجهل والجود من استهزاء ، وطعن و بذاء ، وتهكم بلقب ( المجتهد ) الذي احتكره الجهل لبعض المتقدمين من العلماء

ولو كن فينا علماء كثيرون يظهرون الاسلام في صورته الحقيقية العلمية العقلية لدخل الناس المستقلون في العقل والعلم فيه أفواجا حتى يعم الدنيا، لان التعليم العصري في جميع مدارس الارض يجري على طريقة الاستقلال في الفهم واتباع الدليل في جميع بلاد الافرنج والبلاد القلدة لهم، ولكن أكثر هؤلاء يرون جميع الاديان. تقليدية ويعتدونها نظا أدبية واجماعية للامم، فلهذا يرون الأولى محفظ نظامهم اتباع دينهم التقليدي، وبهذا يعسر علينا أن نقنعهم بامتياز الاسلام على دينهم، لانه يقل فينا من يقدر على إظهار الاسلام في صورته التي خصه بها القرآن، وما بينه من سنة خاتم النبيين عينية وسيرة خلفائه الراشدين والسلف الصالحين، وضوان الله عليهم أجمعين

بيد أن محافظة الافرنج على نظام النصر انية بدون إيمان إذعاني سيزول فقد كثرت الجميات الدينية والعلمية التي تصرح بانكار ألوهية المسيح وأكثر تقاليد الكنائس كا تقدم تفصيل ذلك في ص ١٥٨

## دحض شبهة 6 و إقامة ححة

يتوهم بعض المقلدين ان دعوة المسلمين الى الاهتداء بالنكتاب والسنة والاستقلال في فهمهما التي اشهر المناربها في عصرنا ، هي التي جرأت بعض الجاهلين على دعوى الاجتهاد في الشريعة والاستغناء عن تقليد الأئة والانتقاد عليهم وعلى أتباعهم بما هو ابتداع جديد ، واستبدال للفوضى بالتقليد ، وهو وهم سببه الجهل

بالدين وبالتاريخ ، هذاهب الابتداع والالحاد قديمة ، قد نجمت قروبها في خير القرون وعهد أكبر الأئمة، وكان أشدها إفساداً للدين الدعوة الى اتباع الأثمة المعصومين ،الذين لا يسئلون عن الدليل ، على حلاف ماكان عليه أئمة السنة من تحريم اتباع أحد لذاته في الدين بعد محمد المعصوم الذي لا معصوم بعده علي و لكن المقلدين لهؤلاء المحرمين لتقايد قد اتبعوا القائلين بعصمة أئمتهم حتى ملاحدة الباطنية منهم، فهم يردون نصوص الكتاب والسنة بأقوال أئمتهم بل بأقوال كل من ينتمي اليهم من أدعياء العلم على اعتقادهم وإقرارهم بأنهم غير معصومين .

وإ عاتروج البدع في سوق التقليد الذي يتبع أهله كل ناعق الافي سوق الاستقلال والاخذ بالدلائل، ومن باب التقليد دخل أكثر الخرافات على المسلمين لا تتساب جميع الدجالين من أهل الطرائق وغيرهم الى أئمة المذاهب المجمهدين، وهم في دعوى اتباعهم من الكاذبين، ونحن دعاة العلم الصحيح والاهتداء بالكتاب والسنة أحق مهم باتباع الائمة، ولا نعني بالاهتداء بالكتاب والسنة ان كل مهم إمام مجمهد مطلق كالك والشافعي (رض) فهذه أعلى درجة في العلم، والعلم درجات كا قال الله عن وجل. وقد كان يوجد في السلف قبل تدوين المذاهب عوام وخواص كلهم مهتدون مهما

وصاحب المنارقد وقف نفسه على الرد على جميع الملاحدة والبهائية والقاديانية والقبوريين وسائر مبتدعة عصرنا وهو لم يدع مذهبا له يدعو اليه، ولم يخالف إجماع الامة، ولا فرق بين الائمة، ولله الحمد والمنة

#### (٧) الحرية الشخصية في الدين بمنع الاكراه والاضطهاد ورياسة السيطرة

هذه المزية من مزايا الاسلام هي نتيجة المزايا التي بينا بهاكونه دين الفطرة فأما منع الاكراه فيه وعليه فالاصل فيه قوله تعالى لرسوله عَيَّالِيَّةِ بمكة (٩٩:١٠ وَلَوْ شَاءَ رَبِكَ لَآمَنَ مَنْ في الأَرْضِ كُلُيَّهُمْ جَمِيمًا ، أَمَّا نُتَ تُدكرهُ النَّاسَ حَتَى يكونوا مُؤْمِنِينَ ؟ ١٠٠ وَمَا كانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إلا

وا ذن الله ، و يَجْمَلُ الرّجْسَ عَلَى الذِينَ لا يَمْقِلُونَ ١٠١ قُلُ انْظُرُوا مَاذَا فَي السّمُواتِ وِالأَرْضِ وَمَا تُمْنِي الآيَاتُ وَالنّذُرُ عَن قَوْمٍ لا يُومْنُونَ عَلَم الله تعالى رسوله بهذه الآيات أن من سنه في البشر أن مختلف عقولهم و أضكارهم في فهم الدين و تتفاوت أنظارهم في الآيات الدالة عليه فيؤمن بعض و يكفر بعض على في فهم الدين وتتفاوت أنظارهم في الآيات المناس مخالف لمقتضى مشيئته تعالى في اختلاف استعداد الناس للايمان ، وهو منوط باستعال عقولهم و أنظارهم في آيات الله في خلقه ، والتمييز بين هداية الدين وضلالة الكفر ١٠

ثم قوله تعالى له عند ما أراد أصحابه أخد من كان عند بني النضير من أولادهم عند إجلائهم عن الحجاز وكان قد تهود بنضهم (٢٥٦:٢ لا إكر آه في الدّين قد تبين الرّشد من الغّي) الآية – فأمهم عَلَيْكَالَةُ أَن يخبر وهم فمن اختار اليهودية أجلي مع اليهود ولا يكره على الاسلام، ومن اختار الاسلام بقي مع السلمين كما بيناه في تفسير الآية

وأما منع الفتنة وهي اضطهاد الناس لاجل دينهم حتى يتركوه فهو السبب الاول لشرعية القتال في الاسلام وسيأتي بيانه في القصد الثامن من هذا الكتاب وأما منع رياسة السيطرة الدينية كالمعهودة عند النصارى ففيها آيات مبينة في القرآن ، وهي معلومة بالضرورة من سيرة النبي عيني وخلفائه الراشدين ، وقد بيناها في الكلام على وظائف الرسل عليهم السلام ، وحسبك منها قوله عز وجل لرسوله عليات خاتم النبيين ( ١٨٠: ٢٠ فَذَكَر إِنَّمَا أَنْت مُذَكَر مُن ٢٠ لُسَت عَدْيهم بمُسْيَطْس )

<sup>(</sup>١) راجع تفسير هذه الآيات من آخر سورة يونس في آخر الجزء ١١ حن تفسير المنار

# المقصد الرابع من مقاصد القرآن

(الاصلاح الانساني الاجتماعي السياسي الوطنى بالوحدات الثمان)

وحدة الأمة \_ وحدة الجنس البشري \_ وحدة الدين \_ وحدة التشريع بالمساواة في العدل \_ وحدة الأخوة الروحية والمساواة في التعبد\_وحدة الجنسية السياسية الدولية \_ وحدة القضاء \_ وحدة اللغة

جاء الاسلام والبشر أجناس متفرقون ، يتعادون في الانساب والالوان ، واللغات والاوطان والاديان ، والمداهب والمشارب ، والشعوب والقبائل ، والمحكومات والسياسات ، يقاتل كل فريق مهم مخالفه في شيء من هذه الروابط البشرية وإن وافقه في البعض الآخر ، فصاح الاسلام بهم صيحة واحدة دعاهم بها الم الوحدة الانسانية العامة الجامعة وفرضها عليهم، وماهم عن التفرق والتعادي وحرمه عليهم ، وبيان هذا التفرق ومضاره بالشواهد التاريخية ، وبيان أصول الكتاب الالمي وسنة عام النبيين في الجامعة الانسانية . لا يمكن بسطها إلا بمصنف كبير، فذكتفي في هذا القصد من إثبات الوحي المحمدي بسر دالاصول الجامعة في هذا القصد من إثبات الوحي المحمدي بسر دالاصول الجامعة في هذا الانساني الداعي إلى جعل الناس على ملة واحدة ، ودين واحد، وشرع واحد وحكم واحد ، ولسان واحد، كا ان جنسهم واحد ، ودبم واحد . و نبدأ بالاصل الجامع في هذا و نقفي عليه بالاصول والشوا هدالفصلة له

﴿ الاصل الاول للجامعة الاسلامية الانسانية وحدة الامة ﴾

قال الله تعالى في سورة الانبياء مخاطبا أمة الاسلام بعد ذكر خلاصة من قصصهم الماللة تعالى في سورة الانبياء مخاطبا أمة الاسلام بعد ذكر خلاصة من قصصهم (٣٠٠) الله على أنها خبر و (أمة ) بالنصب على أنها حال لازمة و (واحدة) صفة لأمة

ثم بين لها في سورة المؤمنين أنه خاطب جميع النبيين بهذه الوحدة للاءة فقال (٢٣: ١٥ يَا أَيُّمَا الرَّسُلُ كَالُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَا عَمَلُوا صَالِّحا إِنِي عِا تَعْمَلُونَ عَلِيمِ (٢٥) وَإِنَّ هَذْهِ أُمَّةً كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَا تَقُونَ ) وَلكن كان لكل نبي أمة من الناس هم قومه ، و أما خاتم النبيين فأمته جميع الناس، وقد فرض الله عليهم الايمان بجميع رسله وعدم التفرقة بينهم ، فالايمان بخائمهم كالايمان بأولهم وبمن بينها، فمثلهم كمثل الملوك أو الولاة في الدولة الواحدة ، ومثل اختلاف شر اثعهم بنسخ المتأخر منها لما قبله كمثل تعديل القوانين في الدولة الواحدة أيضا الى أن كمل الدين كما تقدم (ص ١٦٠ ـ ١٦٢)

(الاصل الثاني) الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس البشر وشعوب وفبائلهم، وشاهده العام قوله تعالى ( ٤٩ ، ١٣ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكْرُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ مِنْ ذَكْرُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ مِنْ ذَكْرُوا إِنَّ أَكُرُمَكُمْ مِنْ ذَكْرُوا إِنَّ أَكُرُمَكُمْ مِنْ ذَكْرُوا إِنَّ أَكُرُمَكُمْ مِنْ ذَلْكُ فِي حَجة الوداع ، فتلا الآية وقال ما عند الله أُ تقاكم ) وقد بلغ النبي ذلك في حجة الوداع ، فتلا الآية وقال ما خلاصته أنه ليس لعربي على عجمي ولا لا بيض على أسود فضل ولا العكس خلاصته أنه ليس لعربي على عجمي ولا لا بيض على أسود فضل ولا العكس الا بالتقوى من حديث العداء بن خالد في المعجم الكبير للطبراني وهذه الوحدة الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التآلف بالتعارف ، وإلى ترك التعادي بالتخالف الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التآلف بالتعارف ، وإلى ترك التعادي بالتخالف الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التا الله بالتعارف ، وإلى ترك التعادي بالتخالف الإنسانية القال الله بالنالية النالية الله بالنالية الله بالنالية النالية النال

(الاصل الثالث) وحدة الدين باتباع رسول واحد جاء بأصول الدين الفطري الذي جاء به غيره من الرسل ، وأكل تشريعه بما يوافق جميع البشر ، وشاهده الأعم قوله تعالى (٧: ١٦٨ (قُلْ يَا أَيْهَا النّاس إِنِّي رَسول الله النّيكم مُ جميعاً) ولما كان الاسلام دين الفطرة وحرية الاعتقاد والوجد ان جعل الدين اختياريا بقوله تعالى (٢: ٢٥٦ ( لا إكر آه في الدّين ، قَدْ تَبَينَ الرّ شد من الغَيّ )، بقوله تعالى (١ الاصل الرابع) وحدة التشريع بالمساواة بين الخاضعين لاحكام الاسلا

في الحقوق المدنية والتأديبية بالعدل المطلق بين المؤمن والكافر ، والبر والفاحر، والملك والسوقة ، والغني والفقير ، والقوي والضعيف ، وسنذكر بعض شواهده في إصلاح النشريع من القصد السادس

(الأصل الخامس) الوحدة الدينية بالساواة بين المؤمنين بهذا الدين في اخوته الروحية وعباداته، وفي الاجماع للاجماعي منها كالصلاة ومناسك الحج، فملوك المسلمين وأمراؤهم وكبار علمائهم مختلطون بالفقراء والعوام في صفوف الصلاة والطواف بالكعبة المشرفة والوقوف بعرفات وسائر مواطن الحج، ولا تجد شعوب الافرنج المنتسبين إلى النصر انية يرضون عثل هذه المساواة المعلومة من دين الاسلام بالضرورة للعمل بها من أول الاسلام الى اليوم، قال تعالى ( ١٠٤٠ الأسلام بالمؤمنوس إخوة) وقال في أحكام المشركين المحاديين ( ١٠٤٠ أيًا المؤمنوس إنحوة) وقال في أحكام المشركين المحاديين ( ١٠٤٠ في الدين )

(الاصل السادس) وحدة الجنسية السياسية الدولية بأن تكون جميع البلاد المخاضعة للحكم الاسلامي متساوية في الحقوق العامة كجاية أهلها والدفاع عنهم إلا حق الاقامة في جزيرة العرب أو الحجاز فانه خاص بالمسلمين، لان للحرمين وسياجهامن الجزيرة حكم المعابد والمساجد، وحكم الاسلام في معابد الملل الداخلة في ذمته انها خاصة بأهلها ولها حرمتها ، لا مجوز لغير أهلها دخولها بغير إذن منهم ، المسلمون وغيرهم في هذا سواء

( الاصل السابع) وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناس فيها أمام الشريعة العادلة ، إلا أنه يستشى منه الاحكام الشخصية الدينية، فان الاسلام براعي فيها حرية العقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فهو يسمح لغير المسلمين في أمور الزوجية ونحوها أن يتحاكموا إلى رؤساء ملتهم ، وهذا ضرب من المساواة ليس له في غير الاسلام ضريب، لانه اشراك في الحكم والتشريع، وأما إذا تحاكموا الينا

قاننا نحكم بيمهم بعدل شريعتنا الناسخة لشرائعهم ، والاصل فيه قوله تعالى (٢٠٥) فَإِنْ جَاوُلُكَ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ جَاوُلُكَ وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَنْ يَضُرُّوكَ شَدْمًا ، وَإِنْ تَحْكُمْ اللهَ اللهُ عَنْهُمْ فَالْتُ فَلَا يَضُرُّوكَ شَدْمًا ، وَإِنْ تَحْكُمْ اللهَ اللهُ الل

(الاصل الثامن) وحدة اللغة، ووجهها أنه لا يمكن أن يتم الاتحاد والاخاء بين الناس وصيرورة الشعوب الكثيرة أمة واحدة إلا بوحدة اللغة. وما زال الحكاء الباحثون في مصالح البشر العامة يتمنون لو يكون لهم لغة واحدة مشتركة، يتعاونون بها على التعارف والتا لف ، ومناهج التعليم والآداب، والاشتراك في العلوم والفنون والمعاملات الدنيوية ، وهذه الامنية قدحقها الاسلام مجعل لغة الدين والتشريع والحكم لغة جميع الومنين به والخاضعين لشريعته ، إذ يكون المؤمنون مسوقين باعتقادهم ووجد الهم إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة روله لفهمها وانتعبد بها ، والاتحاد باخوتهم فيها ، وهما مناط سيادتهم وسعادتهم في الدنياو الآخرة، ولذلك كر في القرآن بيان كونه كتابا عربياً ، وحكا عربياً ، وكر دالاس بتديره والتفقه فيه ، والاتعاظ والتأدب به ، وأماغير المؤمنين فيتعلمون لغة الشرع الذي مخضعون فيه ، والمحكومة انتي يتبعونها لمصالحهم الدنيوية كما هي عادة البشر في ذلك ، وكذلك كان الامر في الفتوحات الاسلامية العربية كلها

وقد فصلت في المنار والتفسير مسألة وجوب تعلم اللغة العربية في دين الاسلام وكونه مجمعا عليه بين المسلمين كاقرره الامام الشافعي (رض) في رسالته، وهو الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول عليه وخلفائه الراشدين، ثم خلفاء الامويين والعباسيين، الى أن كثر الاعاجم، وقل العلم، وغاب الجهل، فصاروا يكتفون من لغة الدين عا فرضه الله في العبادات من القرآن والإذكار (ا

<sup>(</sup>١)راجم ذلك في ص ٣١٠ من جزء التفسير التاسع

#### الشواهد منالسنةعلى وحدة الجنس واللغة

كان الذي عين المام المام المام المام المام المام المام المام المام المؤمنين الذي وحد المام وجعلهم أمة واحدة كالجسد الواحد كما شبههم بقوله «مثل المؤمنين وادة هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى» رواه الامام أحمد ومسلم من حديث النعان بن بشير (رض) وكان مخص عقته وإنكاره التفرق في الجنس النسبي أو اللغة . أما الاول فمشهور ومنه ان أباذر (رض) وهو من السابقين الاولين المتقين تعاضب مع بلال الجبشي مولى أي بكر (رض) و تسابا فقال له أبوذر : يا ابن السوداء فشكاه بلال الى الذي عن المنظم و المنافق المنافق

وأما الثياني فيجمعه مع الاول ما رواه الحافظ ابن عساكر بسينده إلى مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال جاء فيس بن مطاطية إلى حافة فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فقال : هذا الاوس والخزرج قدقاموا بنصرة هذا الرجل فيابال هذا ؟ (يعني هذا المنافق بالرجل النبي وان الاوس والخزرج من قومه العرب ينصرونه لانهم من قومه، فياالذي يدعو الفارسي والرومي والحبشي إلى نصره م) فقام اليه معاذ بن جبل «رض» فأخذ بتلبيه (١) ثم أبي الذي والحبي في النبي من النبي النبي من النبي من النبي من النبي النبي من النبي النبي من النبي النبي من النبي من النبي من النبي من النبي النبي النبي النبي من النبي النبي النبي من النبي من النبي النبي من النبي من النبي النبي النبي النبي من النبي الن

<sup>(</sup>۱) اللبب بفتحتين موضع النحر، وتلبيبه ما على لببه ونحره من الثياب اي قبض عليها وجذبه بها

حتى أتى المسجد ثم نودي: ان الصلاة جامعة '\*وقال عَيْنَاتِيْهُ هَا أَيَّهَا الناس إن الربواحد، والاب واحد، وان الدين واحد، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي، فقام معاذ فقال في تأمرني مهذا المنافق يارسول الله ? قال « دعه إلى النار » فكان قيس ممن ارتد في الردة فقتل

أرأيت لو ظل المسلمون على هذه التربية المحمدية أكان وقع بينهم من الشقاق والحروب باختلاف الجنس واللغة كل ماوقع وأدى بهم إلى هذا الضعف العام؟ أرأيت لو حافظوا على هذه الاخوة الاسلامية أكانت حدثت فيهم تلك الشعوبية المجوسية الاولى ، وهذه العصبية التركية الاخرى ؟ كلا إنهم لو حافظوا عليها لعمموا أخواتها ، ولا صلحوا بها شعوب الارض كلها .

يعترض بعض أولي النظر القصير والبصر الكليل على توحيد اللغة في الشعوب المختلفة بأنه خلاف طبيعة البشر، وبرد عليهم بأن توحيد الدين أبعد من توحيد اللغة عن طبيعة البشر إن أريد بالبشر جميع أفرادهم ، وان الحكاء ماز الوا يسعون لجمع البشر على لغة واحدة مشتركة مع علمهم أن ترقي بعض اللغات بترقي أهلها في العلوم والفنون والسياسة والقوة والعصبية يستحيل معه أن يرغبوا عنها الى غيرها، ولم يسم أحد منهم لجمعهم على دين واحد . وإن القرآن الذي شرع توحيد الدين مع شرعه ولغته لجميع البشر قد علمنا أن حكمة الله تعالى في خلق الانسان تأبى أن يكون الناس كلهم أمة واحدة تدين بدين واحد ( ١١ : ١١٨ ولو شاء رَبُلك كم النّاس أمّة واحدة تدين بدين واحد ( ١١ : ١١٨ ولو شاء رَبُلك كم ولذا النّاس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين إلّا مَن رَحِم رَبُلك ولذا النّاس ولذ اللّه خلقه الذي يثيره الحلاف ولذ المناه الذي بغيره الخلاف الذي جعل أعظم شعوب الارض وأرقاهم في العمران يبذلون فيهم حدا الخلاف الذي جعل أعظم شعوب الارض وأرقاهم في العمران يبذلون فيهم حدا الخلاف الذي جعل أعظم شعوب الارض وأرقاهم في العمران يبذلون ويهم حدا الخلاف الذي جعل أعظم شعوب الارض وأرقاهم في العمران يبذلون ويهم حدا الخلاف الذي جعل أعظم شعوب الارض وأرقاهم في العمران يبذلون ويبه المهدون المناه ا

 <sup>\*)</sup> هذه الجملة يدعى بها الى صلاة العيدين وكل اجتماع عام في المسج

في هذا العهد أكثر ماتستغله شعوبهم من ثروة العالم في سبيل الحروب التي تنذر عمر انهم الخراب والدمار

فاذا كان مقتضى طبع البشر أن لا يتفقوا على شيء واحد من لغة ولا دين ولا غيرهما من الامورالتي تختلف فيها الآراء فهذا لا يمنع دعومهم كلهم إلى الحق والخير. وقد استشكل هذا بعض العلماء من حيث المحاطب بتنفيذه فقلت لهم ان المحاطب بتعميم لغة الاسلام، هم أولو الامر المحاطبون بتعميم دعوة الاسلام، وإقامة شرع الاسلام، وقد جري على ذلك الصحابة والحلفاء من بعدهم كما تقدم

دعا الاسلام البشركام إلى دين واحد يتضمن توحيد اللغة وغيرها من مقومات الامم فكانوا يدخلون فيه أفواجا ، حتى امتد في قرن واحد ما بين المحيط الغربي إلى أقصى الهند او الصين، ولولا ما طرأ عليه من الابتداع، وعلى حكوماته من الظلم والاستبداد، وعلى شعوبه من الجهل والفساد، والتفرق بالاختلاف، لدخل فيهأ كثرالبشر، واصارت لغته لغة لكل مندخل فيحظيرته من الامم، فمن غرائزهم اختيار الافضل إذا عرفوه ، بل علمنا القرآ ن أن هذا سنة عامة في الاجماع البشري بل في كل تنازع بين الحق والباطل، والنافع والضار، والصالح والفاسد ، انما يكون الغلب للافضل ، والثبات والبقاء للامثل ، فراجع الآيات في دمغ الحق للباطل، ثم اعتبر فيه بهذا المثل الماثل (١٧:١٣ أُنْز لَ من السَّما. مَاءٍ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَا مُعْتَمَلَ السِّبِلُ زَبِّدًا رَابِيًّا ، ومِمَّا يُو قِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَغَاءَ حَلْمَةَ أَوْ مَتَاعِ زَبْدٌ مِثْلَهُ ، كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحَقُّ وَالبَّاطِلِّ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٍ ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّا اللَّهُ فَيَمْ كُنُ فِي الأَرْضِ ، كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ )

قال أحد كبار علماء الالمان في الاستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة : أنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا (برلين) قبل له لماذا? قال لانه هوالذي حول نظام الحكم الاسلامي عن قاعدته الديمقر اطية إلى عصبية الغلب ، ولولا ذلك لعم الاسلام العالم كله ولكنا نحن الالمان وسائر شعوب أورية عريا مسلمين

قد أعجبت هذا الإلماني عصبيته القومية، وخيلاؤه الاوربية ، التي عتات قومه وحير انهم الى جحيم الحرب الاخيرة عتلا (١) فأخسرت اوربة عشرين مايونا من الرجال، والوف الملايين من الاموال، وبا و فيها قومه بالخزي والنكال، وسيطرة الاستذلال ، وانما كان كره ان يكونوا قد اهتدوا بالاسلام ، عا صرفت بصره عصبيته الالمانية ، عن رؤية المصلحة الانسانية الجامعة، ولونظر فيها فأبصر ها لعلم ان الافضل والامثل والاكمل للبشر توحيد شعوبهم محيث يتفاضلون بعلوم افرادهم واعمالهم ، لا بأنسابهم وأوطانهم ولغانهم المفرقة بينهم، وهو قد علم من قبل ان هذه الجامعة الانسانية لاسبيل اليها الابهداية الاسلام فلاتفال الابه ، ولو اهتدت به اوربة اليوم لزالت اضغانها، ووجهت علومها وفنو نها الى اسعاد البشر وعمارة الارض اوربة اليوم لزالت اضغانها، ووجهت علومها وفنو نها الى اسعاد البشر وعمارة الارض والصفر ، وهضمهم خقوقهم ، واستباحتهم لظلمهم ، لن اكبر العار على حضارتهم ، وان استثناءهم للاصفر الابابني من هذا الاحتقار ، لما يلطخهم بعار فوق عار ، وإن السلام الانسانية الجامعة لتعلوعليها الوفا من الاميال لا الامتار ، حضارة الاسلام الانسانية الجامعة لتعلوعليها الوفا من الاميال لا الامتار ،

فهل يعقل أن يكون تقرير هذه الاصول التي توحدالامم والشعوب وتؤلف بينها بما يجمع كلتهم عليها بالوازع النفسي ،لابالقهر العسكري من رأي او الهاممن نبع من نفس محمد عِيَسِيَّة الامي في سن الكهولة ففاق بها جميع الانبياء والحكام؟ أم الأقرب الى العقل أن تكون بوحي من الله تعالى أفاضه عليه ?

<sup>(</sup>١) عتله الى الشيء أو الكان جره بقهر ودفعه اليه بعنف

# المقصدالخامس من مقاصد القرآن

« تقرير مزايا الاسلام العامة في التكاليف الشخصية من الواجبات والحظورات» ( ونلخص أهمها بالاجمال في عشر جمل )

( الجملة الاولى ) كونه وسطا جامعاً لحقوق الروح والجسد ، ومصالح الدنيا والآخرة . وهو نص قوله تعالى ( ٢ : ١٤٣ ) وقد تقدم ذكرها وبيان معنى الشهادة على الناس فيها قريبا « ص ١٦١ » وبينا في تفسيرها في أول الجزء الثاني من تفسير المنار ان المسلمين وسط بين الذين تغلب عليهم الحظوظ الجسدية والمنافع المادية كاليهود ، والذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد واذلال النفس والزهد كالهندوس وانصارى ، وإن خالف هذه انتعاليم أكثرهم

(الثانية) كون غايته الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بتركية النفس بالايمان الصحيح ومعرفة الله والعمل الصالح ومكارم الاخلاق، ومحاسن الاعمال، لا بمجرد الاعتقاد والا تكال، ولا بالشفاعات وخوارق العادات، وتقدم بيانه أيضاً

(الثالثة) كون الغرض منه التعارف والتأليف بين البشر لا زيادة التفريق والاختلاف كما يزعم أعداء الاديان، وتندمت شواهده في كونه عاما مكملا ومتما لدين الله على ألسنة رسله في الكلام على آية القرآن وعموم بعثة محمد على الله الكلام على الرسل من المقصد الثاني (ص ١٦٠) وانما تفصيل أصوله في تلك الوحدات الثمان التي بيناها آنفا في المقصد الرابع

(الرابعة) كونه يسراً لاحرجفيه ولاعسر ولاإرهاق ولا إعنات، قال الله عز وجل ( ٢ : ٢٨٠ لا يُكلّفُ اللهُ نَفْسًا إلا وُسَمْهَا ) وقال بلفت حكمته (٢ : ٢٨٠ وَ لَوْ شَاءَ اللهُ لاَ عُنتَدَكُمْ ) وقال عظمت رأفته (٢ : ١٨٥٠ يُريدُ

اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ) وقال جات منته ( ٢٧: ٢٧ وَجَاهِدُ وَا فِي اللهِ عَلَى عَلَمْ فِي الدّينِ وَجَاهِدُ وَ اجْتَبَا كُمْ وَمَا جَمَلَ عَلَمْ يُكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَّج ) وقال عمت رحمته ( ٥: ٧ مَا يُريدُ اللهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَّج )

ومن فروع هذا الاصل ان الواجب الذي يشق على المكلف اداؤه و يحرجه يسقط عنه إلى بدل أو مطلقا كالمريض الذي يرجى برؤه والذي لا يوجى برؤه ومثله الشيخ الهرم – الاول يسقط عنه الصيام ويقضيه كالمسافر ، والثاني لا يقضي بل يكفر باطعام مسكين فدية عن كل يوم إذا قدر . وأما المحرم فيباح للضرورة بنص القرآن ، وإن كان تحريمه أو النهي عنه لسد ذريعة الفساد فيباح للحاجة كما بيناه في تفسير آيات الربا وآيات الصيام ، وآية محرمات الطعام \*

(الحامسة) منع الغاوفي الدين وإبطال جعله تعديبا للنفس باباحة الطيبات والزينة بدون إسراف ولا كبرياء وقد فصانا ذلك في تفسير الآيات الواردة في الامر بالأكل من الطيبات في سورة البقرة وسورة المائدة وفي تفسير (١٠١٧ يا تبي آدم خُدوا زين تمكم عند كل مسجد و كاو او اشربو اولا تُسرفوا إنّه لا يحب المسرفين (٣٢) قُل مَن حرّم زين قالله التي أخر ج لعباده والطيبات من الرّزق أقل من حرّم نيزة الله التي أخر ج لعباده والطيبات من الرّزق أقل هي الله بن آمنوا في المعتماة الدّنيا خالصة يوم الفيامة ، كذ لك نفص ل الآيات لقوم يعلون) وقال تعالى (يا أهل الكتاب لا تعلو في دينكم) وهو في (١٠٤٠٥) و (٢٠٧٠) وفي هذا النهي اعتبار للمسلمين لأنهم أولى بالانتهاء عن الغلو في العبادة وعن ترك واليسر . والاحاديث الصحيحة في نهي المسلمين عن الغلو في العبادة وعن ترك بينا يسر الاسلام وسهولته في مواضع من المنار ونفسيره اوسعها في نفسه به قد بينا يسر الاسلام وسهولته في مواضع من المنار ونفسيره اوسعها في نفسه به قد بينا يسر الاسلام وسهولته في مواضع من المنار ونفسيره اوسعها في نفسه

الطيباتوعن الرهبانية والخصاء مبينة لهذه الآيات وهي مصداق تسمية النبي ويُلطِيقُونَ لملته بالحنيفية السمحة

(السادسة) قلة تكاليفه وسهولة فهمها وقد كان الاعرابي بجيء الذي على البادية فيسلم فيعلمه ماأوجب الله وما حرم عليه في مجلس واحد فيعاهده على العمل به فيقول « أفلح الاعرابي إن صدق » وكان هذا أعظم أسباب قبول الناسله. ولكن الفقهاء أكثروا التكاليف با رائهم الاجتهادية حتى صار العلم مها متعسرا، والعمل مها كلها متعذراً، ولا يعترض على هذه المزية بالصلوات الحس في كل يوم وليلة فان أقل ما يجزى و به كل صلاة منها يمكن أن يؤدى في خس دقائق ومنها صلاة وقتها عقب القيام من النوم في الصباح وصلاة قبل الذوم في الليل ، فهل يشق على المرء أن يؤدي في سائر يومه ثلاث صلوات متفرقة في ربع ساعة منه ؟

«فان قيل » أنه يشترط فيها الطهارة «فلنا » أن طهارة البدن والثياب مطاوبة شرعاوطبافي كل وقت، فعي تكون قبل الصلاة فلا تضيع على المسلم وقتاولا عملا في أثناء النهار إلا نادرا ، وكذاك الغسل الواجب قلما بجب إلا في الليل أو الصباح ، وأما الوضوء فلا يشق منه في أثناء العمل الا غسل الرجلين على الذين يلبسون الجوارب والاحدية العصرية ، ومن ابسها على طهارة يجوز له المسح بدلا من الغسل ، وأما فوائد هذه الصلاة وهذه الطهارة في النفس والبدن، فهي لا تقدر بثمن ، فالصلاة تطهير للنفس وتزكية لها بمناجاة المؤمن لر به فتصده عن الفحشاء والمنكر السابعة) انقسام التكليف إلى عزام ورخص، وكان ابن عباس برجح جانب الرخص و ابن عربرجح العزائم والناس درجات في التقصير والتشمير والاعتدال الرخص وابن عربرجح العزائم والناس درجات في التقصير والتشمير والاعتدال فيوافق البدوي الساذج والفيلسوف الحكيم وما بينهما من الطبقات قال الله تعالى (٣٠ ومنهم مُ مُقتَصد ومنهم سابق با تخير ات بإذن الله ذكيك هو الفيض الكبير) وهذي السنة مراعى فيها درجات البشر في العقل والثامنة) نصوص الدكتاب وهدي السنة مراعى فيها درجات البشر في العقل والمهمة وضعفها، فالقطعي منها هو العام ، وغير القطعي تتفاوت فيه الافهام، وأنهم وعلو الهمة وضعفها، فالقطعي منها هو العام ، وغير القطعي تتفاوت فيه الافهام،

فيأخذ كل أحد منه بما أداه اليه اجتهاده ، ولذلك كان ﷺ يقر كل أحد من أصحابه فيه على اجتهاده كما فعل عند مانزلت آية البقرة في الخر والميسر الدالة على تحريمهما دلالة ظنية فتركهما بعضهم دون بعض، وأفر كلا على اجتهاده إلى أن نزلت آيتا المائدة بالتحريم القطعي. قال تعالى (٤٣:٢٩ وَ تِللَّكُ الا مُمَّالُ نَضْر بُهَا لِلنَّاسَ وَمَا يَمْقِلُهُما إِلَّا الْمَا لِمُونَ ) وبيان ذلك أن الفرائض الدينية العامة فيه والمحرمات الدينية العامة لا ينبتان إلا بنس قطعي يفهمه كل أحد، والاول مذهب الحنفية . وأما الثاني وهو التحريم فهومذهب جمهور السلف أيضاً ، وأما الآيات الظنية الدلالة وأحاديث الآحاد الظنية الرواية أوالدلالة ، فعيموكولة إلى اجتهاد من تثبت عنده في العبادات والإعمال الشخصية، وإلى اجتهاد أولى الامر فيالاحكام القضائية والاً مور السياسية، وقد بينا هذا فيمواضع منالتفسيروالمنار (التاسعة) معاملة الناس بظواهرهم وجعلالبواطن،موكولة إلىالله تعالىفليس لاحد من الحكام ولا الرؤساء الرسميين ولا لحليفة المسلمين أن يعاقب أحداً ولا أن يحاسبه عنى مايعتقد أو يضمر في قلبه ، وانمــا العقوبات على الحالفات العملية . للاحكام العامة المتعلقة بحقوق الناس ومصالحهم،وقدفصلنا هذا في أحكام النافقين من خلاصة تفسير سورة براءة - التوبة

( العاشرة) مدار العبادات كلها على اتباع ماجاً. به النبي عَلَيْكُةُ في الظاهر، فليسلاحد فيها رأي شخصي ولا رياسة ، ومدارها في الباطن على الاخلاص لله تعالى وصحة انتية ، والآيات والاحاديث في الأمرين كثيرة

كل واحدة من هذه العشر: جديرة بأن تجعل مقصداً خاصا من مقاصدالوحي، ويستدل بها على أنه من عند الله عز وجل ، لا من الآراء والالهامات النفسية لحمد عِلَيْكَالِيَّةِ الامي في عهد الكهولة ، جاءت مصلحة لما أفسده رؤساء الأديان كلها من السيطرة على عقائد الناس وأعمالهم ، وانتحكم في وجدانهم ، وهو لم يكن يعلم من تفصيل هذه المفاسد شيئا ، وإنما غرضنا الاختصار ، لان أهل هذا العصر مترفون كثيرو الشواغل فيملون التطويل

# المقصدالسارسمنمقاصدالقرآن

(بيان حكم الاسلام السياسي الدولي: نوعهو أساسه وأصو له العامة)

الاسلام دين هداية وسيادة وسياحة وحكم لان ماجاء به من إصلاح البشر في جميع شئونهم الدينية ، ومصالحهم الاجتماعية والقضائية ، يتوقف على السيادة والقوة والحكم بالعدل ، وإقامة الحق ، والاستعداد لحماية الدين والدولة ، وفيه أصول وقواعد

## (القاعدة الاساسية الاولى للحكم الاسلامي)

الحكم في الاسلام للأمة، وشكاه شوري، ورئيسه الامام الاعظم أو (الحليفة) منفذ لشرعه ، والامة هي التي تملك نصبه وعزله، قال الله تعالى في صفات المؤمنين (٢٠٤٠ وَأَمْرُهُم شُورَى بَيْنَهُم ) وقال لرسوله وَ المائة (٣٠٠٠ وَشاوِرهُم في الا من ) وكان وَ الله يشاور أصحابه في المصالح العامة من سياسية وحربية ومالية مما لانص فيه في كتاب الله تعالى ، وقد بينت في تفسيرها حكمة ترك الشورى لاجتهاد الامة لانها مصلحة تختلف باختلاف الاحوال والازمنة ، ولو قيدت بنظام لجعل تعبديا (١)

وقال تمالى (٤: ٨٥ يَا أَيْهَا الذِينَ آمنوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَأَرِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كَنْسُمُ أُتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلكَ خَيرُ وَأَحْسَنُ تَأُويلا) وأولو الامر أهل الحل والعقد والرأي الحصيف في مصالحها الذين تثق بهم الامة وتتبعهم فيا يقررونه بدليل قوله تعالى بعد تلك الآية من سورتها (١) راجع ص٩٥ ج٤ تفسير

ردُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُو لِى الْأُمْنِ أَو الْحَوْفِ أَذَاعُوا به وَلُوْ مَنْهُمْ لَعَلَمْهُ الذينَ يَسْتَغَيْظُونَهُ مَنْهُمْ لَعَلَمْهُ الذينَ يَسْتَغَيْظُونَهُ مَنْهُمْ لَعَلَمْهُ الذينَ يَسْتَغَيْظُونَهُ مَنْهُمْ ) فأولو الامر الذين كانوا مع الرسول وكان الامر برد اليه واليهم في الشئون العامة للامة من الامن والخوف وغيرهاهم الذين كان عَيَظِيّةٌ يستشيرهم في الامور الدقيقة والسرية المهمة . وكان يستشير جهور المسلمين فيا لهم به علاقة عامة ويعمل برأي الأكثر وإن خالف رأيه، كاستشارتهم في غزوة أحد في أحد الامرين : الحصار في المدينة أو الخروج إلى أحد للقاء المشركين فيه . وكان رأيه ورأى الجهور الثاني، فنفذ رأى الاكثر ، ورأى الجهور الثاني، فنفذ رأى الاكثر ، ولكنه استشار في مسألة أسرى بدر خواص أولي الامر وعمل برأى أبي بكر كا فصلناه في تفسير سورة الانفال ، ولم تكن آبة الامر له بالمشاورة قد نزلت فهي الما نزلت في غزوة أحد

وقد بينت في تفسير الآية الاولى (٥: ٨٥) ما تدل عليه من فواعدالحكم الاسلامي وكونه أفضل من الحكم النيابي الذي عليه دول هذا العصر (١)

ومن الدلائل الكثيرة على أن التشريع القضائي والسياسي هو حق الأمة المعبر عنها في الحديث بالجماعة أن القرآن بخاطب بهما جماعة المؤمنين في ها تين الخاصتين بالحديم العام والدولة وفي سائر الاحكام العامة كقوله (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد تم من المشركين) وما يليها من الآيات المتعلقة بالمعاهدات والحرب والصلح، وما في معناها من سورة الانفال والبقرة وآل عران ومثل قوله تعالى (٤٤: ٩ وَإِنْ طَائِفتانِ مِنَ المَقْ مِنِينَ اقْتَتَلُوا وَالْحَرِانُ وَمُنْ فَقَاتِلُوا الَّي فَا صُلِحُوا بَيْنُهُمَا، فَاءِنْ بَعْتُ إِحداً هُما عَلَى الْا خرى فَقَاتِلُوا الَّتِي فَا صُلِحُوا بَيْنُهُمَا، فَاءِنْ بَغْتُ إِحداً هُما عَلَى الْا خرى فَقَاتِلُوا الَّتِي

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۸۰ — ۲۲۲ ج ه تفسیر

تَبْغِي حَتَى تَفِي إِلَى أَمْرِ اللهِ ، قَانَ قَاءِتَ قَأْصُلِحُو ابَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللهَ أَيحِبُ المَقْسُطِينِ)

وكذلك خطابه لهم في أحكام الاموال كالفنائم وتخميسها وقسمتها وأحكام النساء وغيرها (وقد بيناهذا كله في مواضعه من التنسير)

وقدصر ح كبارا انظار من علماء الاصول بأن السلطة في الاسلام للا مة يتولاها أهل الحل والعقد الذين ينصبون عليها الخلفاء والائمة ويعزلونهم إذا اقتضت المصلحة عزلهم ، قال الامام الرازي في تعريف الخلافة : هي رياسة عامة في الدين والدنيا الشخص واحد من الاشخاص. وقال في القيد الا خير (الذي زاده على من قبله) هو احتراز عن كل الامة إذا عزلوا الامام لفسقه . وقال العلامة السعد التفتاز افي شرح القاصد عند ذكر هذا التعريف وما علل به القيد الاخير : وكأنه أراد في شمر ح القاصد عند ذكر هذا التعريف وما على من عداهم أو على كل من آحاد الأمة اه وقد فصلنا مسألة سلطة الائمة في كتابنا «الخلافة أو الامامة العظمى»

فهذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها القرآن في عصر كانت فيه جميع الامم مرهقة بحكومات استبدادية استعبدتها في أمور دينها ودنياها ، وكان أول منفذ لها رسول الله عليه في يكن يقطع أما من أمور السياسة والادارة العامة للامة إلا باستشارة أهل الرأي والمكانة في الامة ، ليكون قدوة لمن بعده

ثم جرى على ذلك الحلفاء الراشدون فقال الحليفة الاول أبو بكر الصديق (رضي الله عنه أول خطبة خطبها على منبر رسول الله عَيْنَالِيَّة عقب مبايعته: أما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم ، فاذا استقمت فأعينوني ، وإذا زُغتُ فقو موني . وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من رأى منكم في عوجا

فليقوم. فقال له أعرابي لو رأينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا ، فقال الحمد ألله الذي جعل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه . وكان يجمع أهل العلم والرأي من الصحابة ويستشيرهم في كل مسألة ليس فيها نص من كتاب الله ولا سنة أو قضاء من رسوله علي المستقيرة وقال الثالث عثمان (رضي الله عنه) أمري لا مركم تبع . وكذلك كان عمل الخليفة الرابع على المرتضى رضي الله عنه وكرم وجه ولا أذكر له كلة عنصرة مثل هذه الكلمات على المنبر

وإذا أوجب الله المشاورة على رسوله فغيره أولى ، ولا يصح أن يكون حكم الاسلام أدفى من حكم ملكة سبأ العربية فقد كانت مقيدة بالشورى، ووجد ذلك في أمم أخرى ، وامتاز الاسلام بجعله دينًا ثابتًا بقول الله وسنة رسوله العملية وسيرة الخلفاء الراشدين وإجماع الامة ، وان جهل ذلك من جهله من الفقهاء ، فجعلوها فضيلة مندوبة لا واجبة لارضاء الملوك والامراء

ذلك بأن ملوك السلمين زاغوا بعد ذلك عن العبر اط الستقيم الاقليلا منهم، وشايعهم علماء الرسوم المنافقون ، وخطباء انمتنة الجاهلون ، حتى صار المسلمون مجهلون هذه القاعدة الاساسية لحكومة دينهم، و كان من حسن حظ الافرنج في حربهم الصليبية أن كان سلطان المسلمين الذي نصره الله عليهم يقتني في حكمه أثر الحلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز بقدر علمه \_ وهو صلاح الدين الايوبي (رح) الذي قال لأحد رجاله المتميزين عنده وقد استعداه على رجل غشه «ماعسى أن أصنع لك ولا مسلمين قاض يحكم بينهم ، والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة ، وأوامره ونواهيه ممتثلة، وإنما أناعبد الشرع وشحنته ، فالحق يقضي لك أو عليك» ومعنى عبارة السلطان أنه ليس إلا منفذاً لحكم الشرع \_ كالشحنة وهو صاحب الشرطة وأن القضاة مستقلون بالحكم لانهم محكون بالشرع العادل المساوي بين الناس. وقد اقتبس الصليبيون منه طريقة حكمه، ثم درسوا تاريخ الاسلام فعرفوا منه ما

جهله أكثر المسلمين المتأخرين، حتى أسسوا حكم دولهم على قاعدة سلطة الامة التي جاء بها الاسلام، وصاروا بدعونها لانفسهم، ويعيبون الحكومات الاسلامية باستبدادها، ثم مجعل الاسلام نفسه سبب هذا الاستبداد والحكم الشخصي، وصار المسلمون الجاهلون بدينهم وبتاريخهم يصدقونهم، وبرى المستغلون بالسياسة وغلم الحقوق منهم أنه لا صلاح لحكوماتهم إلا بتقليدهم، قكان هذا من أسباب ضياع أعظم من إيا الاسلام السياسية التشريعية وذهاب أكثر ملكه، وصدق عليهم أنهم يخربون بيومهم بأيديهم وأيدي أعدائهم، وهم يعدون الملايين، فتدبر قوله تعالى في أعدائهم الاواين (٥٥: ٢ مُخرَّ بونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أعدائهم الاواين (٥٥: ٢ مُخرَّ بونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أعدائهم الاواين (٥٥: ٢ مُخرَّ بونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين

## اصول التشريع في الاسلام

المعروف عند جمهور أهل السنة أن أصول التشريع الاساسية أربعة:
(١) القرآن المجيد، والمشهور عند علماء الاصول أن آيات الاحكام العملية فيه من دينية وقضائية وسياسية لا تبلغ عشر آياته وعدها بعضهم خمسائة آية للعبادات والمعاملات، والظاهر أنهم يعنون الصريح منها، وأكثرها في الامور الدنيا موكول إلى عرف الناس واجتهادهم

(۲) ما سنه رسول الله على العمل والقضاء به من بيان و تنفيذلكتاب الله تعالى وقالوا أيضاً ان أحاد شالاحكام الاصول خسمائة حديث عدها أربعة آلاف في الذيبات، (۳) إجماع الامة واتفق أهل السنة على الاحتجاج باجماع الصحابة في الديبيات، والشيعة على اجماع أهل البيت في عرفهم، وفي اجماع المجتهدين من غيرهما تفصيل (٤) اجبهاد الائمة والامراء والقضاة والقواد في الامور القضائية والسياسية والادارية والحربية، وخصه بعض الفقهاء بالقياس وأنكر بعضهم القياس وقيده اخرون كا فصلنا ذلك في مواضع أبسطها ما في تفسير آية (٥: ١٠١)

وورد في هذا الترتيب أحاديث وآثار ندل على العمل به في عبدالذي على الله والحلفاء الراشدين (منها) حديث معاذ أن الذي على الله إلى المين قال له هو كيف تصنع إذا عرض لك قضاء ? » قال أقضي عا في كتاب الله ، قال «فان لم يكن في سنة لم يكن في كتاب الله ? » قال فبسنة رسول الله على الله عن في سنة رسول الله ؟ » قال أجتهد رأي لا آلو . قال معاذ : فضرب رسول الله على الله صدري ثم قال « الحد لله الذي وفق رسول رسول الله لما أيرضي رسول الله عمو وفيه مقال وله على الله عن الله المناهم والمناهم الله المناهم والمناهم المهذا الترتيب فهو معروف عن الحلفاء الراشدين وقد بيناه في معله وبه أمر عمر (رض) قاضيه شريح في كتابه المشهور في القضاء و لكن الفقهاء يقدمون الاجماع حتى العرفي عند علماء الاصول \_ وهو مختلف فيه \_ على النص يقدمون الاجماع حتى العرفي عند علماء الاصول \_ وهو مختلف فيه \_ على النص يقدمون الاجماع حتى العرفي عند علماء الاصول \_ وهو مختلف فيه \_ على النص

والاصل في شرعية اجمهاد الرأي للحكام حديث « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد » رواه الجماعة كلهم عن أبي هريرة وإلا الترمذي عن عرو بن العاص

بل كان النبي عليه المراء الجيوش والسرايا حق الحكم عابرون فيه المصلحة بقوله للواحد منهم «وإذا حاصرت أهل حصن فأراد وك على أن للم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا » رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة. وقال مثل ذلك في انزالهم على ذمة الامير دون ذمة الله ورسوله لئلا يخفرها . وهذا من أوسع النصوص الصحيحة في تفويض الاحكام السياسية والعسكرية إلى الحلفاء والامراء وقواد الجيوش لابها من المصالح العامة التي تختلف باختلاف الزمان والاحوال وهومذهب الامام مالك (رح)

### قواعد الاجتهاد من النصوص

أحكام الكتاب والسنة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائع ومنها قواعد عامة للتشريع، والاحكام الخاصة منها ماهوقط مي الرواية والدلالة لا مجال للاجتهاد فيه ولا معدل عن الحكم به إلا لمانع شرعي من فوات شرط كدره حد بشبهة أو عذر ضرورة، وقد أمر عمر (رض) في المجاعة ألا يحدسارق. ومنها ما هوغير قطعي يعمل فيه باجتهاد من يناط به الحكم والتنفيذ من أمير أوقاض أوقائد جيش كما تقدم قريباً في العبادات والمحرمات

وأما القواعد العامة فهي ما تجب مراعاته في الاحكام المختلفة ، وأهمها في الاسلام تحري الحق والعدل المطلق العام، والمساواة في الحقوق والشهادات والاحكام، وحفظ المصالح ، ودر المفاسد، ومراعاة العرف بشرطه ، ودر و الحدود بالشبهات، وكون الضرورات تبييح المحظورات ، وتعدير الضرورة بقدرها ، ودوران المعاملات على اكتساب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، وحسبك بالشواهد من القرآن على قاعدة إيجاب العدل المطلق والشهادة وتحريم الظلم

(نصوص القرآن في ايجاب العدل المطلق والمساواة فيه وحظر الظلم)

لما كان العدل أساس الاحكام وميزان التشريع وقسطاسه المستقيم ، أكد الله تعالى الامر به والمساواة فيه بين الناس في السور المكية والمدنية .قال تعالى ( ، ، ، ، و ألله َ يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ والا ْحسَانِ ) وقال ( ، ؛ ، ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْا مَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا تَحَمَّتُمْ بَيْنَ النَّاسِ مَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا تَحَمَّتُمْ بَيْنَ النَّاسِ مَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا تَحَمَّتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدُ لِ ) وقال ( ، : ١٣٥ يا أَيْهَا الذينَ آمنُوا كُونُوا قُوامينَ بِالقَسْطِ شُهُدَاء لِللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفَسِكُمْ أَو الوالِدَ أَيْنَ وَالْا ثَقِرَ بِينَ قَوَامِينَ بِالقَسْطِ شُهُدَاء لِللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفَسِكُمْ أَو الوالِدَ أَيْنَ وَالْا ثَقْرَ بِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أُولَى بِهِمَا، فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا "وَإِنْ تَلُولُوا أَوْ تُعُرِضُوا فَا إِنَّ اللهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

أمر تعالى المؤمنين بالمبالغة في القيام بالقسط وهو العدل فان القوام (بتشديد الواو) صيغة مبالغة الفاعل بالقيام بالامر وعدم التهاون والتقصير فيه، و بأن تكون شهادتهم في المحاكات وغيرها لله عز وجل لا لهوى ولا مصلحة أحد، ولوكانت على أنفسهم أو والديهم والاقربين منهم ، وأن لا يحابوا فيها غنياً لغناه تقرباً اليه أو تذكر بما له ، ولا فقيراً لفقره رحمة به وشفقة عليه ، ونهاهم عن اتباع الهوى في الحكم أو الشهادة كراهة أن يعدلوا فيهما لمراعاة من ذكر من الناس ، وأنذرهم عقابه إن لووا أي مالوا عن الحق أو أعرضوا عنه

وقال تعالى ( ٥٠٠ يا أيما الذين آمنُو اكونُو اقو المين لله شهداء بالقسط ولا يجسر منكم شنا ن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقر ب للتقوى وا تقوا الله إن الله خبير بما تعملون) فبذه الآية متممة للا قبلها ، فهناك يأمر بالمساواة في العدل والشهادة بين النفس وغيرها ، وبين القريب والبعيد ، وبين الغني والفقير ، وههنا يأمر بالمساوة فيها بين الانسان وأعدائه مها يكن سبب عداوتهم ، لا فرق فيها بين ديني ودنيوى ، فالشنآن البعض والعداوة وقيل مع الاحتقار ، فعنى قوله ( ولا يجر مَنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا )لا يحملنكم بغضهم وعداوتهم لكم أو بغضكم وعداوتكم لهم على ترك العدل فيهم ، فالعدل بالمساواة أقرب إلى تقوى الله . وأنذر تارك الهم على ترك العدل فيهم ، فالعدل بالمساواة أقرب إلى تقوى الله . وأنذر تارك

<sup>(</sup>۱) «أن تعدلوا» بفتح أن لتقدير لام التعليل وهو قياسي، والتقدير فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا ــأو لئلا تعدلوا، اختلف النحاة في تقدير الاعراب واتفقوا على أن المراد ألا يكون الهوى سببا لنزك العدل. ويؤكده الآية الثانية

العدل لاجل الشنآن بمشل ما أنذر به تاركه للمحاباة ، أنذر كلا منهما بأن الله خبير بما يعمله لا يخفى عليه منه شيء، فهو يحاسبه على عله وعلى نيته وقصده منه، فيثيبه أو يعاقبه على ما يعلم من أمره

فالمدل هو الميزان في قوله تمالي ( ٢٠ : ١٧ الله الذي أنزل الكتاب بالحق و الميزان) وقوله (١٥: ٥٠ لقد أرسلنا رُسلنا بالبيتات وأنزلنا مميم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) الآية . فير الناسمن يصده عن الظام والعدوان هداية القرآن ، ويلبهم من يصدهم العدل الذي يقيمه السلطان، وشرهم من لا علاج له إلا حديد السيف والسنان، والمراد به العقاب

فقوام صلاح العالم بالايمان بالكتاب الذي يحرم الظلموسائر المفاسد ، فيجتنبها المؤون خوفا من عذاب الله في الدنيا والآخرة ورجاء في ثوابه فيهما ، وبالعدل في الاحكام الذي يردع الناس عن الظلم بعقاب السلطان

الشواهد علىحظر الظلم ومفاسده وعقابه

ويؤيد قاعدة إقامة العدل ماورد في تحريم الظلم والوعيد الشديد عليه ، فقد ذكر الظلم في مئات من آيات القرآن أسوأ الذكر ، وقرن في بعضها بأسوإ العواقب في الدنيا والآخرة، وبأن الجزاء عليه فيها أثر لازم له لزوم المعلول للعلة، والمسبب للسبب، وان الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ( ولا يظلمر "بك أحداً ) ومن أثره وعاقبته في الدنيا أنه مهلك الايم ، ومخرب العمران . قال تعالى ( ١١٠ ١١٧ وما كان ربيك ليبلك القرى يظلم وأهلها مصلحون أي ماكان من شأنه ولا من سنته في نظام الاجماع أن يهلك الايم بظلم منه لهم ، أو بشرك به يقع منهم ") اشارة الى قولين للمفسر بن

وهم مصلحون في سيرتهم وأعمالهم، وإنما بهلكهم بظلمهم وإفسادهم ، كاقال (١٨: ٥٥ و تعلك القُر ى أهد كناهمد القلم الوجمة الما المهد القبل المهد وعدا) وقال في الاحكام ٥:٥٥ و من لم يحكم عما أنزل الله فأو الحكهم الظالمون) وردهذا في حكم القصاص وحسبنا هذه الشواهد القليلة من الآيات الكثيرة المكررة في نوعي الظلم ظلم الافراد وظلم الامم، ومن الاول ظلم الانسان لنفسه وظلمه لغيره، ومنه الظلم في القول والعمل من إيذاء بدني أو مالي اوغيرها. وفاقا لحكة التكراراتي بيناها من قبل

#### حي قواعد مراعاة الفضائل في الاحكام والمعاملات إ

من استقرأ الاحكام الشرعية في الكتاب والسنة بأنواتها من شخصية ومدنية وسياسية وحربية يرى أن الغرض منها كلها قاعدة مراعاة الفضائل فيها من الحق والعدل والصدق والامانة والوفاء بالعهود والعقود، والرحمة والحبة والمواساة والبر والاحسان، واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقض العهود والعقود والكذب والخيانة والقسوة والغش والحداع وأكل أموال الناس بالباطل كالربا والرشوة والسحت، وشره وأضره التجارة بالدين والرياء فيه وهو أساس النفاق الديني الذي هو شر الكفر وأحقره.

وأما العقوبات في الاسلام فهي قسمان (أحدهما) الحدود وهي أقلها وهي ما فرض من عقاب معين على جرم مبين بالنص كالقتل لحفظ الأنفس ، والزنا لحفظ العرض والنسل، والسرقة لحفظ المال ، والفساد في الارض بقطع الطرق لحفظ الأمن ، والسكر لحفظ العقل . و بعض العلماء لا يجعل عقابه حداً اعدم النص في القرآن ولا في السنة في تحديده والحكة في هذه الحدود المعينة إرهاب الاشقيا، والفساق ، واشترط في البات الزنا شروط قلما تتحقق إلا باقرار الفاعل . وورد في السنة أمره بالستر

على نفسه وترغيبه عن الاقرار ، مع الامر بدرء الحدود بالشبهات ، روي مرفوعا بلفظ الشبهات وبدونه من طرق فيها مقال . ويقويه روايته عن عمر (رض) وفيه زيادة في الخبر والاثر « فان الامام لأن يخطي ، في العقو بة » وهو مشهور وعليه عامة الفقها .

وقالوا إن إقامة الحدودمن حق الامام الاعظم «الخليفة» دون غير دمن الحكام (وثانيهما) التعزير، وهو مفوض إلى اجتهاد الحكام مع وجوب العدل وحفظ المصالح العامة والخاصة، وهو الأعم الأشمل

والعبرة في كل هذه القواعد التي فضل بها الاسلام جميع شرائع الانبياء وقوانين الجكماء والعلماء، أنها قد جاءت على لسان نبي أمي نشأ بين أميين ليس عندهم شرع منزل، ولا قانون مدون، فهل يعقل أن يكون إلهاما فجأه في سن الكهولة منبجسا من نفسه، ولم يؤثر عنه شيء من مثله ? كيف يكون هذا وهو مخالف لاستعداد البشر من قبله ومن بعده ? أم المعقول أنه كما بلغنا وحيمن ربه ? ألا انه لهو وحي ربه البشر من قبله ومن بعده ? أم المعقول أنه كما بلغنا وحيمن ربه ؟ ألا انه لهو وحي ربه الموى هو ألا وحي هو ما يَمْطِقُ عَن المَوى هو ألا وحي يُوحى )

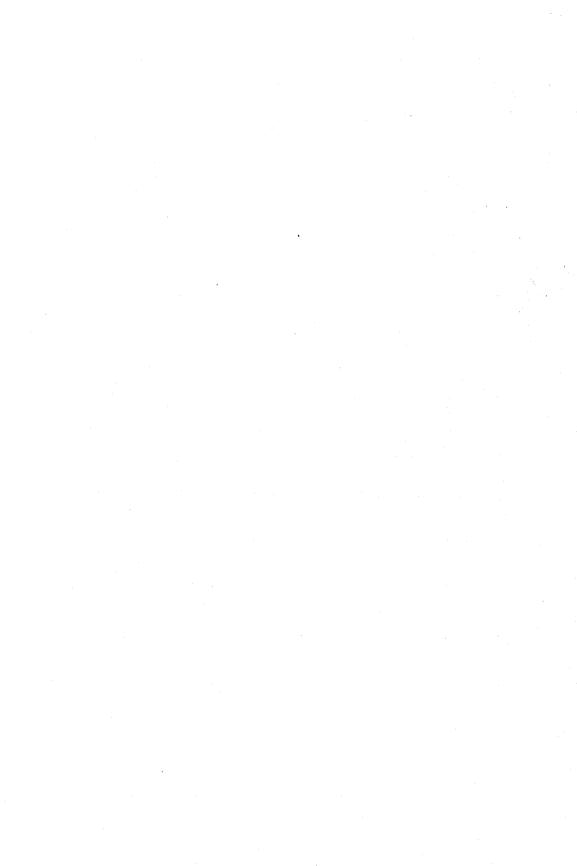

# المقصد السابع من مقاصد القرآن

#### (الارشاد إلى الاصلاح المالي)

بينا مقاصد القرآن أو أصول فقه في إصلاح البشر من طريق التدين والا يمان، والعمل والاذعان، ومن طريق العقل والبرهان ، والفكر والوجدان، ومن طريق الحكم العادل والسلطان، ومن طريق إكمال نوع الانسان، ما يتعلق منه بالافراد، وما يتعلق منه بوحدة الجاعات والاجناس، وبقي ما يتعلق بفقه - في إصلاح المفاسد الاجتماعية الكبرى الذي يتوقف كماله على ما تقدم كله وهي :

(١) طغيان الثروة ودولتها (٢) عدوان الحرب وفسوتها (٣) ظلم المرأة واستباحتها (٤) ظلم المرأة واستباحتها (٤) ظلم الضعفة والأسرى وساب حريتها، وهو الرق المطلق - ذلك بأن جميع حظوظ الدنيا منوطة بها، ولايتم الاصلاح فيها إلا بتماون الدين والعقل، والعلم والحكمة والحكم، وإننا نتكلم عليها بالاجمال، مبتدئين بارشاده إلى مسألة المال، والآيات فيها تدور على سبعة اقطاب، وهاك البيان

## القطب الاول

القاعدة العامة في المال كونه فتنة واختباراً في الخبر والشر

القاعدة الاساسية للقرآن في المال أنه فتنة أي اختبار وامتحان للبشر في حياتهم الدنيوية من معايش ومصالح ، إذ هوالوسيلة إلى الاصلاح والافساد، والخبر والشر ، والبر والفجور ، وهو مثار التنازع والتنافس في كسبه وإنفاقه ، وكنزه واحتكاره ، وجعله دُولة بين الاغنياء ، وتداوله في المصالح والمنافع بين الناس وقد كان وما زال مثيراً للعداوات بين الافراد والجماعات من الاقوام

والدول، وحلال المشكلات وشفاء المعضلات فيها ، حتى ذهب بعض علماء الاجماع الى جبله هو السبب لجيع الانقلابات السياسية والاجماعية وكذا الدينية حتى الاسلامية كما بينت هذا في انتفسير ونقضته عايملم برهانه مما هنا ، وناهيك من المبالغة في اكبار أمر المال قول الحريري في قصيدة الدينارمن المقامة الدينارية \* لولا التقى لفات حاسة قدرته \*

وقدقصر علما الفقه والادب والتربية من أمتنا في إعطاء المال حقه من المباحث المحتلفة المناحي والمقاصد التي دونت في هذا المصر في عدة علوم ، ولكن هذه العلوم مازادت البشر إلافسادا، ولا مجدون علاج لهذا الفساد إلا في القرآن

قال الله عز وجل (٣: ١٨٦ لتبُدَو أنَّ في أُمو الكم وأُنفسكم) وقال حكاية عن نبيه سلمان عليه السلام حين رأى عرش ملكة سبأ مستقرآ عنده. ( ٤٠: ٢٧ هَذَامِنْ فَضَلْ رَ تِي الْمَبْلُو نِي أَأْشُكُرُ أَمْ أَكُفْرُ ) إِلاَّ يَهُوقَالَ (٣٤ : ٣٧ وَمَا أَمُو الْكُمْ وَلا أَوْلادَكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّ بُكُمْ عَنْدَنَازُأْنِي، إِلاَّ مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِثُكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّمْفِ عَا تَعْمِلُوا) الآية وقال (٣٠: ٣٩ وَمَا آتَيْهُمْ مَنْ رَبًّا إِيْرِ بُو ۚ فِيأَمُو ٱللَّالِمَاسِ فَلَا يَرْ بُو عِنْدَ اللهِ ، وَمَا آ تَنْهُمْ مَنْ زَكَاةٍ تَرَيْدُونَ وَجُهُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ المُضْمَفُونَ ) وقال (١٤٠٣ زُيّنَ لا مَاسحُتُ الشَّهُوَ ات مَنَ النّسَاءِوَ الجَنينَ وَالْقُنَاطِيرِ المَقَنْطَرَةِ مِنَ الذِّهَبِ وَانْفَضَّةِ ﴾ الاَّيَّةِ وقال تعالى ( ٨ : ٢٨ وَاعْلَمُوا أَعَا أَمُوالُكُمْ وأُولادُكُمْ فَتْهَ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَه أَجْرٌ عَظِيمٌ ) ومثلها في سورة التغابر ( ٦٤ : ١٥ ) ويليها الترغيب في الانفاق وقصر الفلاح.

على الوقاية من شح النفس. وقال تعالى ( ٢٠:١٨ المالُ والبنون زينة ألم الحيما والدنيا الماله والمباقيمات الصالحات خير عند ربك موابا وتخير أملا) انظر هذا مع قوله تعالى في أول هذه السورة وهي الكهف (٧ إِنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيّهم أحسن عملا) والمراد من العمل ما يتعلق بما على الارض من العمر ان وأحسنه أنفه الناس وأرضاه الله بشكره، ثم ما ضربه فيها من المثل بصاحبي الجنتين ، والمثل للحياة الدنيا بنبات الارض أم ما ضربه فيها من المثل بصاحبي الجنتين ، والمثل للحياة الدنيا بنبات الارض الأن غنيا وقال تمالى في تعليل قسمة الفيء بين مستحقيه ( كي لا يكون دولة أبين الثلاث غنيا ومن المال في تعليل قسمة الفيء بين مستحقيه ( كي لا يكون دولة أبين الله غنيا ومناه الله عموراً وهذا يسمونه اليوم بالرأسمالية )

والشواهد في فتنة الكلام في القرآن كشيرة تجد الكلام عليها في مواضع من تفسير المنار ولا سما الجزء العاشر منه "

فهن الآيات في ارتباط السمادة والفلاح بانفاق المال ، والشماء بمنعه ما هو للترهيب وما هو للترغيب، وجمع بين الترغيب والترهيب في قوله (٢: ١٩٥ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُو ا بِأَيْدِيدَكُمْمُ إِلَى التّهَلَّكُمْ ) الآية (٣) أي إن منع انفاق المال في سبيل الله من أسباب المهلكة . ثم قال في الترغيب أي إن منع انفاق المال في سبيل الله من أسباب المهلكة . ثم قال في الترغيب (وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللهَ 'يُحِبُّ المُحْسِنُينَ ) وكذا قوله تعالى من سورة الليل (وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللهَ 'يُحِبُّ المُحْسِنُينَ ) وكذا قوله تعالى من سورة الليل (وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللهَ 'يُحِبُّ المُحْسِنُينَ ) وَصَدَّقَ بِالحَسْنَى (٨) فَسَنَيسَرُهُ للمُسْرَى (٩) وَاسْمَنْ عَلَى وَاسْمَنْ عَلَى وَاسْمَنْ فَي وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَعْلَى وَاسْمَنْ عَلَى وَاسْمَنْ فَي وَلَمْ وَاللَّهُ اللهُ الله

راجع فيها الآيات ٣٨ ـ ٤٦ (٣) راجع في الفهرس كلمة المال فتنته
 (٣) ص ٢٠٩ ج ٢ تفسير .

### لِلْعُسْرَى (١١) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ الْإِذَا رَدَّى)

هذا كله تفصيل لقوله تعالى قبله (إِنَّ سَعْيَكُم الشَّتَّى) ومعناه بالاجمال والامجاز إن سعيكم في الكسب والانفاق مختلف مبدأ وصفة وغاية وعمرة (فأمامن أعطى) ماعليه من الحقوق الشخصية والقومية والمصالح الواجبة والمندوبة (واتقى) سو عاقبة منها وضرره في الافراد وفي الامة ( وصدق بالحسني) وهيماوعدالله من الجزاء على الاحسان عا هو أحسن منه من مضاعفة الثواب عثل قوله ( لِيَجْزَى الذين أَسَاهُوا عَا عَمَلُوا وَ يَجْزَى الذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي )وهو شامل لجزاءالدنيا والاخرة ( فسنيسره ) يقتضي سنتنا في تأثير صفات النفس في الاعال ، وتأثير الاعمال في الاحوال الحاصة والمامة (اليسرى) أي الخطة أوالطريقةالفضلي فياليسروالسهولة والمنفعة له وللناس فيحبه الناس ويحبه الله (وأما من بخل) يما عليه من هذه الحقوق (واستغنى) بماله عن حب الناس وحمدهم،وعن حب الله ومثوبنه (وكذب بالحسني) التي بيناه آنهًا بعدم طلبها وتحريها بالاعطاء والانفاق، وإناعترفيها باللسان، (فسنيسره) بمقتضى سنتنا المبينة آنفاً (العسرى) من الخطتين، وسوءى الطريقتين، فيكون سببًا لعسر البشر وعدواً الهم ولربهم ، ويكون له شر الجزاء منهم ومنه عز وجل في الدارين

ويؤيد ذلك شواهد القطب الثاني من آيات المال وهي:

# القطب الثاني

( ذم طغيان المال وغروره وصده عن الحقوالخير )

قَالَ تَمَالَىٰ فِي سُورَةُ الْعَلَقِ ( ٦:٩٦ كَالَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ

<sup>(</sup>۱) «تب»: خبر أو دعاء بالتباب وهو خسران يفضي الى الهلاك ، ومعنى تبت يداه: خسر ماجعه بهما من المال ، ومعنى (وتب) وخسر نفسه بعد خسران ماله «ماأغني عنه ماله» أي مامنع التباب عنه ماله «وما كسب» من النتائج والارباح والجاه والولد الذي ظن أنه ينفعه ، وكان أمر ابنه بفراق بنت النبي «ص» بعد النبوة عداوة له . وما كان أسوأ ماأصا به من التباب: افترس ابنه عتبة أسد في طريق الشام وقد أحدقت به العبر تحمل التجارة . ومات هو بعده بالعدسة بعد غزوة بدر التي ساعد المشركين عليها بماله، وترك ميتا حتى أبن ، ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنوه . اه ملخصا من البيضا وي قال وهو إخبار عن الغيب طابق وقوعه حتى دفنوه . اه ملخصا من البيضا وي قال وهو إخبار عن الغيب طابق وقوعه

لَهُ عَبِيدًا \* ثُمّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاً إِنّهُ كَانَ لا يَا تَيَا عَنِيدًا هِ سَأَوْهِهُ وَمَعُودًا) الخ الآيات، وقد نزلت في الوليد بن المغيرة. وكذا آيات سورة (ن٨٦) من قوله (١٠ وَلاَ يُطِيعُ كُلُّ حَلاَفٍ مَهِينِ \_ الى قوله \_١٤ وَلاَ يُطِيعُ كُلُّ حَلاَفٍ مَهِينِ \_ الى قوله \_١٤ وَلاَ يُطِيعُ وَلَا يَا تُمَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ) أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَ بَدِينَ \* إِذَا تُعَلَّى عَلَيْهِ آيَا تُمَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ وَكَانَ هُولا أَغَى زَعَا وَيَسُلِ النّبِيعَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا أَغَى زَعَا وَيَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلا أَغَى زَعَا وَيَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلا عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

ومن الآيات العامة في غريزة البشر قوله تعالى ( ١٠٨٠٤ وَأَحْضِرَتِ اللَّانْفُسُ الشَّحَّ) وقوله من سورة المعارج ( ٧٠ إِنَّ اللَّإِنْسَانَ مُخلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ اللَّهِيْرُ مَنُوعًا) الخير المال الكثير وأكثر الاغنياء مناعون العال إلا من استثنى الله بعد هذه الآيات بقوله ( إلا المَصَالِينَ ) الح

عثل هذه الآيات ينفر الوعاظ الناس وبزهدونهم في المال والدنيا فيبالغون وأنما المذموم الغرور والطغيان والبطر والاستكبار عن الحق افتتانا بالمال،ولذلك قرنه في بمضالاً يات بالاولاد،وكذا البخل به والشح وأكل أموال الناس بالباطل كالربا والرشوة والسحت ، وشواهده في آيات القطب الثالث وهي :

## القطب الثالث

اذم البخل بالمال والكبرياء به والريا. في انفاقه)

قال تمالى (١٨٠.٣ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بَمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ ۗ مِنْ فَضْلُهِ هُوَ خَيرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ، سَيطُو ۚ قُونَ مَا تَحِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقَمَامَة ) وقال في سياق الترغيب في الانفاق في سبيل الله من طيبات الكسب والاخلاص فيه والنهي عن الرياء والمن والاذي فيه(٢:٠٦٠الشيطانُ يَعِدُ لِمَ الفَقْرَ وَ يَأْمُرُ كُمْ بِالفَحْشَاءِ ) الآية . فسروا الفحشاء بالبخل أي الشيطان يصدكم عن الانفاق في سبيل الله بتخويفكم من الفقر وبأمركم بالبخل الذي فحششره وضرره . وقال بعد الامر بالاحسان بالوالدين وبذي القربي واليتامي والساكين والجيران (٤. ٥٥ وَ اللهُ لاَ يحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٌ فَحُور ١٦٠ الذينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمِرُونَ النَّاسَ بالبخل ) وقال فيمن عاهدالله لئن آتاه من فضله مالا وخيرا ليصَّدقنَّ منه(٧٠:٩ فَلَـَّا آتَاهِمْ منْ فَصْلُهِ بَخِـانُوا بِهِ وَتُوَلَّوْا وَهُ مَعْرِ ضُوزَ ٨٧فَأَ عَقَبَمُمُ نِفَاقًا فِي قُلُو بَهِمَ إِلَى يَوْمَ يَلْقُونَهُ بَمَا أَخْلَفُوا آللَّهَ مَاوَءَدُوهُ وَ بِمَا كَأَنُوا يَـكُذِبُونَ ﴾ وقال ( ٤٧ : ٣٨ هَا أَنْتُمْ هؤلاء تُدْءَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَمَنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ، وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِهَا يَبْخَلُءَ فِي نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ ٱلْغَنْسِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ تَتَوَلُّوا ا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَكُم، ثُمُّ لا يكونُوا أَمْمَالَكُمْ ) أَى وان تتولوا عن الانفاق في سبيل الله بهلككم بزوال دولتكم ويستبدل بكم قوما آخرين ينفقون

وكيف لا يسحته الله وهم السحت أكالون فيه والرشا وقال (٣٤:٩ يَالْمِهَا اللهِ يَن آمنوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الاحْبَارِ والرهْ هَبَانِ لَمَا كُلُونَ أَمُوالَ اللهِ اللهِ وَاللهِ يَالْبُا طِلُ و يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ يَن يُقِونُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَبَشَرْهُمْ يَكُن وَنَ اللهِ هَبَ وَاللهِ مَا يَوْمَ يُحُمّى عَليها فِي نَارِ جَهَنمٌ فَتكُوكى بها جباههم فَدُوتُوا مَا كُنتم وَ مُخوبُهُمْ وَظُهُورُهُم : هَذَا مَا كُنزَتُمْ لا نفسِكم فَدُوقُوا مَا كُنتم وَ مُخوبُهُمْ وَظُهُورُهُم : هَذَا مَا كُنزَتُمْ لا نفسِكم فَدُوقُوا مَا كُنتم المَع تداوله والانتفاع العام به ، وبمنع الحقوق منه (١)

<sup>(</sup>١) راجع تفسيرها في ( ص ٣٩٥ ـ ٤١٠ )من جزءالتفسير العاشر

# القطب الرابع

مدح المال والغنى بكونه من نعم الله وجزاؤه على الايمان والعمل الصالح

· قال تمالی فیسورة نوح علیه السلام (۷۱) حکایة عنه (۱۰ فقلت استَغَفروا رَّبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٨ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْسُكُمْ مُدْرَارًا ١٢ وَ يُمْدِدْكُمْ بِا مُوَالِ وَبَنِهِ بِنَ وَيَجْعَلُ أَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ وفي معناه ما حكاه عن هود عليه السلام في سورته (١١ : ٥٧) بل قال تمالي في بيان نعمته على آدم وحواء وذريتها بهداية الدين في آخر قصته من سورة طه (١٢٢٠٢٠ قالَ الهبطامينها تجييعًا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضَ عَدُو عُفَا مِنَا تَيَمَّكُمْ مِنِّي هُدِّى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاي فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذكري قان له معيشة صنكا ) الآيات. فجزا، انباع هداية الدين الحفظ من شقاء الدنيـا والفوز بنعمة العيشة الراضية فيها ، وجزاء من أعرض عنها الشقاء ومعيشة الضنك فيها . وفي منناه قوله تعالى من سورة الجن (٢٣ ٢٣ وَأَنَّا لَنَّا سَمِمْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يُخَافُ بِخُسًّا وَلا رَهَقًا ) أي لا يهضم حقه ، ولا يظلم بذل يرِهمه ، لأن عزة الايمان تمنمه وتحفظه ، وهــذا يشمل الدنيا والآخرة ، ثم قال في أمر الدنيا منهـا (١٦ وأَن لَوِ استَقَامُوا على العاريقَةِ لأسقيناهُم مَاءً غَدَ قَا ١٧ لَنَفْتُنَهُم

### فيه ومن يفرض عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا) (١)

ومن الشواهد على هذه الحقيقة التي عقل عنها المفسرون وغيرهم قوله تعالى عطفاً على الامر بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام (٢٠١٩ وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ مُ يُغنيكُمُ اللهُ مَنْ فَضُله إِنْ شَاءً) أي وإن خفتم فقراً يعرض لكم بحرمان مكة ما كان ينفقه فيها المشركون في موسم الحج وغيره فسوف يغنيكم الله تعالى بالاسلام وفتوحه وغنائمه (٢) وكذا قوله تعالى للذين أعطوا الفداء من أسرى بدر (٨: ١٠٠٠ إِنْ يَعْلَمُ اللهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيرًا مُيوْ تَكُمْ خَيرًا مُعْ أَخَذُ مُنْكُمْ ) وكذاك كان ، فقد أغني الله العرب الفقراء بالاسلام فلم أغني الامم والاقوام ٣)

وقد امنن الله تعالى عنى نبيه الاعظم بالغنى بعد الفقر بقوله ( ٣٠٩٣ وو جدك عا ئلًا وَأَعْنَى) وامتن على قومه بتوفيقهم للتجارة الواسعة برحلة الشتاء والصيف في سورة خاصة بذلك (هي سورة قريش ٢٠٠٠) وسمى المال الكثير خيراً بقوله في صفات الانسان (وإنه لحب النحير كشديد )وقال فيمن يحضره الموت (١٨٠:٢) إن ترك خيراً الوصية وللوالدين والاقر بين ) الآية

وإنماكان المؤمنون المتقون لله الشاكرون لنعمه أحق بنعم الدنيا من الكافرين

(١) هذا معطوف على ما قبله من أول السورة (قُدُلُ أُوحِي إِلَى ) أي وأوحي إلى أنهملو استقامواعلى الطريقة المثلى التي جاءهم بها الاسلام لوسعنا عليهم الرزق وأصله الما الغدق أي الكثير الذي ينبت به الزرع و يدر الضرع - (لنفتنهم) أي متحنهم فيه أي شكرون النعم أم يكفرونها ومن يعرض منهم عن هدا يقر به بالقرآن يدخله في عذاب صعد (بفتحتين) أي شديد المشقة فتكون النعم سببا لتعبه وشقائه في عذاب صعد (بقتحتين) أي شديد المشقة فتكون النعم سببا لتعبه وشقائه (٢) راجع تفسير الآية في ص ٢٧٧ ج ١٠ تفسير (٣) راجع ص ١٠٠ منه

لنعمة والفاسقين الظالمين ، لانهم أحق وأجدر بالشكر عليها ، والشركر استعال النعمة في الحكمة التي منحت لاجام من الحق والعدل والاحسان والبر والعمران، وهو الذي يرضي الله تعالى فيها ، ومن سننه تعالى فيها ان الشكر لها بهذا المعنى سبب للمزيد منها ، وان الكفرلها بسوء استعالها سبب لسلبها او سلب فوائدها كا قال تعالى ( ٢٠١٤ و و أ ذ تأذّ ن ر بُبكم لئن شكرتم لا زيد أحكم ولئن كفرتم إن عذا بي الشديد ) وقال ( ٣٠٠ ذ الله و بأن الله لم يك مُعَيراً نعمة أنعمها على قو م حتى يُعَيروا ما بأنفسهم )

فالمؤمنون والكافرون يشتركون في أسباب سعة الرزق وكسب المال من زراعة وصناعة وتجارة ، لان هذه الاسباب دنيوية لا يختلف باختلاف الاديان كا قال تعالى ( ١٧ : ٢٠ كُلاً بُمُدُ هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك ، و ما كان عَظاء ربك عظاء ربك عظاء ربك ، و ما كان عَظاء و بيله به لذات العاجلة، ولا عن بريد به لذات العاجلة، ولا عن بريد به سعادة الآخرة، وإنما يفضل بعضهم بعضاً في استعال المال ، فاستعاله في الفسق والشر والظلم والسرف والخيلاء كفر للنعمة وسبب لحقها نفسها أو محق بركتها ، بكثرة الضرر والفساد المترتب عليها ، فمن المشاهد أن أكثر الاغنياء المسرفين الفاسقين يفتقزون أو يصابون بالأدواء المنفصة ، وأما الايم المترفة السرفة الظالمة فتضعف وقد تفقد استقلالها . واستعاله في البر والخير سبب للمزيد فيها . وقدحققنا هذا الموضوع في مواضع أخرى ، ومنه قوله تعالى في الزينة والطيبات فيها . وقدحققنا هذا الموضوع في مواضع أخرى ، ومنه قوله تعالى في الزينة والطيبات من الرزق (٣٠:٣ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا خالصة عنو مَ القيامة ) أي هي لهم في الدنيا بالاستحقاق، ويشاركهم فيها غيرهم بمقتضى الاسباب ، ولكنها تكون في الآخرة خالصة لهم " لانهم يتوسلون بالشكر لله عليها إلى سعادة الآخرة تكون في الآخرة خالصة لهم " لانهم يتوسلون بالشكر لله عليها إلى سعادة الآخرة الآخرة والميات تكون في الآخرة خالصة لهم "

<sup>(</sup>١) راجع تفسيرها في ص ٢٩٨ ج ٨ تفسير

الكاملة الدائمة، ولولا ذلك لجعلزينةالدنيا خاصة بالكافرين كما قال (٣٣: ٣٣ وَلَوْلِا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً لِجَمَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحَٰنِ لِبُيُوتِهِم سُنَهُ مَا من فضَّةٍ وَمَعَدَارِجَ عَلَيْهَا يَظَهَرُونَ ٣٤ وَلَبُيُومَهُمْ أَبُوا بَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَـكَنُونَ ٥٠ وَزُخْرُ قَا.وَإِنْ كُلُّ ذَلِكُ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَالآخرَةُ عَنْدَ رَبُّكَ لِلْمُتُقْدِينَ )

أي ولولا كراهة أن يكون الناس كلهم كفاراً بجعل نعيم الدنيا وزينتها للكافرين وحدهم لجعلنا لبيوتهم سقفاوا بوابا منفضة وسلالممنفضة يصعدون عليها إلى غرفات قصورهم ، وجعلنا لهم فيها سرراك ذلك وزخرفا أي ذهباً،وما كل ذلك إلا متاع الدنياوهو قليلزائل ، بالنسبة إلى نعيم الآخرة العظم الدائم ، ولكن الانسان يفتتن بالحاضر المشاهد ، ولذلك جعل الله سعة الدنيا وزينتها بالاسباب الكسبية المشتركة ، وجعل المؤمنين أحق مها وأكثر انتفاعاً لشكره تعالى عليها بالاعتدال والقصد في أنفسهم ، والتوسعة على غيرهم كما قررناه آنفًا . ويؤيده ما في القطب الخامس من إرشاد القرآن إلى حفظ المال والاقتصاد فيه.

وهذاالتشريع والتثقيف والأدب العالي في الحضارة الاسلامية يعلوبها على حضارات جميع الامم المسرفة الفاسقة ، فهل كان هذا وما قبله وما يذكر بعده ما نبع من نفس محدالامي في العقد الخامس من عمره خلافًا لطبائع البشر ، إذ لم يعهد منهم ان تفيض من عقو لهم في هذه السن، مالم يكونوا فكروافيه وزاولوه في سن الصباو الشباب، أم الاقرب إلى عقل المؤمنان يكون وحياًمن الله تعالى؟ كلا ،إنالامرين من الخوارق والعجائب فمن يؤمن بالله يجب عليه ان يقول أنه لا يقدر عليه غيره . ومن لا يؤمن به لا يجدأ مامه إلا ان يقول إن محمدا أفضل من جميع البشر بنفسه ، إذ صدر عنه ما لم يصدر مثله عن غيره ، ولا هو من شأن طبيعته وغريزته

## القطب الخامس

﴿ مَا أُوجِبِاللهِ مَنْ حَفَظَ الْمَالَ مِنَ الضَّيَاعُ وَالْاقْتُصَادُ فَيْهُ ﴾

قال تمالى(٤: ٥ ولا تُـوُّ تُو االسُّـنَّهَاءَ أموالَـكُمُ التي جَملَ اللهُ لكم قيامًا)

قيام الشيء وقوامه (بالكسر والفتح) ما يستقيم به ويحفظ ويثبت. أي جعلها قوام معايشكم ومصالحكم ، والسفهاء هم المسرفون المبدرون لها لصغر سنهم دون الرشد أو لفساد أخلاقهم وضعف عقولهم ( وار ز تُوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قو لا معروفا (٢) و ابتكوا اليتامي حتى إذا بلَغُوا النكاح ، فإن آنستم منهم رُ شداً فادفعوا إليهم أموا لهم ) الآية . الابتلاء التجربة والاختبار، أمر باختبارهم وألا تدفع اليهم أموا لهم الابعد ظهور الرشد في أعمالهم ، وهو الصلاح والاستقامة في معاملهم، لئلا يضيعوا الاموال فعا يضر أو فيا لا ينفع

وقال تعالى في صفات المؤمنين ( ٢٥ : ٢٧ والذين إذا أنفقوا لم يُسر فوا ولم يَقتُرُوا وكان بينذلك قواما ) الاسراف التبذير والافراط، والقتر والقتور والاإقتار الافلال والتضييق في النفقة. يقال فتر على عياله ، ومثله قدر له بالدال مكان التاء ومنه ( الله يبد على الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له ) وهو مكور في عدة سور

وقال تمالى ( ٧٠ : ٧ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَيَهِ ، ومن قُدر عليه رِز قه فُلْيُنفَق مما آناه الله ) وهذا نزل في النفقة على المرأة المطلقة في العدة، وهو إرشاد عام، والقاعدة في الاصول ان العبرة بدلالة العموم، لا يقيد بخصوص سبب النزول. وقال في النفقات العامة ( ٢ : ٢ وما رزقناهم ينفقون ) و «من التبعيض،

ولولا اقتران تلك الوصايا بحكها وعلها ومنافعها لماسميت حكمة ألا ترى أنه قال عقب النهي عن التبذير (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) لأنهم يفسدون نظام المعيشة باسر افهم، ويكفرون النعمة بعدم حفظها ووضعها في مواضعها بالاعتدال ، ولذلك قال عقبه (و كان الشيطان لربه ته تفورًا) ثم قال (٢٥ و لا تجمّن يدك مغلولة لله عنه عنه قلم و كان الشيطان لربه ته تفورًا) ثم قال (٢٥ و لا تجمّن الناس وعسوراً السراف في الانفاق بأن عاقبة فاعله أن يكون ملوما من الناس ومحسوراً في نفسه ، والمحسور من حسر عنه ستره فا ذكشف منه المغطى، ويطلق على من الحسرت قوته و انكشفت عن عجزه ، والمحسور المغموم أيضا . وكل هذه المعاني تصح في وصف المسرف في النفقة ، يوقمه اسر افه في العكرم والفقر الخ وحسير البصر كليله وقصيره و بكنى به عن لا يفكر في عواقب الامور ،

ولو أن المسلمين تدبروا هذه الآيات الحكيمة في الاقتصاد واهتدوا بها لاستغنوا بارشادها عن جميع الكتبوالوصايا في حفظ ثروتهم، ولندر أن يوجد فيهم فقير، ولو كان هذا القرآن نابعا من غريزة محمد علي الله وشعوره لما وجدتها فيه ، فقد كان حب البذل والاحسان هو الغالب على طبعه ، وصاحب هذه الخليقة فإ يفكر في الاقتصاد ، وإنما هي وصايا رب العباد

## القطب السارس

(إنفاق المال في سبيل الله آية الايمان)

( والوسيلة لحياة الامة وعزة الدولة وسعادة الانسان )

هذا هوالقطب المهذيبي الاعظم من أقطاب الآيات المنزلة في المال وأكثر هافيه، وما ذكر قبله فهووسائل له، وما يذكر بعده فهو بيان العمل به، وأظهر الشو اهد فيه ان الله تعالى جعله هو الفصل بين الاسلام الصحية المقترن بالاذعان ، المبني على أساس الايمان ، وجعل دعوى الايمان بدون شهادته باطلة ، وإن كانت دعوى الاسلام تقبل مطلقاً لأنَّن أحكامه العملية تبني على الظواهر، والله تعالى هو الذي يحاسب على السرائر، وعليها مدار الجزاء في اليوم الآخر، فالاسلام عمل قد يكون صوريا غير صادر عن اخلاص وإذعان، والايمان يقين قلبي يستلزم أعمال الاسلام، ولكن الاسلام الصوري الصادر عن استحسان لاعن نفاق ، يكون أفرب الوسائل إلى يقين الايمان ، والاصل في هذه المسألة قول الله عز وجل ( ١٤: ١٩ قالَت آلاً عْرَابُ (١) آمَنًا قُلْ لم تُوْمِنُوا وَلَـٰكِينَ قُولُوا أَسْلَمْنَا ولمَّا يَدْخل الإيمَانُ في قلو بـكُمْ ، وَإِنْ نَطيمُوا آللَهَ ورَسُولَهُ لاَ يَلْتِسْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَبُّنًّا، إِنَّ آللَّهَ عَفُورٌ رَحِبْمٍ ﴿إِنَّا المَّوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَّنُوا يِأَلَّهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَنْوَالِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيل آلله ، أُو لَـٰ يُكِ مُمُ أَ لَصَّادِةُونَ ) فقدم الجراد بالمال على الجماد بالنفس في محقيق صحة الايمان وصدق مدعيه ،وقوله( لايلتكم )معناهلا ينقصكم

<sup>(</sup>١» الأعراب اسم لسكان البوادي دون سكان المدائن والقرى والآيات نزلت في أحد أسلموا في قحط ومجاعة ليتصدق عليهم المسلمون ثم حسن إسلا

ويلى هذا الشاهد آية البر الناطقة بأن بذل المال على حبه بالاختيار ، أول آيات الايمان، ويليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التي يجبيها إمام المسلمين وسلطانهم عِالْالزَامِ ، ويليُّهَا سائر أمهات الفضائل ومعالي الاخلاق، وهي قوله تعالى(٢٠٧٠) لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وجوهَ لَمُ قِبَلَ ٱلمشرق وَالمنرب ، وَلَلْكِن النبر الْبِرَّ الْبِرّ مَنْ آَمَنَ بِأَلَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلآخِرِ وٱلملاَ يُكَةِ وٱلْكِتَابِ وٱلنَّبَيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبَّةِ ذَوي ٱلْقَرْبِي وَٱلْبَتَامِيوَٱلْمَسَاكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبيل وٱلسَّائِلينَ وَفِي ٱلرَّفَابِ ، وأَفَامَ ٱلصَّرَةَ وَٱتَّىٰ ٱلزَّكَاةَ وَ ٱلموفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا وَ ٱلصَّابِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ءُأُولَيْنِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا، وأُولَـٰثِكَ هُمُ ٱلمَنَّقُونَ ﴾ وفي قوله تعالى ( و آتى المالَ على حُبِّه ) قولان (أحدها) أعطى المال وبذله على حبه إياه كقوله ( لن تَنَالُوا البر َّحتَّى تُمنْفِقُوا مَّا تَحبُّونَ) (والثاني) أن الضمير في حبَّه تعالى كقوله ( ويُطعمونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكَينًا وَ يَتُّمَا وَأُسْيِرًا ﴾ أي حب الله تعالى . وتجـد بيان الذروة العليا من تفضيل حب الله ورسوله على المال وغيره من متاع الدنيا في قوله تعالى ( ٢٤:٩ قُلُ إِنْ كَانَ آباؤُكُم وَأَبْنَاوُكُم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَال مَّ قَتْرَ فَتُمُوهَاوَ تَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَاو**َ مَ**سَاكِنُ تُرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَجِيهَاد في سَهِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّىٰ يَا ثِيَ ٱللَّهُ بأَمْرُهِ وأللهُ لا مهدي ألقوم ألفًا سِقين )

ومن الايات في تفضيل المؤمنين المنفقين على غيرهم وتفاوتهم في ذلك قوله

تعالى (٤: ٥٥ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَدِ وَالْحَاهِدُونَ فِي سَدِلِ اللهِ بِأَمْوَالِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَلَ اللهُ الْحَاهِدِينِ وَالْحَاهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَلَ اللهُ الْحَاهِدِينِ بَأَمْوَا لِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ الْقَاعِدِينِ دَرَجَةً ، وكُلاً وعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰ) وقال تمالى (٥٠: ١٠ ومَا لَـكُمْ أُلا تُنفقوا فِي سَدِيلِ اللهِ وللهِ ميرَ اثُالُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، لا يَسْتَوي مِنكُمْ مَنْ أَنفقوا مَن قَبْلِ ميرَ اثُالُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، لا يَسْتَوي مِنكُمْ مَنْ أَنفقوا مَن قَبْلِ مَيرَ اثْفَقوا مَن بَعْدُ وَقَاتُلَ ، أُولَا يُكُنُ أَعْظَمُ دَرَجَةً مَن الذِينِ أَنفقوا مِن بَعْدُ وقاتِلُ ، أُولَا يُكُنَّ أَعْظَمُ دَرَجَةً مَن الذِينِ أَنفقوا مِن بَعْدُ وقاتِلُ ، أُولَا يُكُمْ أَنْ الْمُنَىٰ) الآنة

وقد ذكر إنفاق المال في وجوه البر والخير من أمرونهي ووصف في عشرات من آيات الذكر الحكيم ، وكذلك الصدقة وما تصرف منها من فعل ووصف، وكذلك الزكاة ، وأبلغ من ذلك التعبير عن التصدق والانفاق باقراض الله تعالى ووعد ، قرضه بالمضاعفة له

ومن الآيات البليغة في الترغيب فيه ومضاعفة ثوابه، وبيان آدابه، عشرون آية من أواخر سورة البقرة هي من أواخر مانزل من القرآن يتخللها الوعيد الشديد على أكل الربا فراجهها من آية ٢٦١ - ٢٨١ مع تفسيرها من جزء التفسير الثالث (المن البلاء المبين أن نرى الشعوب الاسلامية في هذه القرون الاخيرة قد قصر تعن جميع الشعوب القوية في بذل المال الجهاد في سبيل الله الذي يحفظ استقلالهم، ويعتز به ملكهم، وتعلو به كلة الله تعالى فيهم ، ثم في غيرهم، وفي طرق البر التي ترتقي بها أمتهم، وتكون حجة على سائر الأمم في تفضيل دينهم على سائر الاديان، وحاجة الامم اليه لا نقاذ الحضارة من جشع عباد المدال واستذلالهم للملايين من البشر به، وماافضي اليه من فوضي الشيوعية الدينية والادبية الشار اليهافيايلي

<sup>(</sup>١) وراجع كلمة المال في الجزوين ١٠ و ١١ و غيرها

### القطب السابع

(في الحقوق المفروضة والمندوبة في المال والاصلاح المالي في الاسلام) قدعة تنفسير قوله تعالى ( ٩: ٣٠٠ خُذ مِن أموا لهم صد قة تطبر هم و تزكيم مها) فصلافي فوائد الزكاة المفروضة والصدفات والاصلاح المالي للبشر وامتياز الاللام بذلك على جميع الاديان . بينت فيه مكانة المال من حياة الناس ، وما له من التأثير في الثورات والحروب والسياسة والعمران ، وغلو بعض الجاعات في جمعه وادخاره وأنظمته واستغلاله ، واستعباد الالوف وألوف الالوف من البشر به ، ويدعون في عرف هذا العصر بالرأسمالين، وقيام وألوف الالوف من البشر به ، ويدعون في عرف هذا العصر بالرأسمالين، وقيام جماعات أخرى بالدعوة إلى إبطال النظام الدولي العام في المال ، ووضع نظام آخر من البشراك جميع الناس فيه ويلقبون بالبلشفيين، وما بين هذين الفريقين من الجماعات من البعادي والخصام

م بينت أن هذه الفتنوما تنذر العالم به من الخراب والدمار لاعلاج لها إلا اتباع هداية الاسلام في الاصلاح المالي ، ولحصت أصول هذا الاصلاح في أربعة عشر أصلا هي (١) أقرار الملاية الشخصية ويحريم أكل أموال الناس بالباطل (٢) يحريم الربا والقمار (٣) منع جعل المالد ولة بين الاغنياء (٤) الحجر على السفهاء في أموالهم حتى لا يضيعوها فيما يضرهم ويضر أمتهم (٥) فرض الزكاة في أول الاسلام وجعلها اشترا كية مطلقه باعنها الوجدان لا إكراه الحركام، وانما تكون كذلك حيث لاحكومة ولا دولة للاسلام (٦) نسخها بد وجود الدولة والحكومة بالزكاة المحدودة بربع العشر في النقدين والتجارة في كل عام مادام النصاب تاما، وبالعشر ونصف العشر في غلات الزراعة التي عليها مدار الاقوات أو مطلقا، وزكاة الانعام المعروفة ، وقاتني هنالك ذكر الحس في الركاز وهو ما ينبش من المال المكنوز القديم والمعدن (٧) فرض نفقة الزوجية والقرابة (٨) إيجاب كفاية المضطر من كل جنس ودين وضيافة الغرباء (٩) بذل المال في كفارات بعض الذنوب (١٠) ندب

صدقات التطوع للمحتاجين (١١ ) ذم الاسراف والتبذير والبخل والتقتير (١٢) إباحة الزينة والطيبات من الرزق بشرطهما ، لتوقف ترقي الصناعة والحضارة عليها ، (١٣) مدح القصد والاعتدال بل إنجابه (١٤) تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابراه باختصار، وكنت قد شرحت قبله مصارف الزكاة في تفسير آيتها (١٠٠٨ إنما الصَّدَ قاتُ للفقراء والمساكين) الح

ثم عقدت فصلا آخر في خلاصة السورة « وهي سورة التوبة » المستملة على هذه الآيات في أحكام الاموال في الاسلام يدخل في ثلاثة أقسام (١) المسائل الدينية والاجماعية في الاموال (٢) أنواع الاموال ومصار فه (٣) فوائد إصلاح الاسلام الما ينبية والاجماعية في الاموال بعد الما الله الموال بعد وخلاصة القول في هذه القواعد العلمية في إصلاح ثروة البشر وجعلها خبراً عاما كاسماها الله تعالى في كتابه ، واتقاء شرور التنازع عليها بالوازع الديني ، والتشريع الدولي ، أنها هي التي يصلح مها أمر البشر على اختلاف أحوالهم والتعدادهم ، فيكونون سعدا ، في دنياهم وفي دينهم ، ولن تجد مثلها في دين من واستعدادهم ، فيكونون سعدا ، في دنياهم وفي دينهم ، ولن البشر لعلى خطر واستعدادهم ، من كتب القوانين والحكمة البشرية ، وان البشر لعلى خطر عظم مما سقطوا فيه من التعادي على المال حتى أعيتهم الحيل ، وسبيل النجاة مهدة معبدة أمامهم وهم لا يبصرونها وهي الاسلام وهداية اقرآن ( ٢ . ٢١ مهدة معبدة أمامهم وهم لا يبصرونها وهي الاسلام وهداية اقرآن ( ٢ . ٢١ مهدة مُو فَضُل عَلَىٰ أَلْما لَمِينَ)

وموضوع بحثنا في هذا المقصد وهو دلائل الوحي المحمدي الهلا يعقل أن يكون محمد النبي الأمي الذيء فنا حلاصة تاريخه قداهتدى بوحي من نفسه لنفسه في العقد السادس من عمره \_ اي بعد هجرته \_ إلى هذه الحقائق التي فاقت وعلت جميع السادس من عمره والبشرية والنظم الدولية في أرقى عصور العلم والحكمة والقوانين ؟ وأنما المعقول عند من يؤمن بأن للعالم ربا حكمار حما مدبراً أن يكون هذا بوحي منه و حل أفاضه على خاتم النبيين عند استعداد البشر له لا يحتاجون بعده إلى وحي آخر



# المقصد الثامن من مقاصد القرآن

﴿ إصلاح نظام الحوب ودفع مفاسدها وقصرها على مافيه الحير للبشر ﴾ ﴿ نظرة عامة في فلسفة الحرب والسلم والمعاهدات ﴾

التنازع بين الاحياءفي مرافق المعيشة ووسائل المال والجاه غريزةمن غرائز الحياة، وإفضاء التنازع إلى التعادي والاقتتال بين الجماعات والاقوام، سنة من سنن الاجماع،أو ضرورة من ضروراته قد تكون وسيلة من وسائل العمران، فان كان التنازع بين الحق والباطل كان الفلج للحق، وإن كان بين العلموالجهل كان الظفر للعلم، وإن كان ببن النظام والاختلال كان النصر للنظام، وإن كان بين الصلاح والفسادكان الغاب للصلاح ، كما قال تعالى في الحق والباطل (٢١ : ١٨ بل أَنْقَذَ فُ مُ بِالْحَقَ عَلَى البَاطُلِ وَيَدْ مَمْهُ فَاذَا هُو زَاهُقَ) وَقَالَ فِي بِيَانَ نَتْيَجَةً المثل الذي ضربه لهما (١٧:٣ فأما الزُّبَدُ فيذهبُ بُجفاءُ (١) وأما ما ينفعُ الناسَ فيمكتُ في الارض) وسبق ذكر هذه الآبة كاما ( في ص ٢١٥ ) وأما التنازع والتعـادي والتقاتل على الشهوات الباطلة ، والسلطة الظالمة ، واستعباد القوى للضعيف، والاستكبار والعلو في الارض، فان ضرره كبير، وشره مستطير ، يزيد ضراوة البشر بسنك الدماء ، ويورثهم الحقد ويؤرَّث بينهم العداوة والبغضاء ، وقد اشتدت هذه المفاسد في هــذا الزمان ، حتى خيف أن تقضي على هذا العمر ان العظيم في وقت قصير ، بما استحدثه العلم الواسع من وسائل

١ ﴾ (الزبد) بالتحريك ما يكون في أعلى السيل أو القدرالتي تفور من الغثاء والرغوة .
 و (الجفاء) بالضم ما يقذف الوادي او القدر من جوا نبه عند امتلائه من ذلك وهو ما
 لا نقع فيه، وأما إبليز السيل الذي يرسب منه وإبريز الصائخ من الذهب الذي توقد النارعليه لتصفيته وهوالنا فع للناس (فيمكث في الارض) و يبقى في بوط الصائخ « بو تقته »

التخريب والتدمير ، كالغازات السامة ومواد الهدم والتحريق تقذفها الطيارات المحلقة في جو السماء، على المدائن المكتظة بالالوف من الرجال والنساء والاطفال، فتقتام في ساعة واحدة أو ساعات معدودة

وقد حارت الدول الحربية في تلافي هذا الخطر حتى ان أشدهن استعداداً للحرب بالاساطيل الهوائية والبحرية وآلات انتدمبر و كثرة الاموال لأشدهن خوفا على حياة أمنها المستعدة لجميع أنواع القتال، وعمر ان بلادها المحصنة بأحدث وسائل الوقاية، و ترى دهاقين السياسة في كل منها يتفاوضون مع أقرائهم لوضع نظام لتقرير السلام، ودر ومفاسد الخصام، عماهدات يعقدونها، وأيمان يتقاسمونها، في ينفضون خائبين، أو ينقضون ما أبر موا متأواين، ويعودون إلى مثله مخادعين اعجوبة القرآن في فساد معاهدات الزمان

وقد بين الله تعالى في كتابه سبب هذه الخيبة بماوجدنا مصداقه في هذه الدول الاوربية بأظهر ماكان في عرب الجاهاية الذين نزل هذا البيان في عهدهم، كأ نه نزل في هؤلاء الافرنج دون غيرهم، وهومن عجائب القرآن فى لفظه ومعناه، وذلك قوله تعالى بعد الامر بالايفاء بعهده، والنهي عن نقضه (٢٠: ١٦ ولا تكونوا كالتي نقضت عز محامن بعد قوق أنكاما تتخذون أيما نكم دخلابينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة) والمعنى لا تكونوا في نقض عهودكم والعود إلى تجديدها كالمرأة الحقاء التي تنقض غزلها من بعد قوة إبرامه نقض أنكاث «وهو جمع نكث بالكسر ما نقض ليغزل مرة أخرى » حال كونكم تتخذون عهودكم دخلا بينكم «والدخل بالتحريك الفساد والغش الخني الذي يدخل في الشيء وماهو منه » لاجل أن تكون أمة أربى و أذ يدر جالا، و أكثر ربحاً وملا. وأقوى أسنة و نصالا، من أمة أخرى والمدل و المساواة فتبنى على الاخلاص دون الدخل والدغل الذي يقصد به أن يقصد به أن

تكون أمة هي أربى نفعًا وأكثر عدداً وجمعًا من الامة الاخرى، وهوماعليه هذه الدول في جميع معاهد المهاولاسما المعاهدة الاخيرة بعد الحرب العامة (معاهدة فرسايل) ولو طلبوا المخرج والسلامة من هذا الخطر لوجدوهما في دين الاسلام ، فهو هو دين الحق والعدل والسلام، وهاك بعض قواعد الحرب والسلم في القرآن ﴿ أَهُمْ قُو اعدالحرب و السلام ، في دين الاسلام، و شو اهدمن القرآن ﴾ قد استنبطنا من آيات سورة الانفال ٢٨قاعدة من القواعد آلحربية العسكرية والسياسية فيالقتال والصلح والمعاهدات أجملناها في الباب السابع من خلاصة تفسير السورة وأحلنا في تفصيلها على تفسير الآيات الستنبطة منها ،ثم استنبطنا من آيات سورة التوية (١٣) قاعدة حربية أكثرها في المعاهدات ووجوب الوفاء مها وشرط نبذها، وفي الهدنة وتأميز الحربي للدخول في دار الاسلام – و٢٠ حكما من أحكام الحرب والجزية سردناهافيخلاصة تفسيرهذه السورة \* نكتني هنا ببضع قواعد منهاو من غيرهما من السور، لأن القام مقام إبراد الشواهد المجملة على أنواع الاصلاح الاسلامي من القرآن للاستدلال به على أن جملة هذه العلوم لا يعقل أن تبكون كلها من آراء محمد النبي الامي الذي عاش قبل النبوة عيشة العزلة والانفراد، إلا قليلا من رعي الغنم في الصبا والتجارةفي الشباب، وقد قصرت عنكل نوع مهماكتب الاديان الالهية، وكتب الحكمة والقوانين البشرية ، فنقول:

#### ﴿ القاعدة الأولى في الحرب المفروضة على الأعيان ﴾

ورد الامر بقتال المعتدين لكف عدوانهم ولماسياتي من در المفاسد و توطيد المصالح مقتر نابالنهي عن قتال الاعتداء والبغي والظلم والشاهد عليه قوله تعالى (١٩٠:٢ وقا تلوا في سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين المعتدين وتعليل النهي عن قتال الاعتداء بأن الله تعالى لا يحب المعتدين مطلقا دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل النسخ، ومن ثم بينا في تفسير هذه الآية من جزء التفسير

<sup>(\*)</sup> تراجع في ص ١٢٣ و ١٣٩ — ١٤٤ ج ١٠ من التفسير

الثاني أن حروب الذي عَلَيْكَ للكفار كانت كلها دفاعاً ليس فيهاشي من العدوان مه ثم فصلت في تفسير آية السيف من سورة التوبة ان قتال مشركي العرب ونبذ عهودهم بعد قتح مكة كان جارياعلى هذه القاعدة ،مع كون سياسة الاسلام في العرب غير سياسته في سائر الافوام ، من حيث إرادة إسلامهم باختيارهم وإبطال ما كانوا عليه من الشرك غير المقيد بشرع متبع ، وإرادة جعل جزيرتهم معقلا للاسلام وحده على اتساع سياسته مع غيرهم بإقرارهم على أوطانهم وأديانهم

وبينت فيه أن بعض الصحابة كان قد ثقل عليهم نبذ عهود المشركين المقتضي لقتالهم معسبقهم لنقض العهد مع الذي علي الله للهم ذلك بأمهم إنما نقضو اعهده ونكشوا أيمانهم الأنهم لا عهود لهم يلتزمونها بعقيدة وجدانية ، ولا نظام متبع ، وقال ألا تقاتلون قومًا نكشوا أيمانهم و همثوا با خراج الرسول وهم بديوكم أوّل مرّة في أي إلقتال ثم بنقض العهدفهم المعتدون (١)

وإنما اشتبه على الغافلين الأمر بماكان في بعض الغزوات والسرايا من بدء المسلمين بها ذاهلين عن حالة الحرب بينهم وبين المشركين باعتداء المشركين الاول واستمراره، فالدفاع لا يشترطان يكون في كل معركة وكل حركة

وهذا الذي كان في آخر أحكام القتال معهم يؤيد ما نزل في أول الاذن للمسلمين بالقتال وهوقوله تعالى في سورة الحج ( ٢٢: ٣٩ أُذِنَ للذِن يُقا تَلُونَ بَا لَهُ مُ ظُلُمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلَى نَصِرِ هِم لَقَدِيرُ ، ٤ الذينَ أُخرِ جُوا مِن ديارِ هِم بِغَيرِ حَقِّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوارَ بُنَا الله ) وتتمة الآيات في القاعدة الثانية : وينار هم بغير حق إلا آن يقولوار بُنَا الله ) وتتمة الآيات في القاعدة الثانية : ولما نقضوا العهد الذي عقده النبي عَلَيْتِينَ معهم في الحديبية في أو اخر سنة ست الهجرة وعزم على فتح مكة سنة عمان نزلت سورة الممتحنة (٢٠) في النهي عن ولاية المشركين ، وفيها التصريح بأن النهي خاص بالذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من المشركين ، وفيها التصريح بأن النهي خاص بالذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من وطنهم لاجل دينهم ، فهو نهي عن مو الاتهم ومودتهم دون البر والعدل إلى كل مشرك . فتأمل الآيات ٧و٨ و٩ منها

<sup>(</sup>١) راجع نفسير هذه الآيات من أوائل سورة التوبة في جزءالتفسيرالعاشر

#### ﴿ القاعدة الثانية في الغرض من الحرب ونتيجها ﴾

وهي أن تركون الغاية الانجابية من القتال – بعد دفع الاعتداء والظار واستتباب الامن – حماية الاديان كلها وعادة المسلمين لله وحده وإعلاؤهم كلته، وتأمين دعوته، وتنفيذ شريعته ، وهي في مصلحة البشركلهم ، وإسداء الحير اليهم ، لا الاستعلاء عليهم والظلم لهم ، والشاهد الاول عليه قوله تعالى بعد ذلك الاذن لهم الذي تلوناه آنفا (٢٢: ٤٠ و لؤ لا دَفعُ الله النّاس بَعْضَهُمْ ببعض لهدّ مَتْ صَوَامِع وَبِيعً وصلوات ومَسَاجِدُ يُذ كر ُفيها اسم الله مَتْ عَزيزً ٤١ الله كثيرًا ، ولينضر أن الله مَنْ يَنصُره ، إنّ الله لقو تَى عزيزً ٤١ الذين إن مَكنّاهم في الارض أقامُوا الصّلاة و آتو الزّكاة وأمر والمعروف و نَهوا عن المنكر و لله ، عاقبة الامور )

ذكر في تعليل إذنه لهم بالقتال المذكور ثلاَثة أمور(أولها) كونهم مظلومين معتدى عليهم في أنفسهم، ومخرجين نفياً من أوطانهم وأموالهم لأجل دينهم وإيمامهم، وهذا سبب خاص بهم بقسميه الشخصي والوطني ، أو الديني والدنيوي

وقد جعلنا هذه الغاية للقتال قاعدة مستقلة من قواعد سورة الانفال معبرين عنها « بحرية الدين ومنع فتون أحد واضطهاده لارجاعه عن دينه » واستدللناعليها بقوله تعالى (٨ : ٣٥ و قا تلوهم م حتى لا تدكون فتنة ويكون الدين كله كله كله م قاين ا نته و افان الله بما يعملون بصير) وقد كان المشركون يضطهدون المسلمين بكل ما قدروا عليه من الايذاء والتعذيب لاجل ردهم عن دينهم ، وأما المسلمون فلم يفعلواذلك في الصدر الاول ومن عساه شذ عن ذلك قليلا بعده فقد خالف حكم الاسلام الذي حرم الفتنة والاضطهاد والاكراه في الدين وشرع فيه الاختيار بل جعله شرطا لصحته

(ثانيها) انه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله تعالى أتباع الانبياء كصوامع العباد وبيع النصارى وصلوات اليهود «كنائسهم» ومساجد المسلمين، بظهعباد الاصنام ومنكري البعث والجزاء، وهذا سبب ديني عام صريح في حرية الدين في الاسلام وحماية المسلمين لها ولمعابد أهلها وكذلك كان .

( فان فيل ) ولماذا لم قر الاسلام المشركة بنهم كما أفر البهودوالنصارى والمجوس ? ( فلت ) ان الشرك الذي كان عليه العرب لم يكن ديناً مبنياً على عبادة الله ومصلحة عباده كسائر الاديان حتى التي خالطها الشرك ، فانهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث والجزاء على الاعمال عند الله تعالى على قاعدة « إن خيراً فحير، وإن شراً فشر » ولا كانوا يدينون الله تعالى بعمل الصالحات وتحريم المنكرات وأصول الدين العامة قوله تعالى ( مَنْ آمن بالله و اليو م الآخر و تحمل والحالمة فراه م عند ربيهم ولا تحوف عليهم ولاهم يحز نون )

(ثالثها) أن يكون غرضهم من النمكن في الارض والحكم فيها إقامةالصلاة المزكية للأنفس بنهيها عن الفحشاء والمنكركما وصفها تعالى، والمربية للأنفس على مرافية الله وخشيته ومحبته – وإيتاء الزكاء المصلحة للامور الاجتماعية والافتصادية والامر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس – والنهي عن المنكر الشامل لكل شر وضر يلحق صاحبه أو غيره من الناس

إن جميع الدول الحربية تدعي بعض هذه المقاصد العالية في حروبها رياء وانتفاء لحسن السمعة، ولكن أفعالها تكذب دعاويها كلها، ولاسيااانهيءن المنتكر فهي تبييح للناس \_ الذين يمكنها القوة الحربية في بلادهم \_ جميع المنكر التوالفواحش التي تفسد الاخلاق و الآداب وروابط الاجتماع. بل تحول بينهم و بين العلم والمهذيب ، والصلاح بقدر الطافة ، إلا تعليم لغائها و تاريخ عظمتها وديانة شعبها، لاجل هدم ، والصلاح بقدر الطافة ، إلا تعليم لغائها و تاريخ عظمتها وديانة شعبها، لاجل هدم

مقوماتهم الماية والقومية حتى لا يرجى لهم النجاة من رق الاستعاروذله، لا ليكونوا مساوين للفائح المستعمر في العلم والثروة والعزة والقوة ، كما هو معروف في جميع الممتلكات والمستعمرات الاوربية ، خلافا لما كان عليه المسلمون الاولون في فتوحهم العدل

### ﴿ القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب ﴾

هذه القاعدة مبنية على القاعدتين اللتين قبلها إذ علم بهما أن الحرب ضرورة يتتضيها ماذكر فيهما من المصالح ودفع المفاسد، وأن السلم هي الاصل التي يجب أن يكون عليها الناس، فلهذا أمرنا الله بايثارها على الحرب اذا جنح العدو لها، ورضي بها، والشاهد عليه قواه تعالى (١٤٠٨ وإن جَنَحوا للسّلم فاجنَحُ لها و توكّلُ على الله، إنّه هو السّميع العليم) فراجع تفسيرها في ص١٤٠٥٠ من جزء انتفسير العاشر

### ﴿ القاعدة الرابعة الاستعداد التام للحرب لاجل الارهاب المانع منها ﴾

إن الذي يجبأن تكون عليه الدولة قبل الحربه و إعداد الامة كل ما تستطيع من أنواع القوة الحربية ومن رباط الخيل في كل زمان بحسبه على أن يكون القصد الاول من ذلك إرهاب الاعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلادها أو مصالحها أوعلى أفر ادمنها أومتاع أومصلحة لها حتى في غير بلادها ، لأجل أن نكون آمنة في عقر دارها ، مطمئنة في حريبها بديبها و دماء أهلها و مصالحها و أمو الها ، وهذا ما يسمى في عرف هذا العصر بالسلم المسلحة أو التسليح السلمي، و تدعيه الدول العسكرية فيه زور آ وخدا عافت كذبها أعمالها ، و لا الشرائع كلها بأن جعله دينا مفروضا و خدا عافت كذبها أعمالها ، و لا المناز على الشرائع كلها بأن جعله دينا مفروضا و أعد و المرابطة للقتال ، و ذلك قوله عز و جل ( ٨ : ١٠ وأعد و المهم ما استم طعم من قوة و من رباط الخيل تُرهبون به عدو المهم ما استم طعم من قوة و من رباط الخيل تُرهبون به عدو المهم و عدو المهم ما استم عنه من قوة و من رباط الخيل تُرهبون به عدو المهم ما استم عنه من قوة و من رباط الخيل تُرهبون به عدو المهم ما استم عنه من فوته و من رباط الخيل تُرهبون به عدو المهم ما استم عنه المناز على المناز على المناز و عدول المناز على المناز و عداد المناز و عدول ا

### ﴿ القاعدة الخامسة الرحمة في الحرب ﴾

إذا كان الغاب والرجحان في القتال المسلمين المعبر عنه بلاتحان في الاعداء ، وأمنوا على أنفسهم ظهور العدو عليهم، فالله تعالى يأمرهم أن يكفوا عن القتل، ويكتفوا بالاسر ، ثم يخيرهم في الاسارى إما بالمن عليه باطلاقهم بغير مقابل ، وإما بأخذ الفدا، عنهم ، وذلك نص قوله تعالى في سورة محمد عليه (٧٪ : ٤ فإذا تقييم الذين كمر وا فضرب الرقاب ، حتى إذا أشخت مُوهم فشدُوا الوثاق فإما منها بمثر وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ، ذلك ولو يشاه الله لا نتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض) الآية (١) وقد أوردناها وبينا معناها في تفسير (٨: ٣٠ ما كان لنبي أن يكون له أشرى حتى يُثخن في الارض) الآية (ص ٨٠ ج ١٠ تفسير)

﴿ القاعدة السادسة الوفا. بالمعاهدات وتحريم الخيانة فيها ﴾

وجوب الوفاء بالعهود في الحرب والسلم وتحريم الخيانة فيهما سراً أو جهراً كتحريم الخيانة في كل أمانة مادية أو معنوية من أحكام الاسلام القطعية، والآيات

۱) أذاع أعداء الاسلام في انجنوا به عليه ان معنى هذه الآية ان القرآن يأمر أتباعه أن يقتلوا الكفار حيثًا لقوهم حتى إن لورد كرومر الشهير الذي كان عميد الدولة البريطانية بمصر ذكر هذا في خطبة له . و إناالآية في لقاء الأعداء الحربيين في القتال ، والكفار في شرع الاسلام ثلاثة أصناف: حربيون و تعرف أحكامهم من هذه القاعدة وماقبلها \_ ومعاهدون و يعرف بعض أحكامهم مما بعدها ، ومنهم المستأمنون ، وذميون وهم الذين يدخلون في حكم المسلمين وقد تقدم ان الاسلام يسوي بينهم وبين المسلمين في جميع أحكامه القضائية والسياسية و يوجب حمايتهم والدفاع عنهم حتى بالقتال لمن يعتدي على دينهم أو أنفسهم أو أموالهم

في ذلك متعددة محكمة لا تدع مجالاً لا إباحة نقض العهد بالخيانة فيه وقت النَّوة ، وعده قصاصة ورق عند إمكان نقضـه بالحيــلة «منها» قوله تعالى (١٦ ، ٩١ ه وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم ولا تنقُضوا الأيمالَ بمدَّ توكيدها )الآية جمع بين الامر بالايفاء بها والنهي عن نقضها ثم أكد ذلك بالمثل البليغ في قوله (٩٢ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها )وقد بيناه آنفا فيمقدمة هذا المقصد «ومنها» أنه وصف المؤمنين الابرار بقوله فيآية البر (٢:٧٧٧ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) «ومنها» أنه عاب اليهود الذين نقضوا عبدهم معانني عَلَيْكَاتُهُ وجعلهم من شر الدواب ( ٨:٥٥ و٥٦) «ومنها» أنه لما أمر بنبذ عهو دالمشركين الذين نقضوا عهد النبي والمؤمنين استثنى منهم على كونهم أهلدار واحدة فقال (٩:٤ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقُصُوكم شيئًا ولم يُظاهِروا عليه كِمَأْحداً عَفَاتَمُوا اليهم عهدَ هم الى مدَّ تهم، ان الله يحبُّ المتقين) ثم قال (كيف يكونُ المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهد تم عند المسجد الحرام فها استقاموا لكم فاستقيموا لهم ،إن الله يحبُّ المتقين ) وبلغ من تأكيد الوفاء بالعهود ان الله تعالى لم يبح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين غيرً الخاضعين لحكمنا على المعاهدين لنا من الكفار كماقال في غير المهاجرين منهم(٨:٧٧ وإن ِ السَّمْنصروكم في الدين فعليكم النصرُ إلا على قوم بينكم وبينَهم مِيثاقُ )(١) فهل يوجه إُوفاء بالعهود أعظم من هذا في حكومة دينية بأمر الله تعالى ?

﴿ القاعدة السابعة الجزية وكونها غاية للقتال لا علة ﴾

قلت في تفسير قواه تعالى في قتال أهل الكتاب من آية الجزية ( ٩: ٢٩

حتى أيعطُوا الجزية عن يَد وهم صاغرون ) مانصه:

<sup>(</sup>۱) راجع تفسيرها في صفحة ۱۰۸ ج ۱۰ تفسير

هذه غاية للامر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا كان الغاب لنا ، أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضي وجوبالقتال كالاعتداء عليكم أوعلى بلادكم، أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم، أو لهديد أمنكموسلامة كم وحرية دعوتكم، كَمَا فِعَلَ الرَّوْمُ فَكَانَ سَبَبًا لَغَرُوهَ تَبُوكُ، حَتَى تَأْمَنُوا عَدُوالَهُمْ بَاءِ طَائِكُمُ الْجَزية في الحالين اللذين تميدت بهما ، فالقيد الاول لهم وهو أن تكون صادرة عن يد أي قدرةوسعةفلايظلمونولايرهقون. والثاني لـكموهوالصغاراالرادبهخضدشوكتهم، والخصوع لسيادتكم وحكمكم، ومهذا يكون تيسير السبيل لاهتدائهم إلى الاسلام عايرونه من عداكم وهدايتكم وفضائلكم التي يرونكم بها أفرب إلى هداية أنبيائهم منهم، فان أسلموا عمالهدى والعدل والاتحاد ،وإن لميسلموا كان الاتحاد بينكموبينهم بالمساواة في العدل ولم يكونوا حائلا دونهما في دار الاسلام . والقتال لمــا دون هذه الاسباب آتي يكون مها وجوبه عينياً أولى بأن ينتهي باعطاء الجزية ،ومتى أعطوا الجزية وحب تأميمهم وحمايتهم والدفاع عنهم وحريمهم فيديمهم بالشروط التي تعقد بها الجزية ،ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين ، ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لايطيقون كالمسلمين ، ويسمون أهل الذمة لان كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله مَرْكَالِيَّةٍ ، وأما الذين يعقد الصلح بيننا وبينهم بعهد وميثاق يمترف بهكلمنا ومنهم باستقلال الآخر فيسمون بأهل العهد والمعاهدين\*

حكمة الجزية وسببها وما تسقط به

هذا - وان الجزية في الاسلام لم نكن كالضرائب التي يضعها الفاتحون على من يتغلبون عليهم فضلا عن المغارم التي يرهقونهم بها، وإما هي جزاء فليل على ما تلمزمه الحكومة الاسلامية من الدفاع عن أهل الذمة وإعانة للجند الذي يمنعهم أي يحميهم ممن يعتدي عليهم كما يعلم من سيرة أصحاب رسول الله عليه الله المناسب

<sup>(\*)</sup>راجع القواعد في٦ ـــ ٩ ص ٠ ٤ ١ و ١ ٤ ١ ج ٠ ١ تفسير وماتحيل عليه من الآيات

بمقاصد الشريعة وأعدلهم في تنفيذها . والشواهد على ذلك كثيرة أوردنا طائفة منها في تفسير الآية بعد ما تقدم آنفا

«منها» ما كتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه لصلوبا بن نسطونا حيما دخل الفرات وهو «هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه ، ابي عاهد تمكم على الجزية والمنعة ، فلك الذمة والمنعة ، ومامنعنا كم فانا الجزية وإلا فلا، وكتب سنة اثنتي عشرة في صفر » اه وهو صريح في أن الجزية حزاء على المنعة والحماية تدوم بدوامها ، وتمتنع بزوالها

و يؤيده بالعمل ماذكره البلاذري في فتوح البلدان والازدي في فتوح الشام من رد الصحابة «رض» لما كانوا أخذوه من أهل حمص من الجزية حين اضطروا إلى تركهم لحضور وقعة البرموك بأمر أبي عبيدة «رض» وقد صرحوا لهم أنهم قد أخذوها جزاء منعتهم فوجب ردها للمجز عن هذه المنعة فعجب أهل حمص نصاراهم ويهودهم أشد العجب من رد الفائحين أموالهم اليهم و دعوا لهم بالنصر على الروم

فظهر بما ذكرنا ان الاسلام حرم حرب الاعتداء والظلم ، وقصر حرب الدفاع على دفع المفاسد وتقرير المصالح العامة للبشر فجعلهاضرورة تقدر بقدرها، وأن السلام الصحيح الشريف لا يمكن تمتع العالم به إلا بهداية الاسلام ، ووضع قو أنين الحرب على فواعده

ومن تأمل هذه القواعد رأى انه لم يسبق الاسلام إلى مثلها دين من الادبان، ولا قانون دولي، ولا إرشاد فلسفي أو أدبي، ولا تبعته بها أمة بتشريع ولا عمل، أفليس هذا وحده دليلا واضحاً لدى من يؤمن بوجود رب للبشر عليم حكيم، بأن محداً الهربي الامي قد استمدها بوحي منه عز وجل، وأن عقله وذكاءه لم يكن ليلبغ هذه الدرجة من العلم والحكمة في هذه المعضلات الاجماعية بدون هذا الوحي فكيف إذا أضفنا اليها ما تقدم وما يأتي من المعارف الالهية والادبية والاجماعية والاجماعية والاجماعية والابتاء الفيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ميايية في المناه الفيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ميايية في المناه الفيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ميايية في المناه المناه المناه والابتاء الفيبية وغير ذلك من دلائل نبوته ميايية في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والابتاء الفيبية وغير ذلك من دلائل نبوته المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه



# المقصدالتاسع من مقاصد القرآن

( إعطا. النسا. جميع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية )

كان النساء قبل الاسلام مظومات ممتهنات مستعبدات عند جميع الامم وفي جميع شرائعها وقوانينها حتى عند أهل الكتاب، الى أن جاء الاسلام، وأكمل الله دينه ببعثة خاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فأعطى الله انساء بكتابه الذي أنزله عليه، وبسنته التي بين بها كتاب الله تعالى بالقول والعمل، جميع الحقوق التي أعطاها للرجال، إلا ما يقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائفها النسوية من الاحكام، مع مراعاة تكريها والرحمة بها والعطف عليها، حتى كان النبي عليا يقول هما أكرم الله وجهه من حديث على كرم الله وجهه من حديث على كرم الله وجهه

كان كبار العقول من الصحابة رضي الله عنهم برون ما أصلحه الاسلام من فساد وظلم ورذيلة في الامة العربية فيكبرونه إكباراً ويعدونه من دلائل نبوة محمد علي النبوة بشيء من العلم ولا البلاغة ، بل بالاخلاق وسلامة الفطرة فقط ، ولذلك كان عر بن الخطاب المصلح الكبير والمنفذالا كبر لسياسة الاسلام وهدي محمد علي التي من بعده في الفتوح والعدل وإدارة شئون الشعوب يقول : إنما تنقض عُر كالاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من المسعوب يقول : إنما تنقض عُر كالاسلام عنه واقفا لى تواريخ الامم والشعوب لم يعرف الجاهلية . ولو كان رضي الله عنه واقفا لى تواريخ الامم والشعوب لعلم أن ماجاء به الاسلام انما هو إصلاح لشئون البشر كافة ، و تنيهم و كتابيم محجيهم وحضريهم ، لافي شيء واحد بل في كل شيء ، وانني أشير هنا إلى أهم محجيهم وحضريهم ، لافي شيء واحد بل في كل شيء ، وانني أشير هنا إلى أهم أصول الاصلاح النسوي التي بسطنهافي كتاب وسيط في حقوق النساء في الاسلام أمول الاصلاح النسوي التي بسطنهافي كتاب وسيط في حقوق النساء في الاسلام

بينتِ في مقدمته حالهن قبل البعثة المحمدية عند أمم الارض اجمالا بقولي :

«كانت المرأة تشترى وتباع ، كالبهيمة والمتاع ، وكانت تكره على الزواج وعلى البغاء ، وكانت تورث ولا ترث ، وكانت علك ولا تملك ، وكانوا الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيا تملكه بدون إذن الرجل ، وكانوا يرون للزوج الحق في التصرف بمالها من دونها ، وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنسانا ذانفس وروح خالدة كالرجل أم لا وفي كونها تلقن الدين وتصح منها العبادة أم لا وفي كونها تدخل الجنة أو الملكوت في الآخرة أم لا فقرر أحد المجامع في رومية أنها حيوان نجس لاروح له ولا خلود ، ولكن بجب عليها العبادة والحدمة ، وأن يكم فنها كالبعبر والكلب العقور لمنتها من الضحك عليها العبادة والحدمة ، وأن يكم فنها كالبعبر والكلب العقور لمنتها من الضحك والكلام : لا نها أحبولة الشيطان ، وكانت أعظم الشرائع تبييح للوالد ببيعا بنته وكان بعض العرب يرون ان للأب الحق في قتل بنته بل في وأدها هدفنها حية ، أيضاً . وكان منهم من برى انه لافصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية ،

«قد أبطل الاسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن ، واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن ، فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة ، فشرع الوصية والارث لهن كالرجال ، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرآة وأولادها وإن كانت غنية ، وأعطاهن حق البيع والشراء والاجارة والهبة والصدقة وغير ذلك . ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن ما لها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الاعمال المشروعة، وإن المرأة الفرنسية لاتزال إلى اليوم مقيدة بارادة زوجها في جميع التصرفات المالية ، والعقود القضائية » وانتي ألخص من ذلك الكتاب المسائل الاتمة بالامجاز

(١) كان بعض البشر من الافرنج وغيرهم يعدون المرأة من الحيوان الاعجم أو من الشياطين لامن نوع الانسان وبعضهم يشك في ذلك فجاء محمد عَيْسَاتُ يتلو عليهم امثال قول الله تعالى (١٠٤ يَا أَيّهَا النّاسُ إِنَا خَلَقَمْنا كُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنتَى) للاّ ية . وقوله (١٠٤ يَا أَيّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبّهُمُ الّذي خَلَقَهُمْ مِنْ فَسَي وَاحِدة و حَلَق مِنْهَا زَوْ جَها وبَتْ مِنْهِما رجالاً كثيرا ونساء ) ففس واحدة و حَلَق مِنْها زَوْ جَها وبَتْ مِنْهما رجالاً كثيرا ونساء ) كان بعض البشر في أوربة وغيرها يرون ان المرأة لا يصح أن بكون لها دين حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسمياً نجاء الاسلام بخاطب بالتكاليف الدينية الرجال والنساء معاً بلقب المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، والآيات في ذلك معروفة .

كان أول من آمن بمحمد خاتم النبيين عَيِّلِيَّةِ امر أة وهي زوجه خديجة بنت خويلد (رض) وقد ذكر الله تعالى مبايعته عِيِّلِيَّةٍ لانساء في نص القرآن ثم بايع الرجال بما جاء فيها – ولما جمع القرآن في مصحف واحد جماً رسمياً وضع عند امر أة هي حفصة أم المؤمنين وظل عندها من عهد الخليفة الاول أبي بكر الصديق إلى عهد الخليفة الثالث عمان (رضي الله عنهم) فأخذ من عندها واعتمدوا عليه في نسخ المصاحف الرسمية التي كتبت وأرسلت إلى الامصار لاجل النسخ عنها والاعتماد عليها.

(٣) كان بعض البشر يزعون ان المرأة ليس لهـا روح خالدة فتكون مع الرجال المؤمنين في جنة النعيم في الآخرة - وهذا الزعم أصل لعدم تدينها - فنزل القرآن يقول (١٣٣٤ لَدْسَ بِأَمَا نِيَّكُمْ وَلاَ أَمَا نِيَّ أَهْلِ الْكَتَابِ: مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجُزَّ بِهِ وَلاَ تَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللهَ وَ لِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ١٧٤ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُو لَـ اللهِ وَ لِيَّا وَلاَ نَصِيرًا ١٧٤ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مَوْ مُؤْمِنُ فَأُو لَـ اللهِ وَ لَيْكَ

الرجال كالنساء

يَدْخَلُوْنَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلِّمُونَ نَقِيرًا) ويقول (٣:٥٠ فاستَجَابَ كُلم رَبُّهُمْ أَنِّيلًا أُصِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنكُمْ مِن ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِن بغض ) الآية . وفيها الوعد الصريح بدخولهم جنات تجرى من تحتها الانهار (٤) كان بنض البشر يحتقرون المرأة فلا يعدونها أهلا للاشتراك مع الرجال في المعابد الدينيــة ، والمحافل الادبية ، ولا في غيرهما مرن الامور الاجتماعية والسياسية، والارشادات الأصلاحية ، فبزل القرآن يصارحهم بقوله تمالى(٧١:٩ وَٱلمُوۡمَنُونَ وَٱلمُوۡ مِنَاتُ بَهۡصُهُمۡ أَوۡ لِيَاهُ بَهۡضِ يَأۡمُرُونَ ۚ إِلَّالْمُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمِنْكُرِ وَ يُقِمِونَ الصَّلاَةَ ويُوْتُونَ ٱلزَّكَاةَ ويُطيُّونَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ، أُولَدُيكَ سَير حَهُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ) فأثبت للمؤمنان الولاية المطلقة مع المؤمنين،وتدخل فيها ولاية النصرة في الحرب ولكن الشرع أسقط عنهن فريضة القتال فكان حظهن من النصرة تهيئة الطعام والشراب للمقاتاين ومداواة جرحاهم، وكن يصاين الجماعة مع الرجال ويحججن معهم ، ويأمرن بالمعروف ، وينهين عن المنكر ، حتى إن بعضهن كن ينكرن على

وقد قفى الله تعالى على هذه الآية بأعظم آية في جزاء الفريقين جمعت بين بيان النعيم الجثماني والنعيم الروحاني وهي (٧٢:٩ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات يجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ، ذلك هو الفوز العظيم )

عمر بن الخطاب قوله جهراً فيرجع عنه إذا كان خطأ ، وهو الذي كان يها به

(٥) كان بعض البشر يحرمون النساء من حق الميراث وغيره ، وبعضهم

يضيق عليهن حق التصرف فيا يملكن ، فأبطل الاسلام هذا الظلم ، وأثبت لهن حق التملك والتصرف بأنفسهن في دائرة الشرع ، قال الله تعالى ( ٤:٧ للرجال نصيب من ترك الوالدان والاقر بون منا قر الأقر بون منا قر المناه أو كشر نصيباً مفروضاً )

ونحن نرى أن دولة الولايات المتحدة الاميركية لم تمنح النساء حق التملك والتصرف إلا منعهد قريب في عصر نا هذا ، وأن المرأة الفرنسية لاتزال مقيدة بارادة زوجها في التصرفات المالية والعقود القضائية ، وقد منحت المرأة المسلمة هذه الحقوق منذ ثلاثة عشر قرنا وتصف فرن

(٦) كان الزواج في قبائل البدو وشعوب الحضارة ضربا من استرقاق الرجال النساء نجعله الاسلام عقداً دينيا مدنيا لقضاء حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الجنسي بالحب بين الزوجين و توسيع دائرة المودة والالفة بين العشير تين واكمال عاطفة الرحمة الانسانية وانتشارها من الوالدين إلى الاولاد ، على ماأرشد اليه قوله تعالى (٢١:٣٠ و مرض آياته أن خلق لكم من أنفسكم أز واجاً لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ور حمة ، إن في ذلك آيات لقوم يَتَفَكّر ون )

(٧) القرآن ساوى بين المرأة والرجل باقتسام الواجبات والحقوق بالمعروف معجعل حقرياسة الشركة الزوجية للرجل لانه أقدر على النفقة والحماية بقول الله عزوجل في الزوجات (٢: ٢٨٨ ولهُنَّ مِثْلُ الذي عليهنَّ بالمغروف ، وللرِّجال عليهنَّ دَرَجة ") وقد بين هذه الدرجة بقوله تعالى (٤: ٣٤ الرِّجالُ قو المونَ

على النساء بما فضلً الله بعضهم على بعض وبما أنفقو امن أمو الهم في فيمل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة الزوجة والاولاد لا تنكلف الزوجة منه شيئا ولو كانت أغنى منه، وزادها الهر، فالمسلم يدفع لامر أته مهراً عاجلا مفروضا عليه بمقتضى العقد حتى إذا لم يذكر فيه لزمه مهر مثلها في الهيئة الاجماعية ، ولهما أن يؤجلا بعضه بالتراضي على حين ترى بقية الامم حتى اليوم تنكلف المرأة دفع الهر للرجل وكان أولياء المرأة يجبرونها على التزوج بمن تنكره أو يعضلونها بالمنع منه مطاقا وإن كان زوجها وطلقها فحرم الاسلام ذلك ، والنصوص في هذا معروفة في كلام الله وكلام رسوله وسنته

(٨) كان الرجال من العرب وبني اسرائيل وغيرهم من الايم يتخذون من الازواج ماشاء واغير مقيدين بعدد ، ولا مشترط عليهم فيه العدل ، فقيدهم الاسلام بأن لايزيد واعلى أربع ، وان من خاف على نفسه أن لا يعدل بين اثنتين وجب عليه الاقتصار على واحدة ، وإنما أباح الزيادة لمحتاجها القادر على النفقة والاحصان لانها قد تكون ضرور ات الاجهاع في أحوال : منها أن تكون الاولى عقيما أو تدخل في سن اليأس من الحل ، أو تكون ذات مرض مانع منه أو من إحصان الرجل ، وقد يكون التعدد من مصالح النساء خاصة إذا كثرن في أحصان الرجل ، وقد يكون التعدد من مصالح النساء خاصة إذا كثرن في أمة أوقبيلة كما يكون في أعقاب الحروب ، اوهجرة كثير من الرجال لاجل الكسب

وناهيك بأمة تحرم شريمها الزنا وتعاقب عليه ، فهل من مصاحة النساء أو الانسانية أن تبقى النساء الزائدات على عدد الرجال محرومات من الحياة الزوجية وحصانتها وكفالة الازواج ومن نعمة الامومة ، وهل من المصلحة أو المنفعة العامة أو الحاصة أن يباح لهن الزناو ما يتر تب عليه من المصائب البدنية والاجتماعية التي تراهن مرهقات برجسها في بلاد الافرنج والبلادانتي ابتليت بسيطرتهم عليها أو تقليدها لهم ؟

وقد فصلنا ذلك في تفسير آية التعدد من سورة النساء ثم زدنا عليه في كتاب «حقوق النساء في الاسلام» ما هو مقنع الحل عاقل منصف بأن ما شرعه الاسلام في التعدد هوعين الحق والعدل ومصلحة البشر كافة والنساء خاصة ، فهوقد أباح ذلك بشرطه الشديد و لم يوجبه ، وهن في شريعته مخير ات في قبول العقد على رجل متروج وعدمه ، بل تجيز الشريعة للمرأة أن تشترط في عقد نكاحها جعل عصمتها بيدها لتطلق نفسها اذا شاءت بناء على ماذهب اليه بعض أئمة الفقه في صحة كل شرط يتعاقد عليه الناس غير مخالف لنص قطعي في المكتاب والسنة ولا سيا شروط الزوجية علا بحديث « أحق الشروط ان توفوا به ما استحلام به الفروج »رواه البخاري في مواضع من صحيحه و اصحاب السنن

(٩) الطلاق قد يكون ضرورة من ضروريات الحياة الزوجية اذا تعذر على الزوجين القيام بحقوق الزوجية من إقامة حدود الله وحقوق الاحصان والنفقة والمعاشرة بالمعروف، ركان مشر وعاعند أهل الكتاب والوثنيين من العرب وغيرهم، وكان يقع على النساء منه وفيه ظلم كثير وغبن يشق احماله فجاء الاسلام فيه بالاصلاح الذي لم يسبقه اليه شرعولم يلحقه بمثله قانون، وكان الافرنج بحرمونه ويعيبون الاسلام به، ثم اضطروا إلى إباحته، فأسرفوا فيه اسرافا منذراً بفوضى الحياة الزوجية وانحلال روابط الاسرة والعشيرة، ومما نقلته الصحف من أسباب حكم القضاة بالطلاق عندهم مسائل شعر رأس المرأة ووجه الرجل في إرساله أو قصه وحاقه، وشكوى المرأة من اشتغال الرجل عنها بمطالعته للكتب أو الصحف في الدار، وشكواها من نتن رائحته لعدم استحامه، وشكوى الرجل من كثرة في الدار، وشكواها من نتن رائحته لعدم استحامه، وشكوى الرجل من كثرة كلام المرأة حتى بالمسرة (التلفون) ومثله كثير

جعل الالدهم عقدة النكاح بيد الرجال ويتبعه حق الطلاق لأنهم أحرص على بقاء الزوجية بما تكافهم من النفقات في عقدها وحلها وكونهم أثبت من النساء

جأشاً وأشد صبراً على ما يكرهون، وقد أوصاهم الله تعالى فوق هذا بما يزيدهم قوة على ضبط النفس و حبسها على ما يكرهون من نسائهم فقال (١٩:٤ وعاشر وهن بالمعروف قاين كرهتم وهن فَعَسَى أن تَدكر هُوا شَيْمًا وَ يَجْعَلَ الله فيه خيراً كثيراً ) وأعطت الشريعة المرأة حق طلب فسخ عقد الزواج من القاضي اذا وجد سببه من العيوب الخلقية أو الرضية كالرجل وكذا اذا عجز الزوج عن النفقة وجعلت للمطلقة عليه حق النفقة مدة العدة التي لا يحل لها فيها لزواج ، وذم الذي وجعلت المطلق بأن الله يبغضه للتنفير عنه - إلى غير ذلك من الاحكام التي بيناها في تفسير الآيات المنزلة فيها وفي كتابنا الجديد في حقوق النساء في الاسلام ، في تفسير الآيات المنزلة فيها وفي كتابنا الجديد في حقوق النساء في الاسلام ، في تفسير الآيات المنزلة فيها وفي كتابنا الجديد في حقوق النساء في الاسلام ،

(١٠) بالغ الاسلام في الوصية ببر الوالدين فقر نه بعبادة الله تعالى، وأكد النبي عَلَيْكَالِيَّةُ فيه حق الأم فجه ل برها مقدما على بر الاب . ثم بالغ في الوصية بتربية البنات وكفالة الاخوات، بأخص مما وصى به من صلة الارحام، بل جعل لكل امرأة قيما شرعياً يتولى كفايتها والعناية بها، ومن ليسلها ولي من أقاربها وجب على أولي الامر من حكام المسلمين أن يتولوا أمرها، وقد أثبتنا في ذلك الكتاب طائفة من تلك الوصايا

وجملة القول انه ماوجد دين ولا شرع ولا قانون في أمة من الابم أعطى النساء ما أعطاهن الاسلام من الحقوق والعناية والكرامة ، أفليس هذا كله من حلائل كو نهمن وحي الله العليم الحكيم الرحيم، الى محمد النبي الامي المبعوث في الاميين ؟ على وأنا على ذلك من الشاهدين المبرهنين ، والحد لله رب العالمين .

# المقصد العاشرمن مقاصد القرآن

﴿ تحرير الرقبة ﴾

ان استرقاق الاقوياء للضعفاء قديم في شعوب البشر ، بل هو معهود في الحشرات التي تعيش عيشة الاجماع والتعاون أيضاً كالنمل ، فاذا حاربت قرية منه أخرى فظفرت بها وانتصرت عليها فالمها تأسر ماسلممن القتال وتستعبده في خدمة الظافر من البناء وجمع المئونة وخزنها في مخازنها وغير ذلك

كانت شعوب الحضارة القديمة من المصريين والبابليين والفرس والهنود واليونان والروم والعرب وغيرها نتخذ الرقيق و تستخدمه في أشق الاعمال و و و اليونان والروم والعرب وغيرها نتخذ الرقيق و تستخدمه في أشق الاعمال و تعامله بمنتهى القسوة والظم ، وقد أقر ته الديانتان اليهودية والنعمرانية ، وظل الرق مشروعا عند الافرنج إلى أن حررت الولايات الاميريكية المتحدة رقيقها في أو احر القرن الثامن عشر الميلادي، و تلتها انكلترة بانخاذ الوسائل لمنعمن العالم كله في أو اخر القرن التاسع عشر، ولم يكن عمل كل منها خالصا لمصلحة البشر العامة ، فان الاولى لاتزال تفضل الجنس الابيض الابيض الابيض الابيض المناب على الجنس الاحر الوطني الاصلي بما يقرب من الاستعباد السياسي المباح عند جميع الافر نج الشعوب ، بل يستبيح الشعب الابيض تعذيب الخياف له في لونه في الولايات المتحدة على كل ذنب بما لا يبيحه القانون ، الخالف له في لونه في الولايات المتحدة على كل ذنب بما لا يبيحه القانون ، في تخطفه دعارهم من أيدي الحكام والشرطة وينكلون به أشد تنكيل ، ومثلون به أفظع تمثيل ، كا أن انكلترة تحتقر الهنود وتستذلهم ، ولكن النهضة الهندية في هذا العهد قد خفضت من غاوائهم ، وطأمنت من إشناق كبريائهم ، المندية في هذا العهد قد خفضت من غاوائهم ، وطأمنت من إشناق كبريائهم ،

<sup>(</sup>١) آخر ما نشرته الجرائد في هذه الأيام من هذه السنةالميلادية(١٩٣٤) عنهم أن طلبة جامعة أكسفورد انتخبوارئيسا لبعض جماعاتهم فنال أكثرالأصوات طالب هندي فاضطرب الشعب الانكازي لهذه النازلة، وارتعت في إنكارها الأصوات من كل مكان: أهندى أسمر يكون فوق الانكليزالبيض في شيء ما ؟؟

وغيرها من الافر نج المستعمرين شرمنه إظاما وقسوة وكلمنهم يأبون أن يصلوا في كنائس مستعمر الهم مع أبناء البلاد فيتناو بون الصلاة فيها

فلما ظهر الاسلام، وأشرق نوره الماحي لكل ظلام، كان مما أصلحه من فساد الامم إبطال ظلم الرق بالتدريج فساد الامم إبطال ظلم الرقيق وإرهاقه . ووضع الاحكام لا بطال الرق بالتدريج السريع، إذ كان إبطاله دفعة واحدة متعذراً في نظام الاجماع البشري من اناحيتين: ناحية مصالح السادة المسترقين ، و ناحية معيشة الأرقاء المستعبدين

فان الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان بعضهم يضرب في الارض يلتمس وسيلة للرزق فلا مجدها فيحور إلى سادته يرجو منهما الهود إلى خدمتهم كما كان وكذاك جرى في السودان المصري ، فقد جرب الحكام من الانكليز أن مجدوا لهم رزقا بعمل يعملونه مستقاين فيه مكتفين به فلم يمكن ، فاضطروا إلى الاذن لهم بالرجوع إلى خدمة الرق السابقة بشرط أن لا تسمح للمخدومين ببيعهم والا تجاربهم

# هداية الاسلام في محربر الرقيق وأحكام

قد شرع الله تعالى لا بطال الرق طرية بين: تحديد تجديد الاسترقاق في المستقبل أو تقييده. وتحرير الرقيق القديم بالتدريج ،الذي لاضرر ولاضر ارفيه (الطريقة الاولى) منع الاسلام جميع ماكان عليه الناس من استرقاق الاقوياء للضعفاء بكل وسيلة من وسائل البغي والعدوان، وقيده باسترقاق الاسرى والسبايا في الحرب التي اشترط فيها ما تقدم ببانه من دفع المفاسد و تقرير المصالح ، ومنع الاعتداء ومراعاة العدل والرحمة ١١ وهي شروط لم تمكن قبله مشروعة عند الملين ولا عند أهل الحضارة فضلا عن المشركين الذبن لا شرع لهم ولا قانون ، ولست أعنى بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنامن هذا النوع من الاسترقاق كل ماكانت الامم تفعله معاملة لهم بالمثل ، بل شرع لا ولي الامر من المسلمين مراعاة المصلحة للبشر في إمضائه أو إبطاله بأن خيرهم في أسرى الحرب الشرعية بين أمرين (أولها) المن في إمضائه أو إبطاله بأن خيرهم في أسرى الحرب الشرعية بين أمرين (أولها) المن

<sup>(</sup>١) راجع المقصد الثامن من مقاصد القرآن ص١٤٧ ـ ١٥٤

عليهم بالحربة فضلا وإحسانا ورحمة (النبهما) الفداء بهم وهو نوعان فداء المال، وفداء الأنفس اذاكان لنا أسارى أو سى عند قومهم، بنس الآية ٥٠ : ٤ اتني أوردناها في القاعدة الحامسة من قواعد الحرب البلاكنا محيرين فيهم بين إطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم جاز أن يعد هذا أصلا شرعيا لا بطال استئناف الاسترقاق في الاسلام، فان ظاهر التخبير بين هذين الامرين ان الامر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز لو لم يعارضه أنه هو الاصل المتبع عند جميع الاهم وأقره الاسلام لانه أمر عالمي دولي يقع به التعامل بين الاعداء في الحرب، فن أكبر الفاسد والضرر أن يسترقوا أسرانا و نطلق أسراهم و كن أرحم بهم وأعدل كايعلمما يأتي، ولكن الآية ليست نصافي الحصر، ولا صريحة في المهي عن الاصل، فكانت دلا أنها على تحريم الاسترقاق مطلقا غير قطعية، فبقي حكه محل اجتهاد اولي الامر الإفارة وجدوا المصلحة في ترجيح المن عليهم بالحرية وهو إبطال اختياري له أو الفداء بهم عملوا به

ورأيت بعض المستغلين بالفقه يقولون ان الاسترقاق والسبي من حقوق المحاربين الخاصة لا من حقوق أولي الامر العامة ، فليس للامام الاعظم ولا القائد العام في الحرب المفوض من قبله مع أركان حربه أن يحبروا المقاتلين على المن عليهم ولاعلى الفداء بهم لافتضاء المصاحة العامة لأحد الامرين ، بدليل ان النبي علياتية لم يحبر المسلمين على التخلي عن سبي هو ازن إجبارا ، بل جعله بقطييب أنفسهم ، ووعد من لا تطيب نفسه بترك حصته بالتعويض عليه ، وفي هذا الفهم غلط من وجوه كثيرة همنها » ان مثل هذه المسألة إذا لم تكن من المصالح العامة التي تناط بأولي الاس فليس في الامم مصالح عامة قط «ومنها» انه يعارض نصافي القرآن بواقعة حال عملية «ومنها» ان النبي عليات الحال بين حكمة الدين ورحمته العامة وبين تربية السلمين التي اقتضاها الزمان والمكان، والقوة والضعف في الايمان، وحال طلقاء مكة والمؤلفة

<sup>(</sup>۱)راجع ص۱۵۳(۲) راجع آخر ص ۱۱۹ وأول ما بعدها

قلوبهم في إظهار الاسلام فوعد وفد هوازن باحدى الطائفتين مع علمه بأنهم يختارون السبي . ثم أنه أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم أكثر من غيرهم ، ولم يعط الانصار شيئا . وقد فصلنا ذلك في تفسير الآيتين ( ٢٥ و ٢٦ ) من سورة التوبة (٩) \* ا

وإنما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح من هاتين المصلحتين - أي المن على الاسرى والفداء بهم - في حالات قليلة لا تدوم كأن يكون المحاربون للمسلمين قوما قليلي العدد كعض قبائل البدو يقتل رجالهم كلهم أو جلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لا نفسهم لا يكون لهم قدرة على الاستقلال في حياتهم ، فيكون الخير لهم أن يكفلهم الغالبون ويقوموا بشئوم المعاشية، ثم تجري عليهم أحكام الطريقة الثانية في يحريرهم ، وقد يتسرون بالنساء فيكن أمهات أولاد وربات بيوت فحرائر ، أو محصنات من الفواحش مكفيات أمر المعيشة على الاقل وكذلك الاطفال يكفلهم المسلمون ويربومهم على عقائد الاسلام وفضائله ، ثم ينالهم العتق في الغالب لما سيأتي في وجوهه فيكونون كسائر أحرار المسلمين علماء وأغنياء وحكاما وأمراء . وقد أفضى هذا إلى تغاب الماليك من الاعاجم على السيادة والسلطان في الامة ، بعداهمال هدا ية الدين في دولها

وقد سن النبي عَيَّالِيَّةٍ لا منه ترجيح المن على الاسارى والسبايا بالعتق قولا وعلا في غزوة بني المصطلق وغزوة فتح مكة وغزوة حنين كما هو مفصل في كتب السيرة النبوية وغيرها ، إذ لم يكونوا أسروا من المسلمين أحداً لان المسلمين قد أنحنوهم وظهروا عليهم، فعلم منها انروح الشريعة الاسلامية ترجيح جانب الفضل والاحسان عند القدرة ،ومنه عتق الاسرى والسبايا والمن عليهم بالحرية بلامقابل حاضر عولا خوف مستقبل ، بل لمحض الاحسان

ولاتنس أن أكثر المشركين الذين كانوا يقاتلون النبي عَيَّلِيَّةُ من الاعراب (البدو) وكانت حالة الحرب معهم مستمرة كاتقدم (ص ٢٥٤) فلم يكن من المصلحة ارجاع سبيهم اليهم يشقى بشقامهم وشركهم ، وظلمهم وقساوتهم ، من قتل للاولاد ووأد للبنات، وتأمل فعله عَيْلِيَّةُ مع بني النضير من اليهود اذ استأذنه أصحابه بأخذ أولادهم الذين تهودوا معهم فأمرهم بتخييرهم (راجع ص٢٠٨)

<sup>(\*)</sup> راجع صفحة ۲۵۷ ج ، ١ تفسير

### عير الطريقة الثانية يهد

﴿ ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو أنواع ﴾

( النوعالاول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبةوفيه عشر مسائل )

(١) الحرية في الاسلام هي الاصل في الانسان كما كتب أمير المؤمنين عر ابن الخطاب «رض» إلى عامله على مصر عرو بن العاص « وقد اشتكى عليه قبطي » ياعمرو منذكم تعبدتم الناس وقد ولدمهم أمهاتهم أحراراً \* وقد أخذ الفقهام من هذا الاصل ان الرق لا يثبت باقرار المرء على نفسه ، وجعلوا قول منكره راجعاً على قول مدعيه فيكلف إثباته

(۲) ان الاسلام حرم استرقاق الاحرار من غير أسرى الحرب الشرعية العادلة بشروطها كما تقدم وجعل ذلك من أعظم الآثام. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْكِيَّةٍ قال هقال الله تعالى ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منهولم يعطه اجره» وفي حديث الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صلاة «ورجل اعتبد محرراً» أي جعله كالعبد في استخدامه كرها أو أنكر عتقه أو كتمه ، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه

(٣) شرع الله تمالى للمملوك أن يشتري نفسه من مالكه بمال يذفعه ولو أقساطا ، ويسمى هذا في الشرع الكتاب والمكاتبة وأصله قوله تعالى (والذين يبتغون الكتاب عما ملكت أيما أنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتا كم) أمر بمكاتبتهم إن علم المالك أنهم يقدرون على الكسب والوفاء بما الترموه وانه خير لهم، وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه نفسه به ، ويدخل فيه المهبة وحط بعض الاقساط عنه ، وجعل في مال الزكاة المفروضة سهما تدخل فيه هذه الاعانة ، وندب غير المالك لذلك ايضا

ذهب بعض العلما. إلى أن الامرين في الآية للوجوب: الامر بالمكاتبة

والامر بالاعانة عليها ، والا كثرون على أن الاول للندبوالثاني للوجوب ، وفي صحيح البخاري بعد ذكر الاية :قال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أو اجبعلي إذا علمت انله (اي لمملوكه) مالا أن أكاتبه ? قال ما أراه إلا واجبا . وقال عمر ابن دينار قلت لعطاء أناثره عن احد ؟ قال لا ، نم أخبر في ان موسى بن أنس أخبره انسيرين (١) سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأ بي فا نطلق سيرين إلى عمر فدعاه عمر فقال كا تبه ، فأ بي فضر به بالدرة و تلا (فكاتبوهم إن علم فيهم خيراً ) فكاتبه اه (١) إذا خرج الارقاء من دار الكفر و دخلوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى الحكومة الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده في السنة معروف ، وقد انعكس الامر في هذا العصر فصار الارقاء الذين يخرجون من دار الاسلام الى دار الكفر أو ما في حكها هم الذين يعتقون ، والمراد بالكفر هنا غير الاسلام

(ه) ان من أنتق حصة له من عبدعتى كله عليه من ماله إن كان له مال و إن كان لغيره حصة فيه فله أحكام، وفي ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما ، منها حديث اليه هريرة ان الذي عليه يتاليقي قال «من اعتى نصيبا او شقيصا في مملوك فحلاصه عليه في ماله إن كان له مال و إلا قو م عليه فاستسعى ٢٠ به غير مشقوق عليه وحديث ابن عمر مرفوعا ايضا «من اعتى نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهوعتيق » والشقيص كالنصيب وزنا ومعنى

(٦) منعذ بمملوكه او مثل به او خصاه عتق عليه ، فقد روى الامام احمد إن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه ، فشكاه إلى النبي وَلَيْكِيْنَةُ فَسَالُه فَاعْتَرِفُ وذكر ذنبه فقال النبي وَلَيْكِيْةُ للفلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الجب والخصاء حرام وموجب لعتق العبد ، وينفذه الحالم عليه ، فكل ما كان يخصى من الماليك ففيه مخالفة للشرع الاسلامي بخصائهم و بعدم عتقهم فكل ما كان يخصى من الماليك ففيه مخالفة للشرع الاسلامي بخصائهم و بعدم عتقهم

<sup>(</sup>١) هو والد محمد بن سيرين العالم التابعي المشهور

<sup>(</sup>٢) أي كلف المملوك أن يسعى في جمع المال الباقي من ثمنه بما لامشقة عليه فيه ، فيالله ما أعجب هذه الرحمة في الاسلام

وفي رواية له (الامام احمد) أخرجها أبو داود وابن ماجه: جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُهُ صارخا فقال له « مالك ٢ » قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذا كبري فقال النبي عَلَيْتُهُ « علي بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه فقال عَلَيْتُهُ « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه فقال عَلَيْتُهُ الله لله الفلام « اذهب فأنت حر » وفي جامع الاصول من حديث سمرة بن جندب وابي هريرة أن النبي عَلَيْتُهُ قال « من مثّل بعبده عتق عليه »

(٧) إبداء الملوك عا دون التمثيل والتعذيب الشديد حرامولا كفارة لذنبه إلا عتقه فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن عر قال سمعت رسول الله عملية يقول «من لطم مملوكه أوضر به فكفار ته أن يعتقه» وللشيخين والترمذي عن سويد بن مقرن قال : كنا بني مقرن على عهد رسول الله عملية ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فان ذلك النبي عملية فقال «أعتقوها» وقيل له أنه ليس نابني مقرن خادم غيرها فرخص لهم باستخدامها ما دامت الحاجة واطلاقها اذا زاات.

وروى مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلني « اعلم أبا مسعود » فلم أفهم الصوت من الغضب، قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله ويتالي فاذا هو يقول «اعلم أبا مسعود، اعلم أبامسعود» فألقيت السوط من يدي، وفي رواية فسقط من يدي السوط من هيبته فقال «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام — وفي رواية عليه — فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال «أما لولم تفعل الفحتك النار — أو — الستك النار »

فهذاوما قبله بعض هدي محمد عليه الرحة ومعاملة الرقيق الذي لايزال يصفه وجال الكنيسة ورجال السياسة من الافرنج و تلاميذهم بماعلم القاصي و الدان من الكذب والافك والبهتان. كيف لاوهو الرحمة العامة للعاطلين (داجع ص ١١٤-١١٧) التدبير عتق لازم، و ينعقد بقول السيد لعبده أنت مدبر وأنت حرعن دير مني أي جعد ان أدبر عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتي ، اذا قصد

به التدبير، فان أطلق ولا قرينة فبعض العلماء يرجح أنه تدبير تقوية لجانب العتق الذي هو من مقاصد الشرع الاساسية ومنهم من يرجح جانب الوصية

ومن أحكام التدبير انه لازم في الحال لايجوز الرجوع عنه كالوصية ،وأنه لايجوز للمدبر ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وأبي حنيفة وان من دبر بعض مملوكه وهو مالك له كله سرى العتق إلى باقيه،وقال جهور العلماء ان أولاد الجارية المدبرة تابعون لها في العتق والرق فاذا عتقت عتقوا معها

(٩) عتق أمهات الاولاد – وهو ان الجارية التي تلد لسيدها ولداً تصبر حرة من رأس ماله بعد موته فلا تدخل في ملك الورثة ولا يجوز له بيعها في حياته عند جمهور السلف والحلف وأولهم عمر وعمان (رض)

ففي حديث عرعند الأمام مالك « أما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهما ولا يورثها وهو يستمتع منها فاذا مات فهي حرة » ولو ان أم الولد تورث لورثها أولادها فكانت ملكا لهم وهذا مناف لقاصد الشرع وأصوله وآدابه

(۱۰) ان ملك أحد أحداً من أولي القربى عتق عليه وأعم ماورد فيه حديث سمرة بن جندب مرفوعا « من ملك ذارحم محرم مهو حر»رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي والحاكم وصححوه وهذا بمعنى ماقبله من عتق أمهات الاولاد

(النوع الثاني من وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات)

والراد بها القربات التي تمحو الذنوب وأعظمها عتق الرقاب وهي ثلاثة أقسام ( أحدها ) واجب حتم على القادر على العتق بملك الرقبة أو ثمنها ككفاوة قتل النفس خطأ ، وكفارة الظهار وهو تشبيه الرجل زوجه بأمه وكان طلاقا في الجاهلية ، وكفارة إفساد الصيام عمداً بشرطه وقيده المعروفين في الفقه

(ثانيها) واجب مخير فيه وهو كفارة اليمين فمن حلف يمينًا وحنث فيها فكفارته اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما قال الله تعالى وحكمة التخيير ظاهرة

(ثالثها) مندوب وهوالعتق لتكفير الذنوب غير المعينة وهومن أعظم مكغراتها

### ( النوع الثالث من وسائل إلغا. الرق الموجود )

جعل سهم من مصارف الزكاة الشرعية المفروضة في (الرقاب) بنص القرآن هو يشمل العتق والاعانة على شراء المملوك نفسه (الدكتابة) ومن المعلوم ان زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مئات الالوف وألوف الالوف من الدراهم والدنا نير، فلو نفذت أحكام الاسلام فيها وحدها لأمكن تحرير جميع الرقيق في دار الاسلام (النوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى أى ابتغاء مرضاته) قد ورد في الدكتاب والسنة وآثار السلف من الترغيب في العتق ما يدخل تدوينه في سفر كبير، ومما بدل على أنه من أعظم العبادات وأصول البرآية البر

من سورة البقرة (۱۷۹:۲)
ومن أشهر أحاديث الترغيب في العتى قوله عليه « أيما رجل أعتى امرة المسلما ۱ استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار » متفى عليه من حديث ابي هريرة ، وفي رواية « عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه » وحديث ابي ذر قال سألت رسول الله عليه العمل أفضل ؛ قال « إيمان بالله ، وجهاد في سبيله » قلت فأي الرقاب أفضل ؛ قال « أعلاها عند أهاها » الحديث في سبيله » قلت فأي الرقاب أفضل ؛ قال « أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهاها » الحديث ومن أشهرها حديث ابي موسى الاشعري « أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها واعتقها و تزوجها فله اجران» رواه البخاري ومسلم وغيرها. وفي الصحيحين أيضاً ان أبا هربرة لما روى قوله صلى الله عليه وسلم ولم السالم أجران » قال : والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحبت ان أموت وأنا مملوك .

<sup>(</sup>١) انفق العلماء على ثمر عية عتق الكافر وأنه قر بةو إنما اختلفوا في عتقه في الكفارة

### (الوصية بالماليك)

أضف إلى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك ومنها تخفيف الواجبات عليهم، وجعل حد المملوك في العقوبات نصف حد الحر، وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والاقربين، و نهي الذي عِلَيْلِيَّةُ عن قول السيد «عبدي وأمني» وأمره أن يقول « فتاي وفتاتي وغلامي » وأمر بأن يطعموهم مما يأكلون ويلبسوهم مما يلبسون، ويعينوهم على خدمتهم إن كلفوهم ما يغلبهم كا في حديث أبي ذر في السحيحين وغيرها الذي تقدم في (ص٢١٣) والمناسب منه هنا ان المعرور بن سويدقال وأبت اباذربال بذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسأ لته عن ذلك، وذكر ما تقدم من الحديث وتسمته هي قوله علياتية في المماليك « إخوا نكم خولكم جعلهم الله نحت أيديكم، فن وتسمته هي قوله علياتية في المماليك « إخوا نكم خولكم جعلهم الله نحت أيديكم، فن كان أخوه عينوهم ه أي عاملوهم معاملة الأمثال. وفي الصحاح ايضا انه كان يومي بالنساء وما ملكت الإعمان حتى في مرض مو ته إلى أن التحق بالرقيق الاعلى عيناته وهذه مبالغة معناها بانسعو كم أعفو عن الخادم ؟ قال « اعف عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناه اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها اعن عنه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها المناسبة كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة معناها الميد كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة ميناه الميد كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة ميناه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة ميناه كل يوم سبعين مرة » وهذه مبالغة ميناه كل يوم سبعين مرة » وهذه كل يوم ك

وقد تفلسف بعض المتنطعين فيما يسمونه النقد التحليلي فقال إن محمداً على الله يعني به إرضاع ثويبة مولاة عه أي لله يوسي بالرقيق لأنه ربى في حجر أمة \_ يعني به إرضاع ثويبة مولاة عه أي لهب وان هذا التعليل لجهل عميق بالتاريخ وعلم النفس والفلسفة جميعا، فثويبة أرضعته أياماعقب ولاد ته ولم تكن مربية له ولا أدرك ذلك فيؤثر في نفسه. ولكن هذا التشريع العظيم الذي جاء في كهولة الأمية فوق جميع شر ائع البشر وفلسفتهم وآدامهم شيء آخر لا ينبغي لعاقل، أن يعله بما هذا المتنظم المتحذلق، وما كان هذا التشريع وحده هو الذي يعلوهذا التعليل و يحطمه بل كل نوع من شريعته مثله، ثم ماذا يقال في مجموعها وجملتها الذي يعلوهذا التعليل و يحطمه بل كل نوع من شريعته مثله، ثم ماذا يقال في مجموعها وجملتهم ولمذا كان المسلمون في الحدمة . ولعمر الحق ان العبد المملوك في حكم بالحلم الاول كان أعز نفساً وأطيب عيشاً من جميع الاحرار الذين ابتلوا في الاسلام الاول كان أعز نفساً وأطيب عيشاً من جميع الاحرار الذين ابتلوا في هذه العصور بحكم دول الافر نج من غيرهم أو نفوذهم

# خلاصة البحث

( في تحرير الدلالة على إثبات الوحي ، وحجة الله به على جميع الحلق )

راجعماتقدم من الكلام على الوحي والنبوة وآيات الانبيا وعندنا وعندالنصاري ، ومن الكلام في تفنيد شبهة الوحي النفسي ، والكلام في إعجاز القرآن اللغوي والعلمي. وما أحدثه من الثورة العالمية والانقلاب الانساني من كل وجه ، ثم أضف اليها هذه العشرة الانواع من مقاصد القرآن، في إصلاح البشر وتكيل نوع الانسان،من جميع نواحي التشريع الروحي والادبي والاجماعي والمالي والسياسي، وهي التي اشتدت حاجه الشعوب والدول في هذا العصر اليها موضحة بأصول وقواعد هي أصح وأكمل وأكفل للمصالح العامة ، ودفع المفاسد القديمة والطارئة، من كل ماسبقها من تعاليم الانبياء ، وفلسفة الحكماء ، وقوانين الملوكوالحكام، على اختلاف الاعصار ، مع العلم القطعي من تاريخ محمد عَيْشِيْكُمْ انه كان أمياً يؤثر بطبعه عيشة العزلة، فلم يتفق له الاطلاع على كتب الانبياء ولا غيرها من الكتب والقوانين ، وأنه لم يعرف عنه أنه كان يبحث في شيء من العلوم ، ولا أنه نطق بشيء من مسائلها ، ولا أنه عرف بالبلاغة والفصاحة ، أو ُعنيَ بالشعر أو الرجز أو الخطابة، والعلم القطعي بأنه انماجاء بما في هذا القرآن بعد استكمال سن الاربعين ، وهي سن لم يعرف في استعداد أنفس البشر ومدركات عقولهم ولا في تاريخهمان صاحبها يأتنف مثالهاائتنافالم يسبق لهالبده بشيءمنه في أنفءمره، و آنفة شبابه و شرخه راجع هــذا كله وتأمله جملة واحدة تجد عقلك مضطرآ إلى الجزم بأن هذا كله فوق استعداد بشر أمي أو متعلم ، وانه لايعقل الا أنهوحي منالله تعالى

قافا فرصنا الله يحتمل أن يكون شيء منها من تأثير الوراثة والبيئة والتربية، وأن يكون قد تسرب إلى ذهنه بعض سائلها من أفواه عقلاء قومه أو غيرهم من لقي في أسفاره القليلة علو أنه فكر في حاجة البشر الى مثلها بما أدركه بذكائه الفطري من سوء حلفم فهل يعقل أن تكون تلك الفلتات الشاردة ، وهذه الخطرات الواردة ، تبلغ هذا الحد من التحقيق والوفاء بحاجة الأمم كلها، وأن تظل كلها مكتومة من سن الصبا وعهد حب الظهور إلى أن تظهر في سن الكهولة ، مهذه الروعة من البيان وسلطان البلاغة على القلوب، وقوة البرهان في العقول ، فتحدث هذه الثورة في الام العربية الغيرة لطباعها ، المبلة لأوضاعها ، بحيث تسود مها شعوب المدنية كلها ، ويتلى ذلك ما قصه التاريخ من الانقلاب في العالم كله مها ؟

وأعجب من هذا كله أن يظهر في هذا العصر ان أم العلم والحضارة العجيبة أشد حاحة اليها ممن قبلهم ؟ كلا إن هذا لم يعرف مثله في البشر

وإذ قد ثبت هذا قالواجب على كل من باغه من البشر أن يتبعه وبهتدي به لتكيل انسانيته، واعدادها لسعادة الدنيا والآخرة. فان اعترضته شبهة عليه فليبحث عنها أو لينبذها، فما كان لعاقل ثبت عنده نفع علم الطبأن يترك مراعاته في حفظ صحته، أو مداواة مرضه لشبهة في بعض مسائله، أوخيبة الاطباء في بعض معالجاتهم للمرضى . فهو أعظم خوارق العادات فيهم ، فلم يبق إلا أنه علم موحى به من الله عز وجل مفروض على كل عائل باغته دعوته أن يتبعه ويدعواليه ،

قُلُ فَلِلَهِ الْحُجَةَ البالغَة ُ فَلَمِ شَاءِ لَهِدَاكُم أَجَمَعَينَ (١٤٩:٦) « وضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد عَيَّظِيَّةِ نبياً ورسولا » أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد ان محمداً رسول الله ، وانه خاتم النبيين، ورحمته العامة العالمين ، وسلام على المرسلين ، والحد لله رب العالمين

# الخاقت

# في تجليل التحدى بتعاليم الوحي المحمدي ( ودعوة شعوب الحضارة إلى الدين الاسلامي )

تلك عقائد دين محمد وقواعد تشريعه ، وأصول اصلاحه الديني والاجماعي والمالي والسياسي ، مسرودة بالاجال ، مؤيدة بشواهدها من آبات القرآن ، مجردة من حلل المبالغات الخطابية ، وعاطلة من حلي الخلابة الشعرية ، وعن المسلمين نتحدى الفلاسفة والمؤرخين من جميع الامم ، ولاسما أحرار الافرنج ، بأن يأتونا بمثلها أو بما يقرب منها من تاريخ أعظم الانبياء ، وأشهر الحكاه ، وأبلغ الادباء ، وأنبغ ساسة الاولين والآخرين ، مع صرف النظر عن كونه علي كان (كا بينا أولا وآخراً ) أما ، وجاء بذلك كله بعد استكال السن التي صرح علماؤهم بأن الانسان يستحيل أن يبتديء او يبتدع فيها علما او فنا ، او يسن فيها شرعا او يضع قانونا ، أو ان ينهض في العالم بانقلاب عظيم او عمل خطير ، مما لم يكن قد ظهر استعداده له واخذه بمقدماته في ريعان الصبا ، وشرخ الشباب ، وقد بينا الفرق العظيم بينه وبين موسى وعيسى أعظم أنبياء بني اسر ائيل صلوات بينا الفرق العظيم بينه وبين موسى وعيسى أعظم أنبياء بني اسر ائيل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين

نتحداهم بهذا القرآن تحديا علميا إصلاحيا سياسيا في ارقى عهد للبشر في العلم الكسبي، معصر ف النظر عما كان من تحدي سلفنا باعجاز عبارته واسلوبها وبلاغتها العربية في ارقى عصورها، ونتحداهم به تحديا عمليا من حيث ان تنفيذ محمد والمسلاحة في تأثيره وسرعته وعومه من أكبر المعجزات التي تفوق استعداد البشر، فكيف وقد اجتمع العلم والعمل

وبيانه ان العلم بما يصلح به حال البشر في أفرادهم وجماعاتهم وشعوبهم علم واسعيقل في الاذكياء من يتقن المدون منه في الكتب الذي يلقن في المدارس، ثم يقل من يستطيع تنفيذ ما يتعلمه منه في أمة يتولى أمرسياستها وادارة الاحكام فيها، فهل في الامكان أن يوجد انسان يضع هذا العلم ذا الشعب الكثيرة ، بل العلوم العالية ، ثم يكون هو الذي يتولى تنفيذها وإصلاح أمة كبيرة بها ، ويتم له النجاح في ذلك بنفسه في عصره ؟

انهذا ليسفي استطاعة أحدمن البشر، ولم يقع من أحد مهم فياغبر، وأصول هذا الاصلاح وفروعه محفوظة إلى اليوم وقدفسداً كثر البشر لتركهم الاهتدا. بها!! وأما تنفيذ محمد وكالله له لمذه التعاليم فقدتم في عشر سنين من تاريخ المجرة الذي كان بده حياة الحرية ، وقد ظل قبلها يدعو إلى أصولها المجملة عشر سنين أولا بالسر ثم بالجهر، معاحمال الاضطهادو الايذاء والتعذيب والتهديد بالقتل والنفى الذي اضطر الؤمنين إلى هجرة بعــد هجرة ، وبعد الهجرة العامة بالتبع له عَيْنَاتِيْ مار لهم قوة فكان المشركون يعتدون عيهم ويقاتلونهم في دارهجرتهم، فكانوا فيحالة حرب وقتال مع الشركين كافة، وكذا أهل الكتاب المجاورين له. وكان عليه عقد لليهو دمعاهدة بتأمينهم على دينهم وأنفسهم وأموالهم بشرط ألّا يظاهروا المشركين عليه ، فنقضواعهده المرة بعدالمرةوظاهروهم بل اغروهم بقتاله، فاضطر إلى قتالهم واجلامُهم من جوار وفي الحجاز، وظل المسلمون في نضال مع المشركين مدة ست سنين، مدافعين عن أنفسهم في كل فتال دفاع الضعيف المؤيد منالله للأقوياء المخذو لين،وفي أواخر السادسة عقد معاهدة الحديبية مع المشركين على وضعالقتال عشر سنين، ثم غدر المشركون ونقضوا العهد، فعادت حالة الحرب، وفتح المسلمون مكة عاصمة قريش الدينية والدنيوية، ومثابة جميع الامة العربية، في سنة ثمان من الهجرة، وحج النبي علية حجة الوداع في آخرسنة عشر، وأنزل الله تعالى عليه في يوم عرفة (٣:٥ اليَّوْمَ يَكْسَ

آلذينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشُوْهِ وَاخْشُوْنِ \* الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَـكُمْ دِينَـكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيكُمْ نِهْمَتِي وَرَضِيتُ لَـكُمُ ٱلْإِسَلَامَ دِينًا)

ففي عشر سنين تم توحد الامة العربية التي كانت أعرق أمم الارض في الشقاق والتفرق والعداء، وأنما كان ذلك بتأثير كتاب الله وتأييده عز وجل لرسوله كَمَا قَالَ (٦٢:٨ هُو ٓ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَمِا لُو ِّمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَينَ قَلُومِهُ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيمًا مَا أَلَّفْتَ بَينَ قُلُومِمْ ، وَ لَـٰ كُنَّ اللَّهَ ۚ أَلَّفَ بَدْنَهُمْ ، إِنَّهُ عَزَيْزُ حَكُمْ ۖ ) وبما أعده تعالى لهمن مكارم. الاخلاق،وما وفقه وأرشده اليه من حسن السياسة المبينة في قوله تعالى (١٥٩:٣ فَبِمَا رُحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لا "نَفَضُّوا منْ حَوْلِكَ ، فَأَدْفُ عَنهُمْ وآ سَتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهِ فِي ٱلْأَمْرِ ) الآية وذلك انااهرب كانت أعصى خلق اللهعلى الخضوع والطاعة والانقياد، لعراقتهم في الحرية ، وشدة بأسهم ، وعدم ابتلائهم بالملوك المستبدين القاهرين ، والرؤساء الروحيين المسيطرين ، الذين يذللون الامم ويخضعونها لكل ذي سلطان قوي

فليدلنا علماء التاريخ العام على نبي من الانبياء، أو حكيم من الحكماء، أو ملك من الملوك الفاتحين والمشترءين، ربى أمة من الامم في عشر سنين او عشرين، فجملها أهلا لفتح الامصار، والسيادة على الامم الحضرية، وسياستها بالعدل والرحمة، وتحويلها عن أديانها ولغاتها بالافناع وحسن القدوة، ولا نشترط ان تكون هذا الامة التي علمها وهذبها ووحدها رجل واحد كالامة العربية ولا ان يكون هذا الرجل اميا كحمد عيالية

فأين الوحدة الجرمانية والوحدة الطلبانية في عصر العلوم والفنون والفلسفة والقوانين و نظم الاجماع والحرب، من الوحدة العربية المحمدية في عهد الامية والجاهاية ? بل أين الوحدة الاسر اليلية، في عهد الآيات والعجالب الكونية، من الوحدة العربية الخاصة ثم الوحدة الاسلامية العامة في عهد آيات القرآن وعلومه الالهية؟ ثم نقذ ذلك التشريع الاعلى، والهداية المثلى، خلفاء محمد الراشدون، وكثير من ملوك المسلمين الصالحين ، بما شهد لهم به تاريخهم ، واعترف لهم به المؤرخون المنصفون من الافرنج وغيرهم ، بالجمع بهما بين العدل والرحمة، وبأنهم جددوا بهما الحضارة الانسانية ورقوها ، وأحيوا العلوم والفنون الميتة وهذبوها واستثمروها وكانوا أساتذة العلم فيها .

ثم كان من قوة هذا الدين في الحق والفضائل ان عادته جميع أم الافرنج وحاربته مجميع قواتها الصليبية، الهمجية منها والمدنية، ثم بعلومها وفنونها ونظمها المدهشة، ولا تزال تحاربه وتبذل الملايين من الدنانير لتحويل أهله عنه ، بعد زوال قوة دوله، وغلبة الجهل على شعوبه، مجميع أساليب الدعوة المسهاة بالتبشير، ومجميع وسائل القوة والنظام، وتقترف دولهم وجمعياتهم الدينية في ذلك من رذائل الظلم والمكذب ما يتبرأ من مثله شرار المجرمين، ولم يستطيعوا له هدما، ولا أن ينصروا مسلما واحداً

يُرِينُهُونَ أَنْ يُطْفِيثُوا نُورَ آللهِ إِأَفْوَاهِمِمْ ،وَ يَأْبِي آللهُ إِلاَّ أَنْ يُتَمِّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ \* هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ ٱلدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (التوبة ٢٠٣٥ و٣٣)

# نتيجة التحدي بالوحي المحمدي

(دعوة شعوب المدنية: أوربة وأمريكة واليابان، بلسان علمائها إلى الاسلام) (لا وصلاح فسادالبشر المادى وتمتيعه بالسلام، والاخا. الا إنساني العام)

اذا عجز حكماء هذا العصر وعلماء الحياة والاجتماع والاخلاق والمؤرخون من أحرار الافريج وغيرهم عن إخبارنا بوجود رجل مثل محمد فيما علم من تاريخه المعروف المشهور جاء بمثل هذا القرآن، في خصائصه ولا سيما التعاليم التي لخصنا كلياتها في هذا الكتابوقدر ان ينفذها ويربيبها أمة كالامة العربية يكون لهامها من الاثر الدينيوالمدني فيالعالم مثل أثرها — وأنهم لعاجزون عنذلك قطعا — أفلا يكون عجزهم هذا برهانًا على ان دين محمد وكتاب محمد وهدي محمد وتربية محمد للا مة العربية، بما قلب به نَظُم العالم الانساني كلها ، وحولها إلى ماهو خيرمنها ، كل اولئك من خوارق العادات، ومالايقبل المراء الظاهر من المعجزات؟ بلى واذ كان حقًا واقعًا ماله من دافع ، فما المانع من عد هذه التعاليم وحيًا من رب العالمين ، العلم الحكيم ، وما معنى كومها وحيًّا إلا أنها علم أفاضه الله تعالى. على روح محمد وقلبه ، بطريقة خفية غير طرق العلم الكسبية المعروفة للبشر عامة، وفوق الالهامات القليلة التي تؤثر عن بعض الحاصة ? وما معنى كونها معجزة إلا أنها جاءت على غير المعهود في علم البشر الكسبي ، وخلاف المقرر في علم النفس والفلسفة العقلية وسنن الاجتماع ، وتواريخ الامم ، وسير الحكما ووالعلماء والملوك، وفوق المعروف عن الانبياء أيضا وإن كانت من جنسها . فالانبياء قـــد أنبؤا بيعض الغيوب الحاضرة في عصرهم والتي تأتي بعدهم - وأنبأ محمد عليات بما هو أصرح منهـا وأظهر وأكثر ، وبغيوب سابقة كانت قبــل نبوته بقرون ، ولكن لم يجيء أحد منهم بمثل ما تقدم اجماله في المقاصد العشرة العالية من العلم والحكة والتشريع. قد بينا لكم أيها العلماء الاحرار، بطلان ما اخترعته عقول المنكرين لنبوة محمد عليه من العلل والآراء، لجعل ماجاء به من العلم الالهي الأعلى، والتشريع الدني الأسمى، والحكمة الادبية المثلى، نابعاً من استعداده الشخصي، وما اقتبسه من بيئته ومن أسفاره ، مع تصغيرهم لهذه العارف جهلا أو تجاهلا، وعلمتم أن بعض ماقالوه افتراء على التاريخ ، وإن ما يصح منه عقيم لا ينتج ما ادعوه ، وعلمتم أنه في جملته مخالف للعلم والفلسفة وطباع البشر وسنن الاجتماع ووقائع التاريخ

ونحن نتحداكم الآن بالاتيان بعلل أخرى لما عرضناه على أنظاركم من وحي الله تعالى وكتابه لمحمد عِيَالِيَّةُ مع القطعي من تاريخه — علل يقبلها ميزان العقل المسمى بعلم المنطق،وسنن الانسان وعلم الاجماع

فان لم تستطيعوا - ولن تستطيعوا - أن تأتونا بعلل تقبلها العقول، وتؤيدها النقول ، فالواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوة محمد وسلية ورسالته . و بكتابه المنزل عليه من عند الله تعالى لا صلاح البشر ، وأن تتولوا الدعوة إلى هذا الا يمان ، ومعالجة أدوا الا جماع الحاضرة به ، بعد أن عجزت علومكم الواسعة ، وفلسفتكم الدقيقة ، عن وقف عدوى فساد الا باحة وعبادة الشهوات وفوضى الافكار في الامم، وعجزت عن منع ذول حضارتكم أن تنفق معظم أموالها المنتزعة من شعوبها ومستعمر اتها في الاستعداد لحرب البغي والعدوان المدمرة، و تأريث العداوات بين شعوب الارض كافة ، بل زادوا شعوبهم عداوة وشنآنا ، و بغيا وعدوانا ، بما هو شر مما عليه قبائل الهمج ، وسباع الوحش والطير والسمك ، فقد كان غاية شوط هذه العلوم الواسعة عند هذه الدول أعظم نكمة على البشر ، فان أبيتم و توليتم أيها العلماء عن دعوة الاسلام الى السلام ، فعليكم إثم شعوبكم ودولكم وسائر الانام

# ( علوم البشر لا تستقل بهدايتهم )

## ﴿ لانهم لا يدينون إلا لوحي ربهم ﴾

ألا أنه قد ثبت بالحسوااهيان، أن العلم البشري وحده لا يصلح أنفس الناس، لانهم لايخ الفون أهواءهم وشهواتهم الشخصية والقومية الى إتباع آراء أفراد منهم، وإيما يدينون بوازع الفطرة لما هو فوق معارفهم البشرية، وهوماياً تيهم من ربهم، ولا يوجد في الارضدين عام كامل صحيح ثابت إلادين الاسلام، وقد بينا الكم أصول تشريعه الروحي والسياسي والاجتماعي الصالح الحكل زمان ومكيان ، وأنه ودين السلام والحق والعدل والمساواة التي تعطي كل شعب وكل فرد حقه ، فبها وحدها يمكن البرء من الأدواء المالية والسياسية والحربية والاجتماعية كلها: فاليهودية دين موقت خاص غير عاموا نتهى زمانها ، والمسيحية إصلاح روحي اليهودية ليس فيها تشريع، ولا تصلح وصاياه الزهدية التواضعية لحضارة هذا العصر ، وإنماهي موقوتة لاصلاح غلو اليهود والروم فيالطمع الدنيوي والشهوات كاتقدم، والبرهمية والبوذية والمجوسية،علىما تعلمون فيهن من وثنية وخصوصية،وخرافاتوعداوات،وتفاوت طبقات،وعد بعضها كالحشرات أو رجساً من عمل الشيطان، فلايصلح شيء منها لتثقيف البشر بالتوحيد والعرفان ، والاخاء الانساني المام ، فلا ملجأ ولا وزر ، ولا ملتحد للبشر ، إلا بدين الاسلام (٣ : ١٩ إنَّ الدُّ ينَ عَنْدَاللهِ الا سلامُ، ومَّا الختلف الذين أو تُوا الكِتماب إلا من بعدماجاء م العلمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ يَكُفُرُ ، بَآيَاتِ اللهِ فَانَ الله سريعُ الحِسَابِ ) فلنن اهتدت به أمة قوية منظمة لتصلحن به سائر الامم ، ولتكونن لها السيادة العليا في جميع الارض، وليدخلن العالم الانساني في طور جديد من الترقي، والجمع بين منافع القوى المادية ، والمعارف الروحية ، ومنتهى السعادة الانسانية

### الرجاء في العداء المستقلين دون السياسيين

بلغنا أنه دعابعض العلماء منكم إلى عقد مؤتمر من كارعلماء الشعوب كلها للبحث في الوسائل التي يمكن أن تقي حضارة العصر من غوائل الشحناء القومية والدولية ، ولئن عقد هذا المؤتمر فلن يكون أمثل ولا أرجى من هذه المؤتمرات التي تعقدها الدول في جامعة الامم وعواصم السياسة، وهي لما تزد الأدواء القومية إلا إعضالا، والأخطار الدولية إلا تفاقا، وإنما الدواء الواقي المضمون ببن أيد بهم وهم لا يبصرون ، وحجته البينة تناديهم ولكنهم لا يسمعون (٨: ٣٣ و لو علم الله فيهم خيراً لأسمَعَهُم ، و لو أشمَعَهُم لتواً وهم مُمْرضون )

وأما انتم ايها العلماء الستقلو العقول والافكار ، فالمرجو منكم أن تسمعوا وتبصروا وأن تعلموا فتعملوا ، فان كانت دعوة القرآن لم تباخيم حقيقتها البكافلة لاصلاح البشر، على ألوجه الصحيح الذي يحرك إلى النظر ، لما ضرب دونه من الحجب، أولانكم لم تبحثوا عنها بالاخلاص، مع التجرد من التقاليد المسلمة عندكم والاهوا ، ولان الاسلام ليسله زعامة ولا جماعات تبث دعوته، ولادولة تقيم أحكامه وتنفذ حضارته ، بل صار المسلمون في جمامهم حجة على الاسلام وحجابا دون نوره ، الى غيرذلك من الحجب والاسباب، التي بينها في مقدمة هذا الكتاب، فأرجو أن يكون هذا الكتاب كافياً في بلوغ الدعوة اليكم بشرطها المناسب لحال هذا العصر ، فان ظهر لكم مها الحق فذلك ما نبغي و ترجو لخير الانسانية كلها ، وإن عرضت لكم شبهة فيها ، فالمرجو من حبكم للعلم، وحرصكم على استبانة الحق، وإن عرضت لكم شبهة فيها ، فالمرجو من حبكم للعلم، وحرصكم على استبانة الحق، ولا أراكم تعدون من الشهات الصادة عن الاسلام (بعد أن ثبتت أصوله عا ولا أراكم تعدون من الشهات الصادة عن الاسلام (بعد أن ثبتت أصوله عا مذكر نا) ان فيه اخباراً عن عالم الغيب الذي وراء المادة لادليل عليها عندكم ، فانما هذكر نا) ان فيه اخباراً عن عالم الغيب الذي وراء المادة لادليل عليها عندكم ، فانما

مصدر الدين عالم الغيب، ولو كان ما يعلمه البشر بكسبهم لما كانوا في حاجة إلى تلقيه من الوحي، وقد بينا أن تعالم القرآن قد أثبتت أنه وحي من عالم الغيب، وقامت برهانا على وجود الله وعلمه وحكمته، فوجب أن تؤخذ أخباره بالنسلم، وحسبكم انه ليس فيه منها ما يقوم البرهان على استحالته، وان منها ما كان يعد من وراء إدراك العقل، ثم كان من ثمرات العلم وجوده بالفعل، كتخاطب أهل الجنة وأهل إدراك العقل، ثم كان من ثمرات العلم وجوده بالفعل، كتخاطب أهل الجنة وأهل النار على ما بينها من البعد، ولا تكونوا ممن قال الله تعالى فيهم (٣: ٦٦ هَاءُ نَتُمْ هُو كُل عَلَم عَا لَيْسَ لَكُمُ بِه عِلْم ، فَلْم تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمُ بِه عِلْم ، فَلْم تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمُ بِه عِلْم ، فَلْم تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِه عِلْم ، فَلْم تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمُ بِه عِلْم ، فَلْم تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِه عِلْم ، فَلْم تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَيْم بُو الله م يَعْم و الله م يَعْم أُونَ أَنْ مَنْ لا تَعْلُونَ )

### معجزات القرآن الطبيعية والفلكية

وأما أخبار القرآن عن عالم الغيب المادي من تكوين و تاريخ ، فن معجزاته الايجابية انه جاء فيه كثير من التعبيرات التي كشف العلم والتاريخ في القرون الاخيرة من معانيها مالم يخطر في بال أحد من أهل العصر الذي نزل فيه ، ومن معجزاته السلبية انه لم يثبت على توالي القرون بعد نزوله شيء قطعي ينقض شيئا من أخباره القطعية ، على ان أخباره هـذه انما جاءت لاجل الموعظة والعبرة والتهذيب ، ويكفي في مثل هذا ان تكون الاخبار على المألوف عند الناس ، ولا ينتقد عليها اذا لم تشرح الحقائق الفنية والوقائع التاريخية ، لانها ليست مما يبعث الرسل لبيانه ، ومنها مالا يمكن الوقوف عليه إلا بالتعمق في العلم، أو الاستعانة بالآلات التي فيها ما يجزمون لمن معروفة عند الخاطبين الاولين بالوحي ، بل لا يصح ان يأتي فيها ما يجزمون بانكاره بحسب حالنهم العلمية ، لئلا يكون فتنة لهم ، وقد قال نبي الانسانية العام بأمور دنيا مم ، وواه مسلم في صحيحه

ومن دقائق تعبير القرآن في النوع الاول (التكوين)التي احتلف في فهمها الناس،

ان مادة الخلق«دخان»وهو عين مايسمي السدي، وأن السموات والأرض كانتا رنقاأي مادة واحدة متصلة ففتقهما الله وجعل كلامهما خلقامستقلا، وبث فيهما أنواع الدواب، ولم يكن أحديعتقد أو يتصور أن في شيء من هذه الاجر ام السماوية حيوانا، وانه جعل من الماء كلشيء حي ، وانه خلق جميع الاحياء النباتية والحيوانية أزواجا ، فجعل في كل منها ذكراً وأنثى ، وانه جعل كل نبات موزونا، يعني ان عناصره متوازنة على نسب مقدرة ، وانه أرسل الرياح لواقح ، وانه «يكور الليل على النهار ويكور المهار على الليـل » والتكوير هو اللف على الجسم المستدير ، وهوصر بح في كروية الارض ودورانها أللذين كانا موضوع الجدال والنضال بين العلماء الى عهدقريب بعد الاسلام ، وأمثال هذا فيه كثير حتى ان بعض آياته في الشمس والقمر والنجوم وسبحها فيأفلا كهاوجريانها إلى أجلمسمى ، وفي تناثر الكواكب عند خراب العالم لا تفهم فهما صحيحا الا في ضوء علم الفلك الحديث وأعجب منه إثباته ان النجلق سننا لا تتبدل وبيانه لكثير منها ، ومن سنن الاجماع التي لم مهتد البشر اليها بالبحث العلمي إلا بعد بيان القرآن لها بقرون . ولم أوردها في هــذا البحث ، لأنما قد يقال إنها ممـا يعرف بالعقل ، وليس من موضوع الوحي. وسأفصلها فيالجزء الثاني المتمم لهذا الكتاب، وأخم دعونيه هذه بتلاوة قول الله عز وجل في (آخر – حم – فصلت ):

( قُلْ أَرَّ أَنَّمُ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْ ثُمْ بِهِ } مَنْ أَصَلْ مِمْنْ هُو فِي شَقَاقَ بَعِيدٍ ، ﴿ سَنُو بِهِمْ آَبَانِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ، أَوَلَمْ يَسَكُفِ بِرَاكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ، أَولَمْ يَسَكُفِ بِرَاكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَتَى يَعْمِيطٌ ) شَهِيدٌ ﴿ \* أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطٌ ) شهيدٌ ﴿ \* أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطٌ ) اللهم إني قد بلغت ، اللهم إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ، اللهم أشهد فأنت خير الشاهدين ، والحمد للله رب العالمين .

# فهرس كتاب الوحي المحمدي

|    | الطبعه الثالثه                                           |
|----|----------------------------------------------------------|
| 0  | تصدير الطبعة الثانية                                     |
|    | تقاريظ كتاب الوحي المحمدي                                |
| 10 | كتب الأئمة                                               |
| 17 | كتاب جلالة الملك عبد العزيز                              |
| ۷  | كتاب إمام الاباضية والأستاذ المراغي الأكبر               |
| ۸  | تقريظ الأستاذ العدوي                                     |
| ۲. | تقاريظ علماء الشام الأعلام                               |
| ٣٣ | طائفة من التقاريظ التي نشرت في الصحف                     |
| ۰۰ | تقريظ الأمير شكيب أرسلان                                 |
| ٥٩ | مقدمة الطبعة الأولى                                      |
| ٥٩ | ارتقاء البشر المادي وهبوطهم الأدبي. وحاجتهم الى الدين    |
| 11 | الحجب بين الافرنج وحقيقة الاسلام                         |
| 74 | الأسباب الأربعة العائقة عن فهمهم القرآن أولها حها بلاغته |

| قصور ترجمات القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أسلوب القرآن المزجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاسلام ليس له دولة السلام ليس ل |
| بيان حقيقة الاسلام بما تقوم به الحجة على جميع الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاتحة الطبعة الثانية وأهم مسائلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ثلاث عشرة آية في الوحي المحمدي وخطابها العام والخاص بأهل الكتاب ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تلخيص دعوة الوحي المحمدي فيها بعشر جمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اهتداء العرب فسائر الأمم بهذا الوحي واشتداد حاجة البشر الى هدايته في هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العصر ورواج هذا الكتاب وترجمة الناس له بعدة لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مزية الطبعة الثانية على الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفصل الأول وأهم مسائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في تحقيق معنى الوحي والرسالة وحاجة البشر إليها وأصولها الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعريف الوحي لغة وَشرعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النبي والرسول معناهما النبي والرسول معناهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حاجة البشر الى الرسالة وأصول دين الرسل ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عصمة الأنبياء عندنا وعند أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العقل والعلم لا يغنيان عن هداية الرسل وضرب مثل لذلك ابن سينا وخادمه ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في إقامة الحجة على مثبتي الوحي المطلق في إثبات نبوة محمد (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يعريف الوحي والنبوة والأنبياء عند النصاري وما يرد عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| امتياز نبوة محمد على من قبله والموازنة بينه وبين موسى وعيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صد الكنيسة عن الاسلام وبغيه عوجاً وما قاله درمنغام في كتابه (حياة محمد) ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأيات والعجائب والنبوة عندنا وعندهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عجائب المسيح وما يرد عليها من إنكار ومعارضة بعجائب الهندوس ومنها إحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الموتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| أية نبوة محمد العقلية العلمية وسائر آياته الكونية                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| اية قبون حمد العجائب في الأفراد والأمم                                |
| ئيورانعجاب في الموادول المام<br>نبوت نبوة محمد بنفسها وإثباتها لغيرها |
| بوت ببوه علماء الافرنج للسيرة المحمدية وشهادتهم بصلحة (ص)             |
|                                                                       |
| الفصل الثالث                                                          |
| في شبهة منكري عالم الغيب على الوحي المحمدي وما يسمونه الوحي النفسي    |
| 111                                                                   |
| شبهة مسلم على الوحي بمكاشفات جان دارك وجوابها                         |
| تفصيل الشبهة، دحضُّها بالحجة، وفيها عشر مقدمات                        |
| ١ ـ الأخذ عن بحيرا الراهب.                                            |
| ٢ ـ الأخذ عن ورقة بن نوفل.                                            |
| ٣ ـ انتشار اليهودية والنصرانية في بلاد العرب.                         |
| ٤ ـ ٦ ـ اسلام سلمان الفارسي ورحلة قريش وادعاء وجود يهود ونصارى        |
| عكة                                                                   |
| ٧ ـ ما زعمه درمنغام من سبب نشوء محمد أمياً وما استفاده من رحلا        |
| التجارية.                                                             |
| ٨ ـ تصويره لمجامع قريش وشأن محمد فيها.                                |
| <b>٩</b> ـ تأثير موت أبناء محمد في نفسه.                              |
| ١٠ _ ضعف الوثنية في العرب وتأثير تعبد محمد في الغار.                  |
| نتيجة تلك المقدمات العشر في إعداد محمد للوحي النفسي وبلاغة درمنغام    |
| وصف تعبده (ص) في الغار                                                |
| الرد على مقدمات درمنغام ونتيجتها                                      |
| باب كيف كان بدء الوجي الى رسول الله (ص)                               |
| (من صحيح البخاري).                                                    |
| بسط ما يصورون به الوحي النفسي من ∧ وجوه                               |
| تفنيد تصويرهم للوحي النفسي من عشرة وجوه                               |
|                                                                       |

| 109     | القول الحق، في استعداد محمد للنبوة والوحي                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 174     | الأمثلة النورانية، لفطرة محمد وروحه ووحيه وكتابه ودينه            |
| 177     | آية الله الكبرى القرآن العظيم                                     |
|         | الفصل الرابع                                                      |
|         | في إعجاز القرآن بأسلوبه وبلاغته، وتأثيره وثورته                   |
| 1 🗸 1   | أسلوب القرآن في تركيبه المزجي، وحكمته وإعجازه به                  |
| 140     | الثورة والانقلاب الذي أحدثه القرآن في الأمة العربية               |
| 177     | الموازنة بين تأثير القرآن في العرب والتوراة في بني اسرائيل        |
| ١٧٨     | المسلمون أرحم البشر بهداية القرآن                                 |
| 111     | فعل القرآن في أنفس الأمة العربية عامة، وإحداثه أكبر ثورة عالمية   |
| ١٨٤     | فعل القرآن في أنفس مشركي العرب خاصة                               |
| ۱۸۸     | فعل القرآن في أنفس المؤمنين خاصة                                  |
|         | الفصل الخامس                                                      |
| الهداية | في مقاصد القرآن، في تربية نوع الانسان وحكمة ما فيه من التكرار في  |
| 191     | وإعجازه بالبيان                                                   |
|         | المقصد الأول من مقاصد القرآن                                      |
| 1.94    | في حقيقة أركان الدين الثلاثة وضلال أتباع الرسل فيها               |
| 198     | الركن الأول للدين الايمان بالله تعالى وحكمة تكرار القرآن في بيانه |
| ۲.,     | الركن الثاني للدين عقيدة البعث والجزاء                            |
| ۲ • ٤   | البعث الانساني، جسماني روحاني                                     |
| Y•V     | الركن الثالث للدين العمل الصالح                                   |
| الهوى   | سنة القرآن في تهذيب الأخلاق، وكتب الفلسفة والأداب. النهي عن اتباع |
| Y.1 •   | والترغيب في التقوى                                                |
| 710     | سنة القرآن في الارشاد الى العبادات                                |
| 717     | ترجيح فضائل القرآن على فضائل الانجيل                              |
| 711     | شبهة فلسفية، على عمل الخبر لمرضاة الله وثوابه                     |

# المقصد الثاني من مقاصد القرآن

| 771          | بيان ما جهل البشر من أمور النبوة والرسالة ووظائف الرسل                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444          | بعثة الرسل في جميع الأمم ووظائفهم                                                         |
| 474          | أطوار النصاري وما انتهوا إليه في الدين                                                    |
| 772          | مسألة الشفاعة الوثنية والنصرانية                                                          |
| 770          | الايمان بجميع الرسل وعدم التفزقة بينهم                                                    |
| 777          | المسلمون كونهم وسطاً وشهداء على الناس                                                     |
| نوارق        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| YYA          | العادات                                                                                   |
| 779          | سنن الله في عالم الشهادة وعالم الغيب                                                      |
| 77.          | الغيب قسمان حقيقي وإضافي                                                                  |
| 177          | الخوارق الحقيقية والصورية عند الأمم                                                       |
| 777          | الفرق بين المعجزة والكرامة.                                                               |
| 777          | الكَافرون بالآيات: مكذبون ومشركون                                                         |
| 777          | علاج خرافة تصرف الأولياء في الكون                                                         |
| 777          | المنكرون للمعجزات وشبهة الخوارق الكسبية                                                   |
|              | أعجوبة من خوارق الهنود                                                                    |
| 4.5.1        | المعجزات قسمان تكوينية وروحانية                                                           |
| 7 5 5        | عبادة بعض الناس للمسيح وللأولياء دون موسى                                                 |
| 7 £ A        | ختم النبوة وانقطاع الخوارق ومعنى الكرامات                                                 |
| 729          | لا تثبت معجزات الأنبياء إلا بالقرآن من من معجزات الأنبياء إلا بالقرآن معجزات الأنبياء الا |
| 101          | الايمان بالقدر والسنن العامة وآيات الله الخاصة                                            |
|              | المقصد الثالث من مقاصد القرآن                                                             |
| لبرهان       | الاسلام دين الفطرة السليمة، والعقل والفكر، والعلم والحكمة، وال                            |
| <b>70</b> A  | والحجة، والضمير والوجدان، والحرية والاستقلال                                              |
| ۲۷.          | منع التقليد والجمود، على اتباع الآباء والجدود                                             |
| <b>T V T</b> | دحض شبهة، وإقامة حجة، في مسألة الاجتهاد والتقليد                                          |

## المقصد الرابع من مقاصد القرآن

|              | الاصلاح الانساني الاجتماعي السياسي الوطني بالوحدات الثمان         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| سية السياسية | وحدة الأمة (الانسانية) والدين والتشريع والأخوة الدينية والجن      |
| YV0          | والقضاء واللغة                                                    |
| YV9          | الشواهد من السنة على وحدة الجنس (العرق) واللغة                    |
|              | المقصد الخامس من مقاصد القرآن                                     |
| ۲۸۳ ِ        | في مزايا الاسلام العامة في التكاليف الواجبة والمحظورة             |
|              | في عشر جمل.                                                       |
|              | المقصد السادس من مقاصد القرآن                                     |
|              | في حكم الاسلام السياسي الدولي: نوعه وأساسه وأصوله العامة          |
| YAV          | الحكم للأمة، نوعه شوري، ورئيسه ٰ                                  |
| 791          | أصول التشريع الأربعة                                              |
| 797          | قواعد الاجتهاد: العدل المطلق والمساواة فيه                        |
| 790          | خطر الظلم ومفاسده وعقابه                                          |
| <b>747</b>   | قواعد مراعاة الفضائل في الأحكام                                   |
|              | المقصد السابع من مقاصد القرآن                                     |
|              | في الاصلاح المالي وهو يدور على ٧ أقطاب:                           |
| 799          | القطب الأول كون المال فتنة وامتحاناً                              |
| ۳۰۳          | القطب الثاني ذم طغيان المال وغروره وصده عن الحق والخير            |
| ۳۰۰          | القطب الثالث ذم البخل بالمال والكبرياء والرياء فيه                |
| ح ۲۰۷        | القطب الرابع مدح المال وكونه نعمة وجزاء على الايمان والعمل الصالح |
| ٣٠٩          | شكر نعمة المال وكفرها وأثر كل منهما في الافراد والأمم             |
|              | نعم الدنيا مبذولة للمؤمن والكافر                                  |
| ۳۱۱          | القطب الخامس ما أوجب الله من حفظ المال والاقتصاد فيه              |
| سعادة لنوع   | القطب السادس انفاق المال في سبيل الله آية الايمان، ووسيلة ال      |
| w\ w         | الانسان                                                           |

| 717           | القطب السابع في الحقوق المفروضة والمندوبة في المال والاصلاح فيه     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|               | المقصد الثامن من مقاصد القرآن                                       |
| * (**2.1)<br> | إصلاح نظام الحرب، ودفع مفاسدها، وفلسفتَها                           |
| 44.           | أعجوبة القرآن في فساد المعاهدات الدولية في هذا الزمان               |
|               | (أهم قواعد الحرب والسلام في الأسلام)                                |
| 471           | القاعدة الأولى في الحرب المفروضة على الأعيان                        |
| 474           | القاعدة الثانية في الغرض من الحرب ونتيجتها                          |
| 440           | القاعدة الثالثة إيثار السلم على الحرب                               |
| 440           | القاعدة الرابعة الاستعداد التام للحرب لارهاب العداء (والسلم المسلح) |
| 447           | القاعدة الخامسة الرحمة في الحرب                                     |
| ***           | القاعدة السادسة الوفاء بالمعاهدات                                   |
| **            | القاعدة السابعة في الجزية وكونها غاية للقتال لا سبباً وعلة          |
|               | المقصد التاسع من مقاصد القرآن                                       |
|               | إعطاء النساء جميع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية                |
| 441           | خلاصة تاريخية في حال النساء في العالم قبل الاصلاح الاسلامي          |
| 444           | الحقوق التي منحها الاسلام للنساء وهي عشرة                           |
|               | (١) حق الانسانية التامة (٢) حق الدين والتدين (٣) كونها ذات روح      |
|               | خالدة كالرجال (٤) حق الولاية السياسية وغيرها كالرجال (٥) الحق       |
|               | المالي في الميراث والكسب والملك (٦) جعل الزواج عقداً مدنياً بين     |
|               | الرجل والمرأة (٧) المساواة بين الزوجين في الأحكام الزوجية إلا درجة  |
|               | رياسة الأسرة (٨) تحديد ما كان من فوضى تعدد الزوجات وإطلاقه          |
|               | بتحديد العدد وتقييده بالعدل والقدرة (٩) أحكام الطلاق وما للمرأة من  |
|               | حقِّ الفسخ واشتراط العصمة لتطلق نفسها (١٠) الوصية ببر الوالدات      |
|               | والأخوات الخ.                                                       |
|               | المقصد العاشر من مقاصد القرآن                                       |
| 48.           | هداية الاسلام في تحرير الرقيق، ولها طريقتان                         |

| 45. | الطريقة الأولى منع الرق القديم وكون الحرية هي الأصل                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 454 | الطريقة الثانية تحرير الرقيق وهو أربعة أنواع                       |
| ٣٤٨ | الوصية بالمماليك المصية بالمماليك                                  |
| 459 | خلاصة البحث في الدلالة على إثبات الوحي، وحجة الله على جميع الخلق   |
| 401 | الخاتمة في تجديد التحدي، بتعاليم الوحي المحمدي والدعوة الى الاسلام |
| 400 | نتيجة التحدي بالوحي المحمدي وتوجيه دعوة الاسلام الى العالم المدني  |
| 401 | علوم البشر لا تستقل بهدايتهم لأنهم لا يدينون إلا لوحي ربهم         |
| 401 | الرجاء في العلماء المستقلين دون السياسيين                          |
| 409 | معجزات القرآن الطبيعية والفلكية                                    |
| 471 | فهر ست الكتاب                                                      |

### طبع على مطابع مؤسسة عسز الذين الطباعة والنشر

. حَرِجَت: ٥١ ١٥/٥١ بيُروت - لبنيان

هاتف، ۸۳۱٦٤٠٠ -